



الطبعة الأولى لدار الميراث النبوي

طَبْعَةُ جَدِيدَةُ مُصَحَحَةً

العِلمُ ميراثُ النبيِّ كَذَا أتَّى في النَّص والعلماء هم وُرَّاتُه فيــنا فذاك متــاعُه وأثاثـــه ما خلُّف المخــتارُ غيرَ حديثه



اسم الناشر؛ دار الميراث النبوي للنشر والتوزيع

978-9947-48-095-3 :ISBN

الإيداع القانوني : 4297-2014

الإدارة : 554250098 (00213) المبيعات:550471594 (00213)

البَرِيْدِالْإِلْكَتَرْدِنِي : dar. mirath@gmail. com



ٵڂۿٵۻۯۿٳۼٳڂۿڮٳڂۯۿڮڟڿۿڂڰڂڰڰڂۿڰڂۿڰڂۿڰۼڟۿڮۿڮڟڿۿڮۼٳڂۿڮۼٳڂۿڮۼٳڂۿڰۼڟڰ





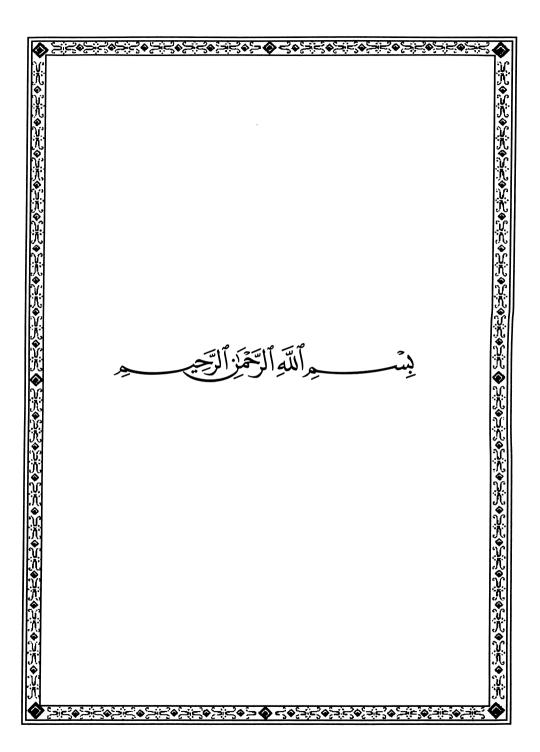



# بِنْيِ إِللَّهِ اللَّهِ الرَّهِمْزِ الرَّجِينَ مِ

# مُقَدِّمَةُ الطَّبْعَةِ الأُولَى

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.

#### أما بعد:

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلىٰ الله عليه وعلىٰ آله وصحبه وسلم.

أمَّا بعد: فإن التوحيد سرُّ القرآن ولب الإيمان -كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَالله وهو دعوة جميع الرسل، ومحور جميع الكتب السماوية، وهو صراط الله المستقيم، ولا سبيل إلى الجنة والنجاة من النار إلا به.

ومن أجله شرع الجهاد، وعلىٰ أساسه ربَّىٰ الأنبياءُ أتباعَهم، أدرك ذلك



سلفنا الصالح؛ اهتداء بالقرآن والسنة، وجهله كثير من الناس وعلى رأسهم كثير من أدعياء العلم، بعد ذهاب العلماء حقًّا وبعد القرون المفضلة.

ألهاهم عن التوحيد علوم اليونان: الفلسفة، والمنطق، والكلام، وألهاهم التصوف وما امتزج به من حلول واتحاد وخرافات وأساطير وتعلق بالقبور وغلو في الأموات من الصالحين وغير الصالحين، ومع كل هذا لا يزال في الأمة من هو قائم بالحق وثابت عليه، يقيم حجة الله على عباده كما أشار إلى ذلك رسول الله على بقوله: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله».(١)

إلىٰ أن أتىٰ الله بشيخ الإسلام ابن تيمية رها الله بمواهب وطاقات أهلته لحمل لواء السنة وراية التوحيد وشجعته أن يتصدى للباطل وأهله في كل مجال بقوة وشجاعة وعلم واسع قَلَّ أنْ تتوافر في غيره بعد القرون المفضلة؛ فكان من ثمار ذلك الجهاد والعلم مؤلفاته الكثيرة النافعة التي لا يوجد لها نظير في شمولها وقوتها وعمقها وذيادها عن الحق ودك صروح الباطل في شتىٰ ألوانه وصوره والتي هي المنار المضيء بعد كتاب الله وسنة رسول الله على لكل مصلح ناصح يريد للأمة الإسلامية السعادة والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في المناقب حديث (٣٦٤١) ومسلم في الإمارة حديث (١٩٢٠).



ومن بين مؤلفاته النافعة الجليلة: "قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة"، أحببت أن أقدمها للقرّاء الكرام في أحسن ثوب وأجمل صورة، ولقد بذلت أقصى ما عندي من جهد في خدمتها من ضبط نصوصها، وتخريج أحاديثها، والحكم عليها، وتخريج الآثار، وعزو الأقوال إلى مصادرها، وعمل الفهارس النافعة لها، ولا أدعى الكمال فالنقص والتقصير لازمة من لوازم البشر.

أسأل الله أن ينفعني والقراء الكرام بما حوته من عقيدة وقواعد ومقاصد ونصوص ضمنها المؤلف العظيم هذا الكتاب المبارك.

### الأسباب الدافعة إلى العمل في هذا الكتاب:

أول الأسباب وأهمها: هو أني في إحدى مطالعاتي في هذا الكتاب استوقفتني كلمة استبعدت أن تكون ممن هو دون شيخ الإسلام ابن تيمية وَلَّتُهُ فَضِلًا عن أن تكون منه والكلمة هي: "والرغبة إلى الله ورسوله" في (ص ٤٤) (س ١٢) كما في نسخة محب الدين الخطيب وَلَّلُهُ نشر المكتبة العلمية بيروت.

و(ص٤٤) (س٤) من طبعة زهير الشاويش سنة (١٣٩٠هـ - (١٩٧٠م)، والتي راجعها -بطلب من الشيخ زهير - كل من الشيخ شعيب أرناؤوط، والشيخ أحمد القطيفاني، علىٰ المخطوطة المحفوظة في الظاهرية.

وتكرر الخطأ نفسه في الطبعة الثانية لزهير سنة (١٣٩٨هـ – ١٩٧٨م)، ولم



ينجُ من هذا الخطأ الشيخ عبد القادر أرناؤوط حيث خدم هذا الكتاب مشكورًا، ونشره له مكتبة دار البيان في دمشق سنة (١٤٠٥هـ ١٩٨٥م).

وجاء الخطأ نفسه في نسخته (ص ٤٩) (س ١٨)، وكذلك جاء الخطأ نفسه في الطبعة التي راجعها الشيخ عطية محمد سالم، والخطأ جسيم جدًّا، ولا أدري كيف خفي على هؤلاء الأفاضل؟!

وواضح جدًّا من كتاب الله ومن سنة رسوله ﷺ أن الرغبة كسائر قضايا التوحيد من العبادات التي لا يجوز أن يتوجه بها العبد إلا إلى الله وحده جلَّ جلاله، كما قال تعالىٰ: ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ \* وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَب ﴾ [الشَّرح:٧-٨].

وكما قال تعالىٰ: ﴿وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ سَكُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ. وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّاۤ إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ﴾ [التوبة:٥٥].

وكم رأينا شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر في كتبه: أنَّ الرغبة من العبادات الخاصة بالله، حتى في هذا الكتاب "التوسل والوسيلة" قرر فيه عدة مرات قبل هذا الموضع وبعده أن الرغبة من العبادات التي لا يجوز صرفها إلى غير الله، انظر إليه وهو يقرر أن الرغبة والحسب من خصائص الله لا يشركه فيها غيره.

قال رَمَاللهُ: "وسؤال الخلق في الأصل محرم، لكنه أبيح للضرورة وتركه توكلًا على الله أفضل، قال تعالى: ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ \* وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَبَ \*، أي: ارغب



إلىٰ الله لا إلىٰ غيره.

وأما الحسب فأمرهم أن يقولوا: ﴿حَسَّبُنَكَا اللهُ ﴾، لا أن يقولوا حسبنا الله ورسوله، ويقولوا: ﴿إِنَّا إِلَى اللهُ وَرسوله، ويقولوا: ﴿إِنَّا إِلَى اللهُ وَرسوله راغبون.

فالرغبة إلى الله وحده، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿ وَمَن يُطِع اللّهَ وَالرسول، وَرَسُولَهُ, وَيَغَشَ اللّهَ وَيَتَقَهِ فَأُولَا إِنْ هَمُ الْفَايِرُونَ ﴾ [النور: ٥٦] فجعل الطاعة لله والرسول، وجعل الخشية والتقوى لله وحده. "التوسل والوسيلة" (ص ٥٦ الفقرتان (م ١٥٤)، وانظر (ص ٢٣٧) الفقرة (١٥٩)؛ فإنه تكلم عن الرغبة وغيرها بمثل هذا الكلام الذي سقناه لك.

وقال رَاللهُ في كتاب "الرد على الأخنائي" (ص ٩٨): "ويدخل في العبادة جميع خصائص الرب، فلا يُتَقَى غيره، ولا يُخاف غيره، ولا يُتوكل على غيره، ولا يُدْعَى غيره، ولا يُتَصدق إلا له، ولا ولا يُدْعَى غيره، ولا يُصلَّى لغيره، ولا يُصَام لغيره، ولا يُتَصدق إلا له، ولا يُحَجُّ إلا إلى بيته، قال تعالى: ﴿ وَمَن يُطِع الله وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ الله وَيَتَقَدِ فَأُولَئِهِ فَ هُمُ الله وحده، الفَاعِة لله والرسول، وجعل الخشية والتقوى لله وحده، وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ رَضُوا مَا عَانَهُ مُ الله وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسَّمُنَا الله سَيُوتِينَا وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ رَضُوا مَا عَانَهُمُ الله ورَسُولُهُ وَقَالُوا حَسَّمُنَا الله سَيُوتِينَا الله سَيُوتِينَا الله عَلَى الله والرسول، وجعل الإيتاء لله والرسول، وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ رَضُوا مَا عَانَهُ مُ الله ورَسُولُهُ وَقَالُوا حَسَّمُنَا الله سَيُوتِينَا الله عَلَى الله والرسول،



كما قال تعالى: ﴿ وَمَا ٓ ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـ دُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَٱننَهُوا ﴾ [الحدر:٧]، وجعل التوكل والرغبة إلى الله وحده.

وكثيرًا ما يذكر هذا في كثير من مؤلفاته رَمَلتُهُ.

كان الخطأ السابق وما أعرفه في هذه القضية وما أعرفه من منهج شيخ الإسلام فيها وفي مثيلاتها من الجزم بأنها من العبادات الخاصة بالله، من أقوى الدوافع للقيام بخدمة هذا الكتاب، فرأيت لزامًا البحث أولًا عن أصوله الخطية في المكتبات الإسلامية ومظان وجودها؛ فشرعت في البحث والسؤال عنها، وكنت أعلم أن هذه الطبعات كلها ترجع إلى الأصل الذي ضمنه ابن عروة كتابه العظيم "الكواكب الدراري" لكنى سمعت من بعض المعنيين بالمخطوطات أنه يوجد نسختان في الرياض، إحداهما في مكتبة عبد الرحمن بن قاسم، والثانية في المكتبة السعودية؛ فطلبت من والدنا الكريم وشيخنا الكبير سماحة رئيس الإفتاء والدعوة والإرشاد الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز رَاللُّهُ أَن يحاول الحصول على النسختين المذكورتين، فبذل جهدًا مشكورًا للحصول عليهما، ثم بعد البحث تبين له أنهما لا يوجدان في المكتبتين المذكورتين، فأبلغني بذلك، ثم لعله كلف الشيخ سعدًا الحصين بأن يصور لي صورة عن مخطوطة الكواكب بالظاهرية، فتكرم مشكورًا بإرسال صورة منها، فتناولتها مبتهجًا بها شاكرًا ومقدرًا جهود شيخنا الكبير -نفع الله به- ثم تعاون



أخينا سعد الحصين ومبادرته بإرسالها، وأول شيء بدأت بقراءته من المصورة هو تلك الكلمة، فوجدت ما حقق اعتقادي في شيخ الإسلام ابن تيمية رطّتُ وهو أن الكلمة كما وضعها المؤلف: "والرغبة إلى الله وسؤاله"؛ فطرت بذلك فرحًا ثم شمرت عن ساعد الجد لخدمة هذا الكتاب العظيم خدمة تليق بمكانته العظيمة بين كتب شيخ الإسلام وكتب التوحيد، وبعد إنجازه ظهرت للكتاب طبعة جديدة للشيخ عبد القادر أرناؤوط.

فأول شيء أحببت الاطلاع عليه هو تلك الكلمة الخاطئة راجيًا أن يكون قد انتبه لها وقام بتصحيحها، فصدمت بأنه قد اشترك مع سابقيه في هذا الخطأ، وإني لأرجو الله أن يتجاوز عن تساهلهم وأن يكرمني بجزاء تصحيح هذا الخطأ الجسيم.

ومن الأسباب التي دفعتني لخدمة هذا الكتاب: مكانته العظيمة ومكانة مؤلفه الكبر.

ومن الأسباب أيضًا: حب عقيدة التوحيد، والحرص على تقديم جهد في ميادينها.

والسبب الرابع والأخير: أن الكتاب لم يُخدم الخدمة اللائقة بمكانته إلى حين شروعى في خدمته.



#### الكتب التي ألفت في التوسل:

🔲 منها: هذا الكتاب العظيم.

| من | وهو | نفسه | الإسلام | لشيخ | منه  | حجمًا    | أقل    | آخر    | کتاب    | ] ومنها: | ] |
|----|-----|------|---------|------|------|----------|--------|--------|---------|----------|---|
|    |     |      |         |      | ٠. 4 | لإسلاميا | امعة ا | ة الجا | ت مكتبا | مصورار   |   |

🗖 ومنها: مؤلف للشوكاني وهو من مصورات الجامعة.

وقد تعرض للتوسل كثير من المخالفين لشيخ الإسلام ابن تيمية وكتاباتهم تدل على تعسف ومجازفات، وتدل على جهل يؤدي إلى الخلط الشنيع بين التوسل والاستغاثة.

ويؤدي ثانيًا إلى هدم قواعد التوحيد وتحريف نصوص الكتاب والسنة.

ويؤدي إلى تضليل الأمة الإسلامية وإيقاعهم في مهاوي الشرك بحجة أن الآيات التي تضلل وتكفر من يدعو غير الله إنما تعني كفار قريش والعرب خاصة، فإذا دعا القرشي أو غيره من العرب غير الله في وقت نزول القرآن وقبله فهو مشرك كافر، وإذا دعا غير الله من يدعي الإسلام فهذا في نظرهم جائز أو هو مما يقرب إلى الله زلفي.

وفي العصر الحاضر ألَّفَ علَّامة الشام ومحدثها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رَاللهُ كتابًا في التوسل وأحكامه فأجاد وأفاد.



وللشيخ نسيب الرفاعي أحد كبار تلاميذ الشيخ الألباني كتاب "التوصل إلى حقيقة التوسل" أجاد فيه وأفاد.

ولكن ميزة ما كتبه شيخ الإسلام في هذا الكتاب أنه وضع قضية التوحيد نصب عينيه، فجعل من الكتابة عن التوسل وسيلة إلى توضيح قضايا التوحيد ووسائله معتمدًا في توضيحه على الكتاب والسنة، وقواعد التوحيد والأصول، واللغة، والتاريخ.

ولشيخ الإسلام عناية خاصة بالتوحيد بأنواعه لا يخلو كتاب من كتبه من هذه العناية.

ومما شارك هذا الكتاب في موضوعه من مؤلفات شيخ الإسلام:

| <ul> <li>الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان».</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------|
| 🔲 وكتاب «العبودية».                                             |
| 🔲 وكتاب «الرد عليٰ البكري».                                     |
| 🔲 وكتاب "الرد علىٰ الأخنائي".                                   |
| 🔲 وكتابه الآخر في التوسل.                                       |

ولا يخلو كتاب من كتبه من التركيز على قضية التوحيد.



#### عملي في هذا الكتاب:

أولاً: حرصت على ضبط نص الكتاب، فقابلت بين المخطوطة وبين نسختين مطبوعتين إحداهما: نسخة محب الدين الخطيب رمَشُهُ والتي صورتها المكتبة العلمية ببيروت وحذفت تاريخ الطبع.

وثانيتهما: نسخة زهير الشاويش، طبع دار العربية للطباعة والنشر عام (١٣٩٠هـ) بمراجعة الأستاذ شعيب أرناؤوط، والأستاذ أحمد القطيفاني على مخطوطة الظاهرية.

وكان يشاركني في المراجعة أحد الطلاب النبهاء فاستدركنا على الطبعتين المذكورتين أخطاء من أهمها الخطأ الكبير الذي نوهنا عنه سابقًا.

ثانيًا: خرجت الأحاديث والآثار من مصادرها، وكثيرًا ما أضيف مصادر للم يذكرها شيخ الإسلام.

ثالثًا: عزوت الأقوال التي نقلها شيخ الإسلام إلى المصنفين الذين نقل عنهم والأئمة والمذاهب إلى مصادرها بقدر الإمكان.

رابعًا: حكمت على الأحاديث بالحسن أو الصحة أو الضعف في ضوء الدراسة وقواعد أهل الحديث.

خامسًا: علقت بعض التعليقات في المواضع التي تتطلب التعليق وهي



مهمة جدًّا والحمد لله.

سادسًا: استفدت من تعليقات الطبعتين المذكورتين اللغوية وغيرها فأبقيت منها ما رأيته مناسبًا.

سابعًا: اعتمدت في ترقيم الآيات القرآنية على ترقيم الطبعتين مع العودة في بعض الأحيان إلى المصحف الكريم للتأكد.

ثامنًا: عملت مقدمة اشتملت على ترجمةٍ موجزة لشيخ الإسلام وطله، وملخص لمقاصد الكتاب، وفكرةٍ عن منهج شيخ الإسلام فيه، وأسباب عملى في الكتاب ووصف المخطوطة.

تاسعًا: عملت فهارس للأحاديث والآثار والأعلام والموارد والطوائف وموضوعات الكتاب.



# لمحة عن حياة الإمام ابن تيمية (٦٦١ - ٧٢٨)



هو شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام المحدث الحافظ الناقد والمفسر الغواص في معاني القرآن والمؤرخ المطلع على أحداث التاريخ المبرز في العلوم النقلية والعقلية على كبار المتخصصين فيها، والآمر بالمعروف الناهي عن المنكر الزاهد العابد المجاهد المظفر في ميادين القتال وفي ميادين الدفاع عن حياض الإسلام بالحجة والبرهان.

سيف الله المسلول على الفلاسفة والملحدين وعلى الغلاة المبتدعين، جندت كثير من الأقلام لترجمته وإبراز شخصيته الفذة، وسطرت في هذا الشأن عشرات من المجلدات (١)، وفي ذلك ما يغني القارئ عن أن أترجم له في هذه

<sup>(</sup>۱) كثرت الكتابة عن شيخ الإسلام وطلقه؛ فبلغ عدد المعروف من المؤلفات المستقلة في سيرته وأعماله: ثمانية وستين مؤلفًا، وترجم له عدد كبير من المؤرخين القدامي والمحدثين، المعروف منهم أربعة وستون.

وهناك دراسات لعدد من المستشرقين تناولت تراث شيخ الإسلام ومنهجه وأفكاره.

انظر في هذا مقدمة الرسالة الموسومة بـ "شيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده في الحديث وعلومه" (١/ ١٧٩ – ١٩٥) لأخي وأحد تلاميذي النجباء عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي قدمها لنيل درجة الدكتوراه من شعبة السنة بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.



المقدمة، غير أني أرى أن أُتحف القارئ بشذرات مما زَكَّاهُ به كبار علماء عصره تتناول بعض الجوانب من حياته، وأن أعطيه فكرة مجملة عن كثرة مصنفاته الدالة علىٰ تبحره في العلوم وامتلاك نواصيها.

١ – قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي (ت ٧٤٤): "هو الشيخ الإمام الرباني إمام الأئمة، ومفتي الأمة، وبحر العلوم، سيد الحفاظ، وفارس المعاني والألفاظ، فريد العصر وقريع الدهر، شيخ الإسلام، وعلامة الزمان ترجمان القرآن، علم الزهاد، أوحد العباد وقامع المبتدعين وآخر المجتهدين، تقي الدين أبو العباس، أحمد بن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين أبي المحاسن، عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العلامة، شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات، عبد السلام بن أبي محمد عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله ابن تيمية الحراني، نزيل دمشق، صاحب التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها". (١)

٢ - وقال الإمام الحافظ الفقيه الأديب ابن سيد الناس فتح الدين أبو الفتح محمد بن محمد اليعمري المصري الشافعي وهو يتحدث عن المزي: "وهو الذي حداني على رؤية الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، فألفيته ممن أدرك

<sup>(</sup>١) "العقود الدرية" (ص٢).



من العلوم حظًّا، وكاد أن يستوعب السنن والآثار حفظًا، إن تكلم في التفسير، فهو حامل رايته، أو أفتى في الفقه، فهو مدرك غايته، أو ذاكر في الحديث فهو صاحب علمه وذو روايته، أو حاضر بالمِللِ والنِّحَل، لم ير أوسع من نحلته في ذلك، ولا أرفع من درايته، برز في كل فنِّ علىٰ أبناء جنسه، ولم تر عين من رآه مثله، ولا رأت عينه مثل نفسه. (١)

٣ - وقال الإمام الحافظ الناقد أبو الحجاج يوسف المزي (٣٤٧): "ما رأيت مثله، ولا رأئ هو مثل نفسه، وما رأيت أحدًا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع لهما منه".

3 - وقال العلامة كمال الدين ابن الزملكاني: "كان إذا سئل عن فن من العلم ظنَّ الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن، وحكم أن أحدًا لا يعرفه مثله، وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا قد عرفوه قبل ذلك، ولا يعرف أنه ناظر أحدًا فانقطع معه، ولا تكلم في علم من العلوم، سواء أكان من علوم الشرع أم غيرها إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه، وكانت له اليد الطُّولىٰ في حسن التصنيف، وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين...، واجتمعت فيه شروط الاجتهاد

<sup>(</sup>۱) "العقود الدرية" (ص ۱۰)، و"الرد الوافر" (ص ٢٦)، و"الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية" (ص ٢٦)، و"الدرر الكامنة" (١/ ١٦٦ - ١٦٧).



عليٰ وجهها".(١)

وقال الإمام الحافظ أبو عبد الله شمس الدين الذهبي (ت ٧٤٨) وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رَالله: "كان آية في الذكاء وسرعة الإدراك رأسًا في معرفة الكتاب والسنة، والاختلاف، بحرًا في النقليات، هو في زمانه فريد عصره علمًا وزهدًا وشجاعة وسخاء وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر وكثرة التصانيف وقرأ وحصل وبرع في الحديث والفقه وتأهل للتدريس والفتوى وهو ابن سبع عشرة سنة، وتقدم في علم الأصول وجميع علوم الإسلام: أصولها وفروعها، ودقها وجلها، سوىٰ علم القراءات، فإن ذكر التفسير فهو حامل لوائه، وإن عد الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق، وإن حضر الحفاظ نطق وخرسوا وسرد وأُبلسوا واستغنىٰ وأفلسوا، وإن سمى المتكلمون فهو فردهم، وإليه مرجعهم، وإن لاح ابن سيناء يقدم الفلاسفة فلُّهم وتيَّسهم وهتك أستارهم وكشف عوراهم، وله يد طُوليٰ في معرفة العربية والصرف واللغة، وهو أعظم من أن يصفه كلمي أو ينبه علىٰ شأوه قلمي؛ فإن سيرته وعلومه ومعارفه ومحنه وتنقلاته تحتمل أن توضع في مجلدتين، وهو بشر من البشر له ذنوب فالله يغفر له ويسكنه أعلىٰ الجنة؛ فإنه كان رباني الأمة، فريد الزمان وحامل لواء الشريعة وصاحب معضلات المسلمين، وكان رأسًا في

<sup>(</sup>١) "العقود الدرية" (ص ٧ - ٨)، وسجل ابن عبد الهادي لكمال الدين شهادات أُخر قد تفوق هذه الشهادة مع أنه كان من مخالفيه والمتعصبين عليه.



العلم يبالغ في إطراء قيامه في الحق، والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبالغة ما رأيتها ولا شاهدتها من أحد، ولا لحظتها من فقيه.

وقال في مكان آخر: قلت: وله خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم ومعرفة بفنون الحديث وبالعالي والنازل وبالصحيح وبالسقيم مع حفظه لمتونه الذي انفرد به، فلا يبلغ أحد في العصر رتبته، ولا يقاربه وهو عجب في استحضاره واستخراج الحجج منه وإليه المنتهى في عزوه إلى الكتب الستة والمسند بحيث يصدق عليه أن يقال: "كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث"، لكن الإحاطة لله غير أن يغترف من بحر، وغيره من الأئمة يغترفون من السواقي.

وأما التفسير فمسلم إليه، وله في استحضار الآيات من القرآن -وقت إقامة الدليل بها على المسألة - قوة عجيبة، وإذا رآه المقرئ تحير فيه، ولفرط إمامته في التفسير وعظم إطلاعه يبين خطأ كثير من أقوال المفسرين ويوهي أقوالًا عديدة وينصر قولًا واحدًا موافقًا لما دل عليه القرآن والحديث.

ويكتب في اليوم والليلة من التفسير أو من الفقه أو من الأصلين أو من الرد على الفلاسفة والأوائل نحوًا من أربعة كراريس أو أزيد، وما أبعد أن تصانيفه الآن تبلغ خسمائة مجلدة، وله في غير مسألة مصنف مفرد في مجلد.(١)

<sup>(</sup>۱) "العقود الدرية" (ص ٢٣ - ٢٥) وقد ذكر بعض مؤلفاته وله ثناء عاطر على ابن تيمية في عدد من مؤلفاته ونقل العلماء عنه. انظر: "الشهادة الزكية" (ص ٣٨ - ٤٤) و"الرد الوافر" (ص ٣١ - ٣٦).



#### شيوخه:

بلغ عدد شيوخه أكثر من مائتي شيخ، من أبرزهم: والده عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية (ت ٦٨٢)، والمحَدِّث أبو العباس أحمد بن عبد الدائم (ت٦٦٨)، وابن أبي اليسر، والشيخ شمس الدين عبد الرحمن المقدسي الحنبلي (ت٦٨٦)، وابن الظاهري الحافظ أبو العباس الحلبي الحنفي (ت٩٠٠).

#### تلاميده:

أمًّا تلاميذه فلا يحصون كثرة، فمن تلاميذه البارزين والمبرزين:

- ١ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي ابن قيم الجوزية المتوفى سنة (٧٥١).
  - ٢ والحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي (ت ٧٤٤).
- ٣ والحافظ أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي المتوفى
   (٧٤٢).
  - ٤ والحافظ المؤرخ أبو عبد الله محمد بن عثمان الذهبي (ت٧٤٨).
- ٥ وأبو الفتح ابن سيد الناس محمد بن محمد اليعمري المصري
   (٣٤٤).
  - ٦ والحافظ علم الدين القاسم بن محمد البرزالي (٣٩٠).



#### مؤلفاته:

إن مؤلفات هذا الإمام كثيرة جدًّا بحيث عجز تلاميذه ومحبوه عن إحصائها، قال تلميذه النجيب شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المشهور بابن القيم رَاللهُ:

"أما بعد: فإن جماعة من محبي السنة والعلم سألني أن أذكر له ما ألفه الشيخ الإمام العلامة الحافظ أوحد زمانه، تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية والله في فذكرت لهم أني عجزت عن حصرها وتعدادها لوجوه أبديتها لبعضهم وسأذكرها إن شاء الله فيما بعد...".

ثم قال:

١ - "فمما رأيته في التفسير".

فذكر اثنين وتسعين مؤلفا ما بين رسالة وقاعدة. (١)

٢ - قال: "ومما صنفه في الأصول مبتدئًا أو مجيبًا لمعترض أو سائل".

فذكر عشرين مؤلفًا ما بين كتاب ورسالة وقاعدة. (٢)

٣ - ثم قال: "قواعد وفتاوي".

فذكر خمسة وأربعين ومائة ما بين كتاب وقاعدة ورسالة. (٣)

<sup>(</sup>١) "أسماء مؤلفات ابن تيمية" (ص ٩ - ١٨).

<sup>(</sup>٢) "أسماء مؤلفات ابن تيمية" (ص ١٩).

<sup>(</sup>٣) "أسماء مؤلفات ابن تيمية" (ص ٢٠- ٢٦).



٤ - "الكتب الفقهية".

وسرد خمسة وخمسين مؤلفًا ما بين كتاب ورسالة وقاعدة. (١)

٥ - "وصايا وإجازات ورسائل تتضمن علومًا" بلغت اثنتين وعشرين. (٢)

وذكر الحافظ ابن عبد الهادي كثيرًا من مؤلفات شيخ الإسلام مع ذكر نماذج لبعض المؤلفات والتنويه بمكانتها في كتابه "العقود الدرية" من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية.

هذه لمحة خاطفة عن حياة هذا الإمام العظيم رَحَلتُهُ وأسكنه فسيح جناته.

(۱) «أسماء مؤلفات ابن تيمية» (ص ۲۷ – ۲۹).

<sup>(</sup>۲) "أسماء مؤلفات ابن تيمية" (ص ۲۹ – ۳۰).

<sup>(</sup>٣) "العقود الدرية" (ص٢٦ – ٢٧).

- 💥



# موضوع كتاب التوسل والوسيلة



لعل أحسن العبارات التي تقال في موضوع هذا الكتاب هي عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه.

قال رَحُلَّهُ فِي (ص ٢٤٤) من "التوسل" وفقرة (٦٨٧): "فإن هذه القواعد المتعلقة بتقرير التوحيد، وحسم مادة الشرك والغلو كلما تنوع بيانها ووضحت عباراتها، فإن ذلك نور على نور".

وقال رَحُلَّهُ وقد ذكر مصنفًا له ذكر فيه قواعد تتعلق بحكم الحكام: "لإفراد الكلام في هذا الموضوع (يعني كتاب "التوسل") على قواعد التوحيد ومتعلقاته". الفقرة (٦٨٦).

وقال في خاتمة ملحق هذا الكتاب فقرة (٩٤٥): "فهذا آخر السؤال والجواب الذي أحببت إيراده هنا بألفاظه لما اشتمل عليه من المقاصد المهمة والقواعد النافعة في هذا الباب مع الاختصار؛ فإنَّ التوحيد هو سر القرآن ولب الإيمان، وتنويع العبارة بوجوه الدلالات من أهم الأمور وأنفعها للعباد في مصالح المعاش والمعاد".



## فهذا هو موضوع الكتاب: وضع قواعد ترمي إلى أسمى الغايات وهي:

أولاً: تقرير التوحيد الذي أرسل الله من أجل تقريره جميع الرسل، وأنزل من أجله جميع الكتب.

ثانيًا: حسم مادة الشرك، الذي جاءت كلُّ الرسالات لحسمه ومحوه وتطهير الأرض والقلوب والنفوس من أقذاره وأدرانه.

ثالثًا: حسم مادة الغلو في أي ناحية من نواحي الدين العقائدية والتشريعية، قال تعالى: ﴿يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقّ ﴾ [النساء:١٧١].

وقال رسول الله ﷺ: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله». (١)

آمن هذا الإمام -وهو الحق- "بأن التوحيد هو سر القرآن ولب الإيمان" فهو حري بأن توضح قواعده وأن تنوع فيه العبارات بوجوه الدلالات، حتى ترسخ عقيدة التوحيد واضحة جلية في نفوس وعقول الأمة الإسلامية، ويزول الغبش واللبس وتنقشع سحب الظلام التي تعكسها كتابات وأعمال ودعايات من لا يدري ما هو التوحيد، وما هو الشرك فلا يعرفون ذلك من الكتاب ولا من واقع الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فهم أبعد الناس

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦/ ٤٧٨) حديث رقم (٣٤٤٥).



وأعجزهم عن استخراج القواعد والمقاصد لأصل دين الله: توحيد الله وإخلاص العبادة له وتطهيره من شوائب الشرك والضلال.

انطلق شيخ الإسلام في هذا الكتاب وغيره من مصنفاته العظيمة لتحقيق هذه الغايات الكبيرة، وهي منطلق جميع الأنبياء لتقرير التوحيد بكل أنواعه وقواعده وكلياته وجزئياته، ولحسم مادة الشرك بكل أنواعه وأسبابه ووسائله، وسد أبواب الغلو وذرائعه.

وانطلق خصومه وخصوم دعوة الأنبياء من منطلق خصوم الأنبياء:

| ورهبة | رغبة | بالعبادة | سبحانه | وإفراده | الله | توحيد | إلىٰ | الدعوة | تغيظهم   |  |
|-------|------|----------|--------|---------|------|-------|------|--------|----------|--|
|       |      |          |        |         |      |       |      |        | وتوكلًا. |  |

وتغيظهم الدعوة إلى وصف الله بما وصف به نفسه من صفات الكمال والجلال في كتابه ووصفه به رسوله في سنته وآمن به سادة هذه الأمة وخير قرونها الصحابة والتابعون لهم بإحسان.

| مواده وسد أبوابه وذرائعه. | الشرك وحسم | الدعوة إلىٰ هدم | _ وتغيظهم |
|---------------------------|------------|-----------------|-----------|
|---------------------------|------------|-----------------|-----------|

وتزعجهم الدعوة إلى حسم باب الغلو الذي أهلك الأمم قبلنا ليقودوا هذه الأمة بمقاوماتهم للحق في كل هذه الميادين من هلاك إلى هلاك ومن هزيمة إلى هزيمة ومن دمار إلى دمار في دينهم ودنياهم.



والفرق بين هذا الإمام الموحد المخلص وبين خصومه أنه رَحْقُهُ يجعل من الكلام في التوسل والبحث فيه منطلقًا إلى تحقيق التوحيد وإخلاصه لله وحده ودحض الشرك، والقضاء على وسائله وأسبابه.

وخصومه يجعلون من التوسل منطلقًا إلى الشرك بالله وهدم قواعد التوحيد وتحريف نصوصه دفاعًا عن الشرك وذرائعه تحت ستار حب النبي والأولياء والصالحين، والدفاع في زعمهم عن مكانتهم التي زين لهم الشيطان أن الدعوة إلى توحيد الله وإلى إخلاص العبادة له والدعوة إلى محاربة الشرك في كل مظاهره تعني الحط من مكانة الأنبياء والأولياء.

ولكل قوم سلف، فقد كان نوح يدعو إلى التوحيد ويحارب الشرك ولو كان بالصالحين كـ (ود، وسواع، ويغوث، ويعوق)، وقد كان قومه الضالون يدافعون عن الشرك تحت شعار: حب هؤلاء الصالحين ود وسواع... إلخ ولقد قالوا في حماس: ﴿ وَقَالُوا لَا نَذَرُنَ ءَالِهَتَكُمُ وَلَا نَذَرُنَ وَدًا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا ﴾ [نوح: ٢٣].

إن هذا الإمام المجاهد المناضل عن التوحيد والحق قد وقف حياته للدعوة إلى الحق في ميادينه مدافعًا عنه بكل ما منحه الله من طاقات ومواهب، واضعًا نصب عينيه كتاب الله وسنة رسوله وما أُثِر عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان في مجال العقيدة والعبادة والتشريع وسائر



الميادين الإسلامية، وفي هذا الكتاب الجليل قد عالج القضايا الآتية:

- ١ التوسل وأنواعه وأشياء تتعلق وترتبط به.
- ٢ الشفاعة بأنواعها وأشياء تجر إليها من لا يفهم.
  - ٣ الدعاء بأنو اعه.

مفرقًا فيها بين الحق والباطل، والهدى والضلال، بالأدلة الواضحة والحجج الساطعة.



- 💥

# منهج شيخ الإسلام في هذا الكتاب



إن هذا الإمام واسع الاطلاع، طويل الباع، عميق الفهم، فهو الإمام الفذ في التفسير وعلومه، والحافظ الناقد في الحديث وعلومه، وهو الفقيه المبرز والأصولي المتمكن، والمجتهد المطلق، والعالم بالملل والنحل، والمنطق والفلسفة والتصوف والكلام، والعارف بأباطيلها وزيفها وغشها وخداعها.

عَرَف العلوم المسماة بالعقلية أكثر من أهلها المختصين فيها، وعرف عيوبها وزيفها وخطرها وما تؤدي إليه من ضلال وهلاك، فوجه ما حباه الله به من طاقات، فزلزل قواعدها، ودك معاقلها.

وعَرَف التصوف وما ينطوي عليه من شرور وخرافات وأباطيل واصطلاحات فاسدة ومغالطات تفسد وتدمر الدين والعقل، فثل عروشه ودمر قواعده، وكشف تلك المغالطات بالحجج الواضحة والبراهين الساطعة.

وخرج من معاركه العلمية والجهادية ظافرًا منتصرًا انتصارًا حاسمًا؛ فلا ترى لخصومه إلى يومنا هذا إلا معارك فاشلة وحججًا متهاوية وكلامًا فارغًا



إلا من المغالطات التي لا تنطلي إلا على الأغبياء.

ومن علامات هزائمهم: أن كثيرًا منهم يتظاهرون بمدحه واحترامه، ثم يكيدون لدعوته إلى التوحيد بنقل ما يزعمون أنه يؤيد باطلهم من كلامه بعد بتره وتشويهه.

هذا ما يقال بصفة إجمالية بالنسبة لجهوده في مؤلفاته الجليلة.

# أُمًّا منهجه في هذا الكتاب:

فإنه يعرض القضية من القضايا ويدرسها من كل النواحي التي تتطلبها الدراسات العلمية: من الناحية اللغوية، والتفسيرية، والحديثية، والتأريخية، والأصولية، والفقهية، ويضرب الأمثال، ويقرب النظير من الأمور إلى نظيره بطريقة فذة تدل على غزارة علمه وقوة استحضاره وقدرته على استحضار الأمثال والأشباه من المسائل، وهذا شأنه في جميع مؤلفاته رمَالله.

وإنني لأعترف أنني لم أوف هذا الكتاب حقّه من الدراسة؛ لأسباب منها: خوف الإطالة، وضيق وقتي، فأجتزئ بنماذج من منهجه الفذ في هذا الكتاب القيم.

قال رَحْكُ فيما يتعلق بلفظ التوسل فقرة (٢٣٦): "إذا عرف هذا فقد تبين أن لفظ الوسيلة والتوسل فيه إجمال واشتباه يجب أن تعرف معانيه ويعطىٰ كل



ذي حق حقه، فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه، وما كان يتكلم به الصحابة، ويفعلونه ومعنى ذلك، ويعرف ما أحدثه المحدثون في هذا اللفظ ومعناه؛ فإن كثيرًا من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع فيه من الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيها حتى تجد أكثرهم لا يعرف في هذا الباب فصل الخطاب".

ثم بين معاني التوسل والوسيلة في لغة القرآن والسنة وكلام الصحابة، وأن من أعظم معاني التوسل: التقرب إلى الله بالإيمان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر، والقيام بكل واجب ومستحب أمر الله به ورسلُه، وطاعة الرسول في كل ما أمر به ونهى عنه.

وأن من معانيه: التوسل إلى الله بدعائه وشفاعته في حياته في الدنيا، وبدعائه وشفاعته في الحياة الأخرى، وأثبت له أنواعًا من الشفاعة منها: الشفاعة العظمى، وأن الصحابة إذا أطلقوا لفظ التوسل إنما يريدون به هذا.

وأن التوسل في عُرف كثير من المتأخرين يراد به الإقسام به، والسؤال به، كما يقسمون ويسألون بغيره من الأنبياء والصالحين ومن يعتقدون فيه الصلاح.

وهذا هو التوسل المحدَث المبتَدع، والذي ليس له أصل في الكتاب والسنة ولا في عُرف الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، وقد بين كل هذه الأنواع بيانًا شافيًا مفرقًا فيها بين الحق والباطل.



هذه فكرة إجمالية عن موضوع الكتاب الأساسي.

وله جولات تتخلل بحوثه ومناقشاته العلمية: لغوية، وتفسيرية، وأصولية، وفقهية، وانتقادات حديثية، وإلزامات جدلية يدعم بها وجهات نظره التي هداه الله إليها وسدد خطاه فيها.

قال رَحَالله وهو ينتقد قصة المنصور مع مالك:

١ - من جهة الإسناد.

فقرة (٣٨٤): "ثم ذكر حكاية -يعني القاضي عياضًا- بإسناد غريب منقطع رواها عن غير واحد إجازة....

ثم ذكر إسناده إلى محمد بن حميد الرازي وساق القصة إلى قوله:

"فقال -أي: المنصور-: يا أبا عبدالله، أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله ﷺ؟.

فقال: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم الطَّيِّلِمْ إلى الله يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله.

قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ حَاآَ وَكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ وَوَابًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ٦٤].

قال شيخ الإسلام رمَالله فقرة (٣٨٥): "قلت: أ - وهذه الحكاية منقطعة



فإن محمد بن حميد الرازي لم يدرك مالكًا، لا سيما في زمن أبي جعفر المنصور؛ فإن أبا جعفر توفي بمكة سنة ثمان وخمسين ومائة، وتوفي محمد بن حميد الرازى سنة ثمان وأربعين ومائتين.

ولم يخرج من بلده حتى رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه.

ب - وهو مع ذلك ضعيف عند أكثر أهل الحديث، كذبه أبو زرعة، وابن وارة.

وقال صالح بن محمد الأسدي: ما رأيت أحدًا أجراً على الله منه، وأحذق بالكذب منه.

وقال يعقوب بن شيبة: كثير المناكير.

وقال النسائي: ليس بثقة.

وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالمقلوبات.

ج - وفي الإسناد أيضًا من لا يعرف حاله.

د - وهذه الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنه.

ومحمد بن حميد ضعيف عند أهل الحديث إذا أسند فكيف إذا أرسل حكاية لا تعرف إلا من جهته".

هذه أربع علل تقدح في ثبوت هذه الحكاية من جهة الإسناد، كل واحدة



منها كافية لردها:

الأولى: الانقطاع بين محمد بن حميد وبين مالك.

والثانية: الطعن في عدالته فهو ضعيف من جهة عدالته بل رمي بالكذب من أئمة معتبرين.

والثالثة: تفرد هذا الرجل المطعون في عدالته بهذه الحكاية عن أصحاب مالك على كثرة عددهم وعدالتهم وملازمتهم لمالك.

والرابعة: جهالة بعض رواة هذه القصة.

٢ - ثم يردها من وجه آخر وهو طريقة أصحاب مالك وشروطهم في قبول المسائل الفقهية البحته فكيف بالمسائل الفقهية العقدية التي تناقض مذهبه مناقضة صريحة.

فقال وَ الله في مسألة في الفقه، بل إذا روى عنه الشاميون كالوليد بن مسلم، مالك قول له في مسألة في الفقه، بل إذا روى عنه الشاميون كالوليد بن مسلم، ومروان بن محمد الطاطري ضعفوا رواية هؤلاء، وإنما يعتمدون على رواية المدنيين والمصريين فكيف بحكاية تناقض مذهبه المعروف عنه من وجوه، رواها واحد من الخراسانيين لم يدركه، وهو ضعيف عند أهل الحديث" الفقرة (٣٨٦).



٣ - ثم إن ما يتعلق به المجيزون للتوسل بالجاه وبالذوات لا دليل لهم في
 هذه الحكاية التي تعلقوا بها، فيقول في الفقرة (٣٨٧)<sup>(١)</sup>:

"مع أن قوله: "وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم الطّيّيل يوم القيامة" إنما يدل على توسل آدم وذريته يوم القيامة، وهذا هو التوسل بشفاعته يوم القيامة وهذا حق كما جاءت به الأحاديث الصحيحة...".

وساق حديثًا من أحاديث الشفاعة.

٤ - مناقضتها لمذهب مالك المعروف عنه من وجوه أحدها: قوله:
 "أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله ﷺ وأدعو؟".

فقال -أي: مالك-: "ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة آبيك آدم؟!".

فإن المعروف عن مالك وغيره من الأئمة وسائر السلف من الصحابة والتابعين: أن الداعي إذا سلم على النبي على أراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبر ويدعو لنفسه، بل إنما

<sup>(</sup>۱) استمر هذا النقاش إلى مسافة طويلة إلى الفقرة (٤٤٨)، فاخترت بعض الفقرات نموذجًا لمعالجته القضايا التي يخالفه فيها خصومه، حيث يتعلقون بِشُبَه واهية وحكايات باطلة، بينما هو يغترف من بحر من العلوم الإسلامية، فيدعم مذهبه بالكتاب، والسنة، والتاريخ، ومذاهب الصحابة والتابعين والأثمة، والقواعد الأصولية والحديثية واللغوية.

ويؤيد كل ذلك بمناقضة ما يتعلقون به من شبهات وحكايات لمذاهب السلف من الصحابة فمن بعدهم، خصوصًا الإمام مالك الذي نسبت إليه هذه الحكاية الباطلة.



يستقبل القبر عند السلام على النبي عَلَيْ والدعاء له.

هذا قول أكثر العلماء كمالك في إحدى الروايتين، والشافعي، وأحمد وغيرهم. وعند أصحاب أبي حنيفة: لا يستقبل القبر -وقت السلام عليه- أيضًا، ثم منهم من قال: "يجعل الحجرة عن يساره، وقد رواه ابن وهب عن مالك".

ثم نقل الروايات عن مالك في هذه القضية عن القاضي عياض عن "المبسوط" في مذهب مالك وعن غيره، ونقل أقوال أصحاب مالك رحمهم الله، ونقل كلام الباجي وابن حبيب وغيرهما، واستدلالهم بالأحاديث وبفعل ابن عمر وبواقع التابعين.

٥ - ثم انتهىٰ إلىٰ القول الآتي: "فدل ذلك علىٰ أن ما في الحكاية المنقطعة في قوله: "استقبله واستشفع به" كذبٌ علىٰ مالك، مخالف لأقواله وأقوال أصحابه والتابعين وأفعالهم التي نقلها مالك وأصحابه، ونقلها سائر العلماء؛ إذ كان أحد منهم لم يستقبل القبر للدعاء لنفسه، فضلًا عن أن يستقبله ويستشفع به يقول له: يا رسول الله اشفع لي أو ادع لي أو يشتكي إليه المصائب في الدين والدنيا أو يطلب منه أو من غيره من الأموات من الأنبياء والصالحين، أو من الملائكة الذين لا يراهم أن يشفعوا له أو يشتكي إليهم المصائب، فإن هذا كله من فعل النصارىٰ وغيرهم من المشركين، ومن ضاهاهم من مبتدعي هذه الأمة، ليس هذا من فعل السابقين الأولين من



المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ولا مما أمر به أحد من أئمة المسلمين".

وهكذا يبطل هذه القصة من جهات عديدة:

| 🔲 من جهة إسنادها ومتنها.                                    |
|-------------------------------------------------------------|
| 🔲 ومن جهة مناقضتها للمعروف المشهور من مذهب الإمام مالك الذي |
| نسبت إليه كذبا.                                             |
|                                                             |

وبمناقضتها لمذاهب الأئمة، وما كان عليه خير القرون من سلف هذه الأمة.

٦ - يؤكد على فساد معنى هذه الحكاية فيقول في الفقرة (٤٣٢):

"ومعلوم أن هذا لم يأمر به النبي ﷺ ولا سنّه لأمته، ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين، لا مالك ولا غيره من الأئمة، فكيف يجوز أن ينسب إلى مالك مثل هذا الكلام الذي لا يقوله إلا جاهل لا يعرف الأدلة الشرعية ولا الأحكام المعلومة بأدلتها الشرعية، مع علو مالك، وعظم فضيلته وإمامته وتمام رغبته في اتباع السنة وذم البدع وأهلها؟ وهل يأمر بهذا أو يشرعه إلا مبتدع، فلو لم يكن عن مالك قول يناقض هذا لعلم أنه لا يقوله".



٧ - ثم يكر على الحكاية وعلى فساد معناها من حيث اللغة العربية فيقول
 في فقرة (٤٣٣): "ثم قال في الحكاية: "استقبله واستشفع به فيشفعك الله".

والاستشفاع به معناه في اللغة: أن يطلب منه الشفاعة كما يستشفع الناس به يوم القيامة، وكما كان أصحابه يستشفعون به....

وإذا كان الاستشفاع منه طلب شفاعته، فإنما يقال في ذلك: استشفع به فيشفعه الله فيك، لا يقال: فيشفعك الله فيه. وهذا معروف في الكلام ولغة النبي ﷺ وأصحابه وسائر العلماء.

يقال: شفع فلان في فلان فشفع فيه، فالمشفَّع الذي يشفِّعه المشفوع إليه هو الشفيع المستَشفَع به، لا السائل الطالب من غيره أن يشفع له.

٨ - ويستمر في نقاش لغوي وشرعي إلى أن يقول في فقرة (٤٤١): "ولكن هذا اللفظ الذي في الحكاية يشبه لفظ كثير من العامة الذين يستعملون لفظ الشفاعة في معنىٰ التوسل فيقول أحدهم: اللهم (إنا نستشفع إليك بفلان وفلان) أي: نتوسل به، ويقولون لمن توسل في دعائه بنبيٍّ أو غيره: (قد تشفع به) من غير أن يكون المستشفع به شفع له ولا دعا له بل وقد يكون غائبًا لم يسمع كلامه ولا شفع له، وهذا ليس هو لغة النبي على وأصحابه وعلماء الأمة، بل ولا هو لغة العرب؛ فإن الاستشفاع طلب الشفاعة، والشافع هو الذي يشفع للسائل فيطلب له ما يطلب من المسؤول المدعو المشفوع إليه.



وأما الاستشفاع بمن لم يشفع للسائل ولا طلب له حاجة، بل وقد لا يعلم بسؤاله فليس هذا استشفاعًا لا في اللغة ولا في كلام من يدري ما يقول.

نعم هذا سؤال به...، لكن هؤلاء لما غيروا اللغة كما غيروا الشريعة وسموا هذا استشفاعًا -أي: سؤالًا بالشافع- صاروا يقولون: استشفع به فيشفعك، أي: يجيب سؤالك به، وهذا مما يبين أن هذه الحكاية وضعها جاهلٌ بالشرع واللغة وأين لفظها من ألفاظ مالك؟!.

9 – إلىٰ أن يقول في فقرة (٤٤٥): "ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي على وعادتهم في الكلام، وإلَّا حرف الكلم عن مواضعه؛ فإن كثيرًا من الناس ينشأ على اصطلاح قوم وعادتهم في الألفاظ، ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله ورسوله أو الصحابة، فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة مناهل عادته واصطلاحه، ويكون مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك، وهذا واقع لطوائف من الناس من أهل الكلام والفقه والنحو والعامة وغيرهم.

وآخرون يتعمدون وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معان أُخر مخالفة لمعانيهم، ثم ينطقون بتلك الألفاظ مريدين بها ما يعنونه هم ويقولون: إنا موافقون للأنبياء.

وهذا موجود في كلام كثير من ملاحدة المتفلسفة والإسماعيلية ومن



ضاهاهم من ملاحدة المتكلمة والمتصوفة مثل لفظ: (المحدث) و(المخلوق) و(المصنوع)، وإن كان عنده قديمًا أزليًّا، ويسمىٰ بذلك الحدوث الذاتي ثم يقول: نحن نقول إن العالم محدث، ومعلوم أن لفظ المحدث بهذا الاعتبار، ليس لغة أحد من الأمم، وإنما المحدث عندهم: ما كان بعد أن لم يكن، وكذلك يضعون لفظ الملائكة علىٰ ما يثبتونه من العقول والنفوس، وقوىٰ النفس، ولفظ الجن والشياطين علىٰ بعض قوىٰ النفس.

ويقولون: نحن نثبت ما أخبرت به الأنبياء وأقر به جمهور الناس من الملائكة والجن والشياطين، ومن عرف مراد الأنبياء ومرادهم علم بالاضطرار أن هذا ليس هو ذاك.

ومنهجه يقوم على دراسة أحوال الناس والمجتمعات والأوضاع والواقع، معرفة واعية، فاستمع إليه وهو يتحدث عن واقع عباد القبور وتلاعب الشياطين بهم، لا في بلد، بل في بلدان كثيرة وأصقاع متباعدة.

قال في الفقرات (٩٠١- ٩٠٤): "ولا يجوز لأحد أن يستغيث بأحد من المشايخ الغائبين ولا الميتين مثل أن يقول: يا سيدي فلانا أغثني وانصرني وادفع عني وأنا في حسبك، ونحو ذلك، بل كل هذا من الشرك الذي حرم الله ورسوله، وتحريمه مما يعلم بالاضطرار في دين الإسلام.

وهؤلاء المستغيثون بالغائبين والميتين عند قبورهم وغير قبورهم -لما



كانوا من جنس عباد الأوثان – صار الشيطان يضلهم ويغويهم كما يضل عباد الأصنام ويغويهم، فتتصور الشياطين في صورة ذلك المستغاث به وتخاطبهم بأشياء على سبيل المكاشفة كما تخاطب الشياطين الكهان، وبعض ذلك صدق، لكن لابد أن يكون في ذلك ما هو كذب، بل الكذب أغلب عليه من الصدق، وقد تقضي الشياطين بعض حاجاتهم، وتدفع عنهم بعض ما يكرهونه، فيظن أحدهم أن الشيخ هو الذي جاء من الغيب حتى فعل ذلك، أو يظن أن الله تعالى صور ملكًا على صورته فعل ذلك، ويقول أحدهم: هذا سر الشيخ وحاله. وإنما هو الشيطان تمثل على صورته؛ ليضل المشرك به، المستغيث به، كما تدخل الشياطين في الأصنام وتكلم عابديها وتقضي بعض حوائجهم كما كان ذلك في أصنام مشركي العرب، وهو اليوم موجود في المشركين في الترك والهند وغيرهم".

وقال في فقرة (٩٠٥ - ٩٠٦): "وأعرف من ذلك وقائع كثيرة في أقوام استغاثوا بي وبغيري في حال غيبتنا عنهم، فرأوني أو ذلك الآخر الذي استغاثوا به قد جئنا في الهواء ودفعنا عنهم.

ولما حدثوني بذلك بينت لهم أن ذلك إنما هو شيطان تصور بصورتي وصورة غيري من الشيوخ الذين استغاثوا بهم؛ ليظنوا أن ذلك كرامات للشيخ، فتقوى عزائمهم في الاستغاثة بالشيوخ الغائبين والميتين، وهذا من



أكبر الأسباب التي أشرك بها المشركون وعبدة الأوثان....

إلى أن يقول -عن كثير ممن تتلاعب بهم الشياطين فتوقعهم في الشرك- في فقرة (٩٢٠ - ٩٢٤):

"وأنا أعرف من هؤلاء عددًا كثيرًا بالشام ومصر والحجاز واليمن، وأما الجزيرة والعراق وخراسان والروم ففيها من هذا الجنس أكثر مما بالشام وغيرها، وبلاد الكفار من المشركين وأهل الكتاب أعظم".

ويقول معللًا ومبينًا أسباب هذا الضلال فقرة (٩٢١): "وإنما ظهرت هذه الأحوال الشيطانية التي أسبابها الكفر والفسوق والعصيان بحسب ظهور أسبابها، فحيث قوي الإيمان والتوحيد ونور الفرقان والإيمان ظهرت آثار النبوة والرسالة، وضعفت هذه الأحوال الشيطانية، وحيث ظهر الكفر والفسوق والعصيان قويت هذه الأحوال الشيطانية...

والمشركون الذين لم يدخلو في الإسلام مثل البخشية والطونية والبُدَّى، ونحو ذلك من علماء المشركين وشيوخهم الذين يكونون للكفار من الترك والهند والخُطا وغيرهم تكون الأحوال الشيطانية فيهم أكثر ويصعد أحدهم في الهواء ويحدثهم بأمور غائبة، ويبقىٰ الدف الذي يغني لهم به يمشي في الهواء ويضرب رأس أحدهم إذا خرج عن طريقهم ولا يرون أحدًا يضرب له، ويطوف الإناء الذي يشربون منه عليهم ولا يرون من يحمله، ويكون أحدهم



في مكان فمن نزل منهم عنده ضيفه طعامًا يكفيهم ويأتيهم بألوان مختلفة، وذلك من الشياطين تأتيه من تلك المدينة القريبة منه أو من غيرها تسرقه وتأتي به".

ولا شك أن المعرفة بهذه الأمور قد سبقها دراسة وعناية واستقراء لأحوال الناس وعقائدهم وعاداتهم في مختلف البلدان، وهذا شأن العظماء والمصلحين.



### اسم الكتاب

**\*** 

جاء في مخطوطة الكتاب ضمن مجموع مصور في قسم المخطوطات والمصورات بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية تحت رقم (٤٤٧٢) في أولها اسم الكتاب: "قاعدة جليلة في التوسلة والوسيلة".

وفي مصورة أرسلها إلى فضيلة الأستاذ سعد الحصين الملحق التعليمي بعمان الأردن لا تحمل رقمًا، وهي مصورة عن الأصل الذي صورت عنه مصورة الجامعة الإسلامية وفيها التسمية المذكورة.

وممن ذكر اسم هذا الكتاب الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المشهور بابن القيم (ت ٧٥١) رَحُلُكُ، والتلميذ البار لابن تيمية في رسالة "أسماء مؤلفات ابن تيمية" (ص ١٩ – رقم ١٢) تحت عنوان: "ومما صنفه في الأصول كتاب في الوسيلة مجلد".

وقال في (ص ٢٥) تحت عنوان الفتاوى (رقم ١١١) من الكتاب السابق "قاعدة فيما يتعلق بالوسيلة بالنبى ﷺ والقيام بحقوقه الواجبة على أمته".



فالله أعلم أي الاسمين هو اسم كتابنا هذا؟

ثم ترجح لي أن ابن القيم رسم الله علم أن لشيخ الإسلام كتابين في التوسل ويوجد في مصورات الجامعة كتاب باسم "قاعدة في التوسل" يقع في (١٦) لوحة تحت رقم (١٠٥٢) مصورة عن مخطوطة في الظاهرية، وكان بعض الإخوة يظن أنها جزء من كتاب "التوسل والوسيلة" فعقدت مقارنة بينهما فإذا بها مؤلف مستقل ولست أشك أنها لابن تيمية.

وممن ذكره الإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي أحد تلاميذ ابن تيمية النجباء المتوفى سنة (٧٤٤) في كتابه "العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية"، قال في ثنايا سرده لمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية: "قاعدة فيما يتعلق بالوسيلة بالنبي عليه".

وقد ورد اسمه على كل الطبعات التي بين يديَّ: "قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة" مطابقة لأصلها المخطوط.



# وصف الخطوطة

**\*** 

تقع المخطوطة في أربع وأربعين صحيفة، بعضها يشتمل على تسعة وعشرين سطرًا، وبعضها على ثمانية وعشرين سطرًا، وقد يصل بعض الصحائف إلى ثلاثين سطرًا بخط نسخ، ولم يذكر عليه اسم الناسخ ولا تأريخ النسخ؛ ولعل سبب ذلك أن الكتاب مدرج ضمن "الكواكب الدراري" لابن عروة وهو كتاب كبير يتكون من عشرات المجلدات وليس لدي منه إلا أوراق التوسل والوسيلة.

ولعلي أجد في المستقبل فرصة فأبحث عن الناسخ وتاريخ نسخه لهذا الكتاب.

#### الرموز:

خ: المراد بها المخطوطة التي اعتمدناها لكتاب "التوسل والوسيلة".

ب: نسخة محب الدين الخطيب.

ز: نسخة زهير الشاويش.



# صورة الصحيفة الأولى من المخطوطة بالظاهرية

ترعد الدروط اعتراد وزيموان العدوق الاع ونعيم برتون يجدو الحياج وعاد بدكان وموالك أروشناها و الحاج از دیاره دک مطول وحدت راسا و مرز با دما رماری وساس می مشعدد و درا فرجعس و ای اندار از بی د مسولا المراطلة المستعن كينولس فالبخارة المراجي أوا الميلس فانكالكم وعجارات واردا والالمستعزر الوراد الذي العنا غراحد شاهر بالفاع مرازا و نرحسن مذك مرسلا دروا، الذي فالعرب مي الدو ودوشين وسندرو وسال ي مس به اعده جليله والتونيل و دنيارن المستسلفة الاطلاح فالخدللانت بدأورة ومنواد باشتر شرور لانتها وسريا مناع إدام يدرو الداكد كرفر والمرا اخرنا استال ومريضال فلاي دي له والتهوان لا المرال الفورد . ولاشتراك كأشدان موليده وريزوك عصف و ودي وي المسلك المادي ودخللي ينظره مل المرتبطة و لفي الفريسيد الرسلون مع المدين ومدين وروده مرطري معرايات المسلك والمن المسلك المادي ودخللي ينظره مل المسلك و لفي الفريسيد الرسلون مدي المدين والمدين و داعا لي معام العروب المسلك الفاق والفراع الماني ومراه المالة والعدام الغي مارت بمسالني ومع ماع عادادان الفتهم الالاريلا فها وتعلى علما مناع الريال واوك الداريفي الاسترياء مدنها فدخن جهده وعدرب عقل والدنس وزكر وإرادس مريه مثل شعله وعلى في مرويه مثلك والأمل والمرى آلمنا الدالة والني وطروره الجد على وما شيعي وظيفا على دويتراوليان واعظين كالمالان عدال الفروة نولدن والحلينا ويدا الفروز والدر وسراي منت شايد المتره اعترونوا وفوار الماقة الالفقا فاللو والاسترقع إدادا وموضور كاحار وسب وعطة والمناعث والامان بروستا بعد عرب سرفا الدويع والاكوع بداد اعد وحرصا معالمة وهورا رادار موه الريعااليادي المعروف والديد المراط المتعادة علامة والدرة الماله الدرامة والمدوانة والبالا المراط المالة والعشر لمصنوانيت المؤسية المائة المائلون لمنعضل فيامن والما ومحدوات عوصدا المدعل الاعاق مروطات فرطرها بماحركا مراول علامه غاطا عالية من ورا عداء معاور رو للعامل الفاطلية الم ومعدد ومرور من ومعيد لاستواليول معلم والم فالناف والمدر والمناف والمارية والمراب والمعالية والمعالية والمراد والمرادي الماس القافر يومن وراهوا خويوالها فالدواعل الاعتراط عادار والمائة والمعادات مناجب لملكم عرو النزي معيطم بما الأوفون والخرون واعط التيان فدراو اعلاه بالاعتدادة وال فأن افاني عربيون رفال منده فروم وكالمراكز ورمه الدين والافروري أروال والمراد المنهما فأرضع وياو لرنكي ثلن فأساؤه لماوالا النادمة والرسو وفالدون بالإيمار و تعلله التركية بالرسود كالمنوسول المنافرة أله و ديام فائن على مورشاو ما فاندارا أوراس الله المع ومندس ولا يؤسل للمزيوم أبنيه للفذ كالخذوذ فالى مرعبايه كوشيا عندها إمليا يروسا إرزالات الت وليد التواسل ومرف لعجاء فالزائ علوادي في اللعني والتو البدياء ويعامد المؤم اللهان بعدًا إلى رود الاعاد به فالكناروا في طور ومفي مناع النامين الادر وأسد عرز المساء مدار وم نهل تغير ومسل مواعلهم استغفرت أم ام ماستعدام الرمغة إنتهام وكالرالذاء بينا صلوب ي ديسا عدر واع اللب كاساملا هلالانان فالانان كالربي للغالية براده والكوماذ فان واللمارمون الرواد "لذه سنب نصرة ومعونته كالفرش اعتد في محمن المدار عند لاغ استعاط العداب الله عن بامع بوسل مواليه سنام عبد المطلباء في ل فلت رسنوناه بهار معد () طالب شي فا بدي معوما ومساررد رو ونغف كالمان موزه صحفاح منظارو بولا الكان فالدرا الاتبام النارة ويستعاق المسالية المنال فابضا لميا الله يستنكر ويورد ومند لك مارنند ولامال الم وورد و عرار ريارا وخد المصحيح المارين طالنا تصادلون وورك وولائ عدنان دسول كالمصال كالأواز المرابية والمارك والمتعاد الموارد

#### صورة الصحيفة الثالثة والعشرين من مخطوطة الظاهرية

الدائد بدما الولاد يخره ما بعرد فيها إلاب فهال فالمرتب الجيئ افاعات الزافع المتناج ما الارتباء، صرار ها مدوع بعن و وو ١٠ دي لو موالده المروم الماه اليور إمايها وسمال من الدي اليروم المالي كالدينوا (مردكار في) اصلاوا فالم ديرة والمامراة برولدان ورقة الدارات مارات والكارية من في الصلاه والملام موود ومن وكلام ولها بالورزا والدهدا، والدي المرودة ودارد في معيد مناون عبدا مندمره والبغ فأخيط ونا امزى لأدانية الدون وترافا مندولة بالزارة مدادا فانتساق يرو صَّلُومَهُ عَلِيمُ مَثَرًا وَمُرْسَدُ اللَّهُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّالِمُلْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وكالمدومين لأمدلالوسله ووربعل في في بدم النه ويلجع بالخارب ويجارو كالنوس المدينة الدرار الدوس المدينة الدرار ا ين سرى ل حيز سنع الندا المنه رب عدد الدورة الذكر والدر الدالذي إير بعد الدرار إيران الدرار الدورة الرسيرة أبغة والتأبية بحودا الذي وعدة المايلاسان المهاد ملوز لمرتبي أنوعهم المنهد تنود ببدال الرجاب ت كوائد لالاستدار موزا ومرزقان لدوان إرة وع تربيع اليند عن ما مندره في الدروه اليازملية ال و الجامة سالعل و ورف الله يدالين والماحد وابردارد والتردي وهي الدوارد أرعراً ما لحنظار استاد والبي المامة على وسلم العن ودامة كالمامتن المنحردي وطالبالم مل مدارة استعمان بدعون كطله ان مول أيدورة إماية واندن المشلم الدينان والروال وهولطا أزيعل البرالع لحات فمتصوده ننع المطلق من والاحان اليرو عوصل يتمار الع ُ حسَّع حالت رالح يُرَامِهِ بودورة ع اين) لحيرا بزى بيوا دورا المائيا لي لدرُومر كريهم لووَّ مرتجراً الب مولالها في الزال له در مايك ما لعول الرمضالان كالهاشية كالالمع كالعشية والراحية له حراً لما كالنصف كالمناشذة وان روياته بندة رلك كالالمثين كال 4 شده إلى روت بنوه براً الكال عبل الجشلان في الله الذي المن ومعينه لا ومبل والماحة في منه والتودي وعيره الاترار والله عليه ف جداسا لمنايلا المبعدا وبدئان قداى لهديم يلاء به كا داوه لما تكان ديميدا لعدال مع المبرصلي لقرم يم كاه العدا المصل ويا واخرند فالذ في صلى المصرف في الماء الروة وكاناه والمدسرك اللالم ابين ولك ينزل ندع واللبن للمان على والم أولي بذلا ومرة كالدوء مراك س وع كياوك وتصده ادسنع دكدالماسرريهي بروسنا ره برالجير منوند ري لني الماسة الدرام المرتم برسيس الدالمال المراسية المحدج واسان المنزيتصوده الاطلب حاجند لم بيعداد الدوالاحان اليرمذا ليوالدات مالرمولالدنبس وعذ للبريقدا هومزالنوالالمجدح الذي تزلدالي المغدالي للمترو سؤلوا نضلت المنبالاللحاد وسنوال وهستاكله مرسنوال الاج السوالالما برالالكابرا لأشروع واسكسوالالتنونليس مشريع لاوادر ولاستعرب ولاد) حرى المغلى تقدا تط احد سل المري المراك الما مندلي حسان كولا استحد وكد احد من المند الأمدلان ولكر مند منذه واحد والسنويد انا كامري لم الح المالولوسي الاعروه والبرمندمصلي راجم بلاب ان نلون مفتده محد أوطف و مراهر والاعابي مشردع متدنبغلان تنافعله البنصلاف عاة إمت طليباله كانزيزه عدرنا بالاحنان الحاليات

المرووروم إداليا أواد

25/1/4/2



# صورة الصحيفة الأخيرة منها

عدد ورف قاعدة الذيه وبسية الاسلام ٤٠ ورخ ويتلوها كناب الأاعوب لحداب فيرا بناميرا لبنين لحبل

نه كان الدر والمالات و ما در الدارا و ما و الدم الدارا و من و در و الدن و الدن و الدن و الدر و الدر و الدر و ا التركي و الاسلام ع و تركيب تدا اعد الله الدر و الدر الدر و الدر الدر و الدر و الدر و الدر و الدر و الدر و الدر ما معلم نيونوم الدر و من الاسلام و الامات و ها من اين الاستروان سمان و ممال م و من الدوالوال المرور الدر و الدر و من الدر و الد

صورة الصحيفة الأخيرة منها



عَالِمُ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحَدِّ الْمُحْدِينِ الْمُحَدِّ الْمُحْدِينِ الْمُعِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِي الْمُعْدِينِ الْمُعِلِ

لِشِيئة إِلْإِيْدِكَدِ أَحِّت بِنِعَبِرِائِحِامِم بِنَّ بِينِ رَجَالتَهُ الْحِت بِنِعَبِرِائِحِامِم بِنَّ بِينِ رَجَالتَهُ ١٢٧٨ه

چَعِينَ فِضِئَةِ الشِّيخِ الْهَلَامَّةِ الْدُنُور رَبِعِ بِن هَادِي عِمَيُر الْمُرْطِيِّ رَبِعِ بِن هَادِي عِمَيُر الْمُرْطِيِّ

ۼؙۻٝۯۿؽۧۼٙٳڶؾۧۯۑڽ*ۘۘۘۘۮۯؿۑڽٛڣؿ*ۭۧڔٳڮٛڹۜڿ ؠالجامِعَةالْإِرْمِكامِتَّة بالمُدَينَة النبريَّة سَابِعًا

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |



# بِنْهِ النَّهِ النَّالِي النَّالِي النَّائِقِ النَّائِقِ النَّائِقِ النَّائِقِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّائِقِ الْمِنْ النَّائِقِ النَّائِقِ الْمَائِقِ الْمَائِقِ النَّائِقِ الْمَل

سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يُضلِلْ فلا هادي له، وأشهد أن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يُضلِلْ فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحد لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليُظهرَه على الدين كله وكفى بالله شهيدًا، أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فهدى به من الضلالة، وبصرً به من العمى، وأرشد به من الغيّ، وفتح به أعينًا عُمْيًا، وآذانًا صُمَّا، وقلوبًا غُلفًا، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وعَبد ربّه حتى أتاه اليقين من ربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا، ففرّق به بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والرشاد والغي، وطريق أهل النار، وبين أوليائه وأعدائه.



الله وَاتَتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَة ﴾ [المائدة: ٣٥]، فابتغاء الوسيلة إلى الله إنما يكون لمن توسل إلى الله بالإيمان بمحمد وأتباعه.

وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرضٌ علىٰ كل أحد في كل حال، باطنًا وظاهرًا، في حياة رسول الله على وبعد موته، في مشهده ومغيبه، لا يسقط التوسل بالإيمان به وبطاعته عن أحد من الخلق في حال من الأحوال بعد قيام الحجة عليه، ولا بعذر من الأعذار، ولا طريق إلى كرامة الله ورحمته والنجاة من هوانه وعذابه إلا التوسل بالإيمان به وبطاعته.

الله وهو ﷺ شفيع الخلائق صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، فهو أعظم الشفعاء قدرًا وأعلاهم جاهًا عند الله.

وقد قال تعالى عن موسى: ﴿وَكَانَعِندَاللَّهِ وَجِيهًا ﴾ [الأحزاب: ٦٩]، وقال عن المسيح: ﴿وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ [آل عمران: ٤٥].

ومحمد على أعظم جاهًا من جميع الأنبياء والمرسلين، لكن شفاعته ودعاؤه إنما ينتفع بهما<sup>(۱)</sup> من شفع له الرسول ودعا له، فمن دعا له الرسول وشفع له توسل إلى الله بشفاعته ودعائه، كما كان أصحابه يتوسلون إلى الله بدعائه وشفاعته، وكما يتوسل الناس يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى بدعائه وشفاعته، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا.

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: (به)، والذي يظهر أن لفظ: (بهما) أولى؛ لأن الضمير يعود إلى الشفاعة والدعاء.



ولفظ (التوسل) في عُرف الصحابة كانوا يستعملونه في هذا المعنى، والتوسل بدعائه وشفاعته ينفع مع الإيمان به، وأما بدون الإيمان به فالكفار والمنافقون لا تغني عنهم شفاعة الشافعين في الآخرة.

فإذا كان في الكفار من خف كفرُه بسبب نصرته ومعونته؛ فإنه تنفعه شفاعته في تخفيف العذاب عنه، لا في إسقاط العذاب بالكلية، كما في "صحيح مسلم" (١) عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: قلت: يا رسول الله، فهل نفعت أبا طالب بشيء؛ فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: «نعم هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار».

وفي لفظ: إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك ويغضب لك فهل نفعه

<sup>(</sup>١) كتاب الإيمان: ٩٠ - باب شفاعة النبي ﷺ لأبي طالب، حديث (٣٧٥).

الله والحديث في البخاري ٦٣ - مناقب الأنصار، ٤٠ - باب قصة أبي طالب، حديث (٣٨٨٣)، ٧٨ - كتاب الأدب حديث (٦٢٠٨).

<sup>🗖</sup> وفي "مسند أحمد» (۱/ ۲۰۲، ۲۰۸، ۲۰۸).

كلهم من طريق: عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس رهي الله مرفوعًا.



ذلك؟ قال: «نعم، وجدته في غمرات من نار فأخرجته إلى ضحضاح». (١)

وفيه عن أبي سعيد أن رسول الله ﷺ ذُكر عنده عمه أبو طالب فقال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه، يغلي منها دماغه». (٢)

وقال: «إن أهون أهل النار عذابًا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين من نار يغلي منها دماغه».(١)

( اللهم العذاب في الدنيا كما كان اللهم العذاب في الدنيا كما كان اللهم العذاب في الدنيا كما كان اللهم اللهم الخفر لقومي؛ فإنهم لا يعلمون (٣)، وروي أنه دعا بذلك: أن اغفر لهم فلا تعجّل عليهم العذاب في الدنيا، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ يُوَاخِدُ ٱللّهُ ٱلنّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَا بَهُ وَلَا يَكُمُ إِلَى أَجَلِ مُسَمّى ﴿ [فاطر: ٤٥].

والضحضاح: أصله الماء القليل القريب القعر ثم استعير للقليل من النار. "اللسان" (٢/ ١٤٥).

<sup>(</sup>۱) "صحيح مسلم" الباب السابق ذكره حديث (٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) مسلم الباب السابق حديث (٣٦٠) وباب: إن أهون أهل النار عذابًا. حديث (٣٦٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري - كتاب المرتدين ٨٨ - باب ٥، حديث (٦٩٢٩).

<sup>🗖</sup> ومسلم ٣٢ - كتاب الجهاد والسير، باب غزوة أحد، حديث (١٠٥).

<sup>🔲</sup> وابن ماجه ٣٦ – كتاب الفتن، حديث (٤٠٢٥) ج (٢/ ١٣٣٥).

<sup>🗖</sup> و "مسند أحمد" (١/ ٣٨٠، ٤٢٧، ٣٣٢، ٤٤١، ٣٥٤، ٥٥٦، ٤٥٧).

كلهم من حديث عبد الله بن مسعود والله عبد



وأيضًا فقد يدعو لبعض الكفار بأن يهديه الله أو يرزقه فيهديه أو يرزقه، كما دعا لأم أبي هريرة حتى هداها الله (١)، وكما دعا لدَوْس فقال: «اللهم اهد دوسًا وائت بهم»، فهداهم الله. (٢)

وكما روى أبو داود أنه استسقى لبعض المشركين لما طلبوا منه أن يستسقى لهم، فاستسقى لهم (٣)، وكان ذلك إحسانًا منه إليهم يتألف به

(۱) "صحيح مسلم" ٤٤ - كتاب فضائل الصحابة ٣٥ - باب فضل أبي هريرة حديث (١٥٨) من طريق أبي كثير يزيد بن عبد الرحمن.

حدثني أبو هريرة، قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يومًا فأسمعتني في رسول الله على الكرم، فأتيت رسول الله على وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره؛ فادع الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال: «اللهم اهدِ أم أبي هريرة»، ثم ساق القصة، وفيها أنها أسلمت واللهم الهدِ أم أبي هريرة»،

(٢) البخاري ٦٤ - مغازي ٧٥ - باب قصة دوس والطفيل بن عمرو، حديث (٤٣٩٢)، ٨٠-الدعوات، ٥٩ - باب الدعاء للمشركين، حديث (٦٣٩٧).

🗖 ومسلم (٤/ ١٩٥٧)، باب فضائل غفار وأسلم... وطيِّئ ودوس، حديث (١٩٧).

📘 وأحمد (٢/ ٢٤٣، ٤٤٨).

(٣) لم أجد هذا الحديث الذي أشار إليه شيخ الإسلام في "سنن أبي داود" في الاستسقاء، فربما أورده أبو داود في غير أبواب الاستسقاء، وقد يكون سبق قلم من الإمام أو من الناسخ.

الله والحديث المشار إليه في البخاري، الاستسقاء حديث (١٠٢٠) فتح (٢/ ٥١٠). و ٦٥ - كتاب التفسير سورة ٤٤ - الدخان، ٥ - باب: ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون - حديث (٤٨٢٤).

و "مسند أحمد" (١/ ٣٨٠ - ٣٨١) من حديث ابن مسعود ريا واللفظ للبخاري قال: "إن الله بعث محمدًا على، وقال: "قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين"؛ فإن رسول الله عليه من أجر وما أنا من المتكلفين"؛ فإن رسول الله عليه من أجن عليهم بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم واللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم



قلوبهم، كما كان يتألفهم بغير ذلك.

وقد اتفق المسلمون على أنه على أنه على أعظم الخلق جاهًا عند الله، لا جاه لمخلوق عند الله أعظم من جاهه، ولا شفاعة أعظم من شفاعته، لكن دعاء الأنبياء وشفاعتهم ليس بمنزلة الإيمان بهم وطاعتهم؛ فإن الإيمان بهم وطاعتهم توجب سعادة الآخرة والنجاة من العذاب مطلقًا وعامًّا، فكل من مات مؤمنًا بالله ورسوله مطيعًا لله ورسوله كان من أهل السعادة قطعًا، ومن مات كافرًا بما جاء به الرسول كان من أهل النار قطعًا.

وأما الشفاعة والدعاء، فانتفاع العباد به موقوف على شروط وله موانع، فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء جاهًا، فلا شفيع أعظم من محمد على الخليل إبراهيم، وقد دعا الخليل إبراهيم لأبيه واستغفر له كما قال تعالى عنه: ﴿ رَبَّنَا المَّفِرْ لِي وَلِوَالِدَيّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴾ [براهيم: ١٤].

وقد كان ﷺ أراد أن يستغفر لأبي طالب؛ اقتداء بإبراهيم، وأراد بعض المسلمين أن يستغفر لبعض أقاربه فأنزل الله تعالىٰ: ﴿ مَاكَانَ لِلنَّهِ وَالَّذِينَ

السنة حتى حصت كل شيء حتى أكلوا العظام والجلود والميتة وجعل يخرج من الأرض كهيئة الدخان فجاء أبو سفيان، فقال: أي محمد، إن قومك قد هلكوا فادع الله أن يكشف عنهم، فدعا...)، وفي رواية للبخاري قبل هذه برقم (٤٨٢٢) "فقيل له: إن كشفنا عنهم عادوا. فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا؛ فانتقم الله منهم يوم بدر".



ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغَفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِى قُرْفَ مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَمُمْ أَنَهُمْ أَنَهُمْ أَنَهُمْ أَنَهُمْ أَنَهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ مَدُو لَا لله عذر إبراهيم، فقال: ﴿ وَمَا كَانَ السَّيِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَيْهِ إِلَا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاهُ فَلَمَا لَبُيْنَ لَهُ وَأَنْهُ مَعَدُولًا لِيَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم إِنْ إِبْرَهِيمَ لَأَوْنَهُ عَلِيمٌ \* وَمَا كَانَ اللهُ لِيضِلَ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم اللهُ لِيضِلَ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَعُونَ ﴾ [التوبة: ١١٤-١٥].

فهذا لما مات مشركًا لم ينفعه استغفار إبراهيم مع عظم جاهه وقدره، وقد قال تعالى للمؤمنين: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَذَ قَالُواْ لِغَوْمِهِ إِنَّا فَالْ لِعَوْمِهِ إِنَّا فَالْ لِعَوْمِهِ إِنَّا مَعَلَى لَلْمَ وَمِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةُ وَٱلْبَغْضَا مُ أَبَدًا حَتَى

<sup>(</sup>١) ٦٠ - كتاب الأنبياء ٨ - باب قول الله تعالى: ﴿وَٱتَّخَذَ اللَّهُ إِنَّاهِيمَ خَلِيلًا ﴾ حديث (٣٣٥٠)، ٦٥-كتاب التفسير (١) باب ﴿ وَلَا تُحْنِفِ يَوْمَمُنَّهَ تُونَ ﴾ حديث (٤٧٦٨، ٤٧٦٩).

<sup>(</sup>٢) الذِّيخ: ذكر الضباع.



تُوْمِنُوا بِاللّهِ وَحْدَهُ وَإِلاّ قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَ لَكَ وَمَا آمَلِكَ لَكَ مِنَ اللّهِ مِن شَيْءٍ رَبّنا عَلَيْكَ وَمَا آمَلِكَ لَكَ مِنَ اللّهِ مِن شَيْءٍ رَبّنا عَلَيْكَ وَمَا آمَلِكَ لَكَ مِنَ اللّهِ مِن شَيْءٍ رَبّنا عَلَيْكَ وَمُنَا وَإِلَيْكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

وكذلك سيد الشفعاء محمد عَلَيْقُ، ففي "صحيح مسلم" عن أبي هريرة أن النبي عَلَيْ قال: «استأذنت ربي أن أستغفر الأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي».

وفي رواية (٣)؛ أن النبي ﷺ زار قبر أمه فبكي وأبكي من حوله ثم قال:

| ] وأحمد(۲/ ٤٤١) | J |
|-----------------|---|
|-----------------|---|

| ِ هريرة <sub>وخ</sub> ينني. | حديث أبي | من | ۳۷۵). کلهم | (۱/ | والحاكم |  |
|-----------------------------|----------|----|------------|-----|---------|--|
|-----------------------------|----------|----|------------|-----|---------|--|

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة غير موجود في المخطوطة.

<sup>(</sup>٢) كتاب الجنائز ٣٦ - باب استئذان النبي ﷺ في زيارة قبر أمه، حديث (١٠٥).

<sup>(</sup>٣) مسلم في الموضع السابق حديث (١٠٦)، وأبو داود (٣/ ٥٥٧) ١٥ - الجنائز، ٨١ - باب في زيارة القبور، حديث (٣٢٣٤).

والنسائي (٤/ ٧٤)، كتاب الجنائز، باب زيارة قبر المشرك.

ال وابن ماجه (۱/ ٥٠١)، ٦- كتاب الجنائز، ٤٨ - باب ما جاء في زيارة قبور المشركين حديث (١٥٧٢).

وأخرج أحمد (٥/ ٣٥٦ – ٣٥٧) من حديث بريدة، قال: خرجت مع النبي ﷺ حتىٰ إذا كنا بودّان قال: «مكانكم حتىٰ آتيكم»، فانطلق، ثم جاءنا وهو سقيم، فقال: «أتيت قبر أم محمد، فسألت ربى الشفاعة فمنعنيها…».

<sup>🗖</sup> وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (١/ ٣٧٥، ٣٧٦).

1)



«استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور؛ فإنها تذكر الموت».

وثبت عن أنس في الصحيح (١) أن رجلًا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: «في النار»، فلما قفّى (٢) دعاه فقال: «إني أبي وأباك في النار».

﴿ الله عن أبي هريرة: لما أنزلت هذه الآية: ﴿ الله عن أبي هريرة: لما أنزلت هذه الآية:

| ) مسلم (١/ ١٩١)، ١ – كتاب الإيمان، ٨٨ – باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين، حديث (٣٤٧).                                                 |
| 🗖 وأبو داود (۹۰/۹) ۳۲ - السنة، ۱۸ - باب في ذراري المشركين حديث (٤٧١٨). كلاهما من            |
| حديث أنس والله أ                                                                            |
| 🔲 وأخرج ابن ماجه (١/ ٥٠١) من طريق الزهري عن سالم عن أبيه، قال: جاء أعرابي إلى النبي         |
| ﷺ، فقال: يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم وكان وكان، فأين هو؟ قال: ﴿فِي النارِ» قال:       |
| فكأنه وجد من ذلك فقال: يا رسول الله فأين أبوك، فقال رسول الله ﷺ: «حيثها مررت بقبر           |
| مشرك، فبشره بالنار».                                                                        |
| قال البوصيري: "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، محمد بن إسماعيل (يعني ابن البختري) وثقا           |
| ابن حبان والدارقطني والذهبي، وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين". "مصباح الزجاجة            |
| (٢/ ٤٣) باب زيارة قبور المشركين.                                                            |
| ) في المخطوطة والمطبوعة: (قفا)، والتصحيح من "صحيح مسلم".                                    |

(٣) مسلم (١/ ١٩٢)، كتاب الإيمان، ٨٩ - باب قوله تعالى ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرِيرَ > ﴿ حديث (٣٤٨).

والنسائي (٢/٨/٦)، كتاب الوصايا - باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين.

🗖 وأحمد (٢/ ٣٣٣، ٢٦٠، ١٩٥).

كلهم من طريق موسىٰ بن طلحة عن أبي هريرة وليُّكُّه.

🔲 والترمذي (٥/ ٣٣٨ - ٣٣٩)، ٨ - التفسير باب ٢٧ - وفي سورة الشعراء، حديث (٣١٨٥).



﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقَرِيدِ ﴾ [الشعراء:٢١٤]، دعا رسول الله ﷺ قريشًا فاجتمعوا فعم وخص فقال: «يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد ابن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، [يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي من النار](۱)، يا بني عبد المطلب انقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئًا، غير أن لكم رحما سأبلُها ملاها».(۲)

وية رواية عنه: «يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله؛ فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عنكم من الله شيئا، يا عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ياصفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئًا، يا فاطمة بنت رسول الله، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئًا». (٣)

وعن عائشة لما نزلت: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ أَلْأَقَّرَبِينَ ﴾ [الشعراء:٢١٤]، قام رسول

<sup>(</sup>١) الزيادة من "صحيح مسلم"، ولفظ هذا المتن له.

<sup>(</sup>٢) البلال: الماء، ومعنىٰ الحديث: سأصلها. شبهت قطيعة الرحم بالحرارة، ووصلها بإطفاء الحرارة بالبرودة ومنه: «بلوا أرحامكم»، أي: صِلوها.

<sup>(</sup>٣) البخاري ٦٥- تفسير سورة الشعراء ٢- باب ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِي ﴾ حديث (٤٧٧١) ومسلم ١/ ١٩٢)، الإيمان، حديث (٣٥١). والنسائي (٢٠٨/٦) الوصايا باب إذا أوصىٰ لعشيرته الأقربين. كلهم من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وَيَشَيُّه.



الله على فقال: «يا فاطمة بنت محمد، ياصفية بنت عبد المطلب، [يا بني عبد المطلب، [يا بني عبد المطلب](١) ، لا أملك لكم من الله شيئًا، سلوني من مالي ما شئتم».(٢)

فذكر الغلول(٣) فعظمه وعظم أمره ثم قال: «لا ألفينَّ أحدكم يجيء يوم القيامة فذكر الغلول(٣) فعظمه وعظم أمره ثم قال: «لا ألفينَّ أحدكم يجيء يوم القيامة علىٰ رقبته بعير له رُغاء يقول: يا رسول الله، أغنني. فأقول: لا أملك لك شيئًا، قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة علىٰ رقبته فرس له حمحمة فيقول: يا رسول الله، أغنني. فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة علىٰ رقبته شاة لها ثغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك، لا ألفين وقبته رقاع(٤) تخفق فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة علىٰ رقبته صامت(٥) فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة علىٰ رقبته صامت(٥) فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: يا أملك لك شيئًا، قد أبلغتك». أخرجاه في الصحيحين. (٢)

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) سقط من المطبوعة، والتصحيح من المخطوطة و"صحيح مسلم".

<sup>(</sup>٢) مسلم (١/ ١٩٢) الإيمان حديث (٣٥٠)، والنسائي (٦/ ٢٠٩) الوصايا الباب السابق ذكره من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها.

<sup>(</sup>٣) الغلول: اختلاس المرء ما ليس له به من حق.

<sup>(</sup>٤) الرقاع هنا: الثياب.

<sup>(</sup>٥) المال عند العرب صامت وناطق، فالصامت الذهب والفضة، والناطق المواشى والسوائم.

<sup>(</sup>٦) البخاري ٥٦ - الجهاد، ١٨٩ - باب الغلول، حديث (٣٠٧٣).



وزاد مسلم (١): «لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا، قد أبلغتك».

وفي البخاري<sup>(۲)</sup> عنه أن النبي على قال: «ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يُعار<sup>(۳)</sup> فيقول يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغت، ولا يأتي أحدكم ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول: يا محمد، فأقول لا أملك لك شيئًا، قد بلغت».

( 17 ) وقوله هنا ﷺ: «لا أملك لك من الله شيئًا» كقول إبراهيم لأبيه: ﴿لاَ أَمْلُكُ لَكُ مِنَ اللهِ شيئًا» كقول إبراهيم لأبيه:

وأما شفاعته ودعاؤه للمؤمنين فهي نافعة في الدنيا والدين باتفاق المسلمين، وكذلك شفاعته للمؤمنين يوم القيامة في زيادة الثواب ورفع الدرجات متفق عليها بين المسلمين.

وقد قيل: إن بعض أهل البدعة ينكرها.

| <ul> <li>ومسلم (٣/ ١٤٦١)، ٣٣ - كتاب الإمارة، ٦ - باب غلظ تحريم الغلول حديث (٢٤)</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🗖 وأحمد (٢/ ٢٢٦).                                                                          |
| 🔲 وروئ بعضه النسائي (٥/ ١٦) – باب مانع زكاة الإبل.                                         |
| () هم جنوع من الحرب في الساب                                                               |

<sup>(</sup>٢) ٢٤ - الزكاة، ٣ - باب إثم مانع الزكاة، حديث (١٤٠٢).

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: (ثغاء) والتصحيح من المخطوطة، و"صحيح البخاري".



والتابعين بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم.

(19 وأنكرها كثير من أهل البدع من الخوارج (١١)، والمعتزلة، والزيدية، وقال هؤلاء: من يدخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرها. وعند هؤلاء ما ثمَّ إلا من يدخل الجنة فلا يدخل النار، ومن يدخل النار فلا يدخل الجنة، ولا يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب وعقاب.

وغيرهم فيقرّون بما تواترت به الأحاديث الصحيحة عن النبي عَلَيْ أن الله يخرج من النار قومًا بعد أن يعذبهم الله ما شاء أن يعذبهم، يخرجهم بشفاعة محمد على النار قومًا بعد أن يعذبهم ويخرج قومًا بلا شفاعة عره، ويخرج قومًا بلا شفاعة. (٢)

<sup>(</sup>١) انظر «مقالات الإسلاميين» للأشعري (ص ٨٦، ٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) راجع "صحيح مسلم" ١ - كتاب الإيمان من حديث (٢٩٩ - ٣٤٦) ج (١/١٦٣ - ١٩٠).



# وجواب أهل السنّة : أن هذا [ لعله يراد ] (١) به شيئان :

( ٢٢ م) أحدهما: أنها لا تنفع المشركين، كما قال تعالى في نعتهم: ﴿ مَا سَلَكَكُرُ فِي سَقَرَ \* قَالُواْ لَرَ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ \* وَلَمْ نَكُ نُطِّعِمُ ٱلْمِسْكِينَ \* وَكُنَّا غَفُوضُ مَعَ الْخَاتِينِ \* وَكُنَّا نَكُوضُ مَعَ الْخَاتِينِ \* وَقَلَ اللهِ مَتَى أَنَانَا ٱلْمُقِينَ \* فَمَا نَنفَعُهُمْ شَفَعَهُ ٱلشَّيفِينَ ﴾ [المدَّر:٤٢-٤٨] فهؤلاء نفى عنهم نفع شفاعة الشافعين؛ لأنهم كانوا كفارًا.

(هُ ٢٣) والثاني: أنه يراد بذلك نفي الشفاعة التي أثبتها أهل الشرك، ومن شابههم من أهل البدع، من أهل الكتاب والمسلمين، الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه، كما يشفع الناس بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع إليه شفاعة الشافع (٣) لحاجته إليه رغبة ورهبة، كما يعامل المخلوقُ المخلوق أبالمعاوضة، فالمشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من الملائكة والأنبياء والصالحين، ويصورون تماثيلهم فيستشفعون بها ويقولون: هؤلاء خواص الله، فنحن نتوسل إلى الله بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لنا، كما يُتوسل إلى الملوك بخواص هم لكونهم أقرب إلى الملوك من غيرهم، فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك، وقد يشفع الملوك من غيرهم، فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك، وقد يشفع

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين زيادة من المطبوعة قصد بها استقامة الكلام؛ لأنه لا يستقيم إلا بها.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة: (ثبّتها).

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: (شافع).

<sup>(</sup>٤) سقطت من [ز]، وهي موجودة في [ب، خ].



أحدهم عند الملك فيما لا يختاره فيحتاج إلى إجابة شفاعته رغبة ورهبة.

فأنكر الله هذه الشفاعة فقال تعالى: ﴿مَن ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ - ﴾ [البقرة:٥٥٥]، وقال: ﴿ وَكُم مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغَنِي شَفَعَنُهُمْ شَيْعًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى ﴾ [النجم:٢٦].

وقال عن الملائكة: ﴿ وَقَالُواْ التَّخَذَ الرَّحْنَنُ وَلَدًا " سُبْحَنَهُ، قَلْ عِبَادُ مُكُرَمُونَ \* لَا يَسَبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ \* يَعْمَلُم مَا بَيْنَ مُكْرَمُونَ \* لَا يَسَبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ \* يَعْمَلُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمِنِ الرَّبَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ \* أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمِنِ الرَّبَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ \* اللَّانِياء:٢١-٢٨]، وقال: ﴿ قُلِ الدَّعُوا اللَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللّهِ لَا يَمْلِكُونَ وَلا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَمُثْمَ فِيهِمَا مِن شِرَكِهِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن طَهِيرٍ \* وَلَا نَنفَعُ الشَّفَونَ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَمُثُمْ فِيهِمَا مِن شِرَكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن طَهِيرٍ \* وَلَا نَنفَعُ الشَّفَعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴾ [سبأ:٢٧-٢٣].

وقال تعالىٰ: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَعْبُدُونَ وَيَعْبُدُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَيَعُونُ اللَّهِ عَمْ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِعُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَيَعُلَمُ مِن السَّمَوَتِ وَلَافِي ٱلْأَرْضِ اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [يونس:١٨].

وقال تعالىٰ: ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوۤا إِلَى رَبِّهِمْ ۖ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِۦ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ لِّمَالَهُمْ يَنَّقُونَ ﴾ [الأنعام: ٥١].



وقال تعالى: ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُرَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِّن دُونِهِ عِن وَلِي وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا نَتَذَكَّرُونَ ﴾ [السجدة: ٤].

وقال تعالى: ﴿ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [الزُّخرُف:٨٦].

وقال تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدَّ جِنَّتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَاّهَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَتُوا لَقَد تَقطَع بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنَكُمْ مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ [الأنعام: ٩٤].

وقال تعالى: ﴿ أَمِ اتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللّهِ شُفَعَاءً قُلْ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْفِلُ وَقَالَ تعالى: ﴿ أَمِ اتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللّهِ شُفَعَاءً قُلْ أَوْلُو كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْفِونَ \* يَعْقِلُونَ \* قُلُ لِللّهِ الشّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ ثُمّ اللّهِ الشّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ ثُمّ اللّهِ الشّمَاوَتِ مَا لَلْهُ وَحَدُهُ الشّمَا وَعَدُهُ الشّمَا وَعَدُهُ اللّهُ مَا لَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ اللّهِ مِن مِن دُونِهِ قِلْ اللّهِ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

وقال تعالىٰ: ﴿وَخَشَعَتِ ٱلْأَصَّوَاتُ لِلرَّمْنَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا \* يَوْمَهِذِ لَّا نَنفَعُ الشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِى لَهُ وَقُولًا ﴾ [طه:١٠٨-١٠٩].

وقال صاحب يس: ﴿ وَمَا لِى لَا أَعْبُدُ الَّذِى فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ \* عَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ عَالَيْهِ مُن يُعَا وَلَا يُنقِذُونِ \* إِنَّ دُونِهِ عَالِيهَ مُن يُعَا وَلَا يُنقِذُونِ \* إِنَّ دُونِهِ عَالِيهَ كَا أَلَا يُنقِذُونِ \* إِنَّ



إِذَا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ \* إِنِّت ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ﴾ [يس:٢٢-٢٥].

والصالحين حتى صوروا تماثيلهم (١) وقالوا: استشفاعنا بتماثيلهم استشفاع والصالحين حتى صوروا تماثيلهم وقالوا: استشفاعنا بتماثيلهم استشفاع بهم. وكذلك قصدوا قبورهم، وقالوا: نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا إلى الله. وصوروا تماثيلهم فعبدوهم كذلك، وهذه الشفاعة أبطلها الله ورسوله وذم المشركين عليها وكفرهم بها، قال الله تعالى عن قوم نوح: ﴿وَقَالُوا لاَنْهُ رَانَهُ وَلاَنْدَرُنَ وَذَا وَلا سُواعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُونَ وَنَمَرًا \* وَقَدْ أَضَلُوا كُثِيرًا \* إنر - ٢٤].

(٢٥٠ قال ابن عباس وغيره: هؤلاء قوم صالحون كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم.

(٣٦٠) وهذا مشهور في كتب التفسير والحديث وغيرها كالبخاري (٣) وغيره وهذه أبطلها النبي عليه وحسم مادتها وسد ذريعتها، حتى لعن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلي فيها وإن كان المصلي فيها لا يستشفع

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: (ثبتها).

<sup>(</sup>۲) تعليق الصور على الجدران سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، لها ظل، أو لا ظل لها، يدوية أو فوتوغرافية؛ فإن ذلك كله لا يجوز، ويجب على المستطيع نزعها إن لم يستطع تمزيقها، وفيه أحاديث كثيرة. انظر (ص١٠٠) من "آداب الزفاف" للشيخ المحدث ناصر الدين الألباني – طبعة المكتب الإسلامي. (زهير شاويش).

<sup>(</sup>٣) في ٦٥، كتاب التفسير، تفسير سورة نوح، حديث (٤٩٢٠). و"تفسير ابن جرير" (٢٩/ ٩٨ - ٩٩) ذكر أقوالًا لابن عباس وغيره. و"الدر المنثور" (٨/ ٢٩٣).



جهم، ونهى عن الصلاة إلى القبور، وأرسل علي بن أبي طالب فأمره أن لا يدع قبرًا مشرفًا إلا سواه، ولا تمثالًا إلا طمسه ومحاه، ولعن المصورين.

وعن أبي الهياج الأسدي، قال لي علي بن أبي طالب: إني لأبعثك على ما بعثني رسول الله ﷺ: «ألا تدع تمثالًا إلا طمسته، ولا قبرًا (١) مشرفًا إلا سويته»، وفي لفظ: «ولا صورة إلا طمستها». أخرجه مسلم. (٢)

| ، حدیث (۲۱۸). | في تسوية القبر | ۷۲ باب ف | - كتاب الجنائز، | وأبو داود ١٥ |  |
|---------------|----------------|----------|-----------------|--------------|--|
|---------------|----------------|----------|-----------------|--------------|--|

<sup>(</sup>۱) فيه تحريم رفع القبور فوق الحد المشروع في السنة، وهو قدر شبر أو شبرين، والأمر فيه بتسويتها بالأرض، لا ينافي السنة، خلافًا لمن أنكر هدم القباب والقبور المشرفة من قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رئضه، وجماعته؛ فإن الهدم للقبور سنة، بل واجب، إذا كانت على خلاف السنة، فتنبه ولا تكن من الغافلين.

<sup>(</sup>٢) في ١١ - الجنائز، ٣١ - باب الأمر بتسوية القبر، حديث (٩٣).

<sup>🔲</sup> والترمذي (٣/ ٣٥٧)، ٨ - كتاب الجنائز ٥٦ - باب ما جاء في تسوية القبر، حديث (١٠٤٩).

والنسائي (٤/ ٧٧)، كتاب الجنائز - باب الأمر بتسوية القبور إذا رفعت.

<sup>🗖</sup> وأحمد (۱/۹۶،۹۲۱).



# فصل

﴿ ٢٨﴾ ولفظ (التوسل) قد يراد به ثلاثة أمور، يراد به أمران متفق عليهما بين المسلمين.

(٢٩٠٠) أحدهما: هو أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل بالإيمان به (١) وبطاعته.

والثاني: دعاؤه وشفاعته، وهذا أيضًا نافع يتوسل به من دعا له وشفع فيه باتفاق المسلمين. ومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل مرتدًا.

ولكن التوسل بالإيمان وبطاعته هو أصل الدين، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة والعامة، فمن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة.

(٣٢٠) وأما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك فمن أنكره فهو أيضًا

<sup>(</sup>١) أي: بالرسول ﷺ.



كافر، لكن هذا أخفى من الأول، فمن أنكره عن جهل عُرِّف ذلك؛ فإن أصر علىٰ إنكاره فهو مرتد.

﴿ ٣٣٠ أُمَّا دعاؤه وشفاعته في الدنيا فلم ينكره أحد من أهل القبلة.

وأما الشفاعة يوم القيامة، فمذهب أهل السنة والجماعة -وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم- أن له شفاعات يوم القيامة خاصة وعامة، وأنه يشفع فيمن يأذن الله له أن يشفع فيه من أمته من أهل الكبائر، ولا ينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد المؤمنون (۱) دون أهل الشرك، ولو كان المشرك محبًّا له معظمًا له لم تنقذه شفاعته من النار، وإنما ينجيه من النار التوحيد والإيمان به؛ ولهذا لما كان أبو طالب وغيره يحبونه ولم يقروا بالتوحيد الذي جاء به لم يمكن أن يخرجوا من النار بشفاعته ولا بغيرها.

وفي "صحيح البخاري" (٢) عن أبي هريرة أنه قال: قلت: يا رسول الله أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: «أسعد الناس بشفاعتي يوم

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: (المؤمنين).

<sup>(</sup>٢) كتاب العلم: ٣٣ - باب الحرص على الحديث، حديث (٩٩)، وفي ٨١ - كتاب الرقاق، ٥١ - باب صفة الجنة والنار، حديث (٦٥٧٠).

<sup>🗖</sup> وأحمد (۲/ ۳۰۷، ۳۷۳، ۵۱۸).

وعند أحمد: «شفاعتي لمن يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه».



القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه».

| نبي | (٢٦٠) وعنه في "صحيح مسلم" (١) قال: قال رسول الله ﷺ: «لكل                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| يوم | دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة                 |
|     | القيامة، فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا». |

﴿ ٣٧﴾ وفي "السنن" عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «أتاني

| •     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | (١) كتاب الإيمان: ٨٦ – باب اختباء النبي ﷺ دعوة الشفاعة لأمته، حديث (٣٣٤ – ٣٤٠).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | 🗖 وأخرجه البخاري ٩٧ - كتاب التوحيد ٣١ - باب في المشيئة والإرادة، حديث (٧٤٧٤).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الله، | 🗖 والترمذي (٥/ ٥٨٠)، ٤٩- كتاب الدعوات، ١٣١- باب فضل لاحول ولا قوة إلا با                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | حدیث (۳۲۰۲).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 🔲 وابن ماجه، ٣٧ – كتاب الزهد، ٣٧ – باب في ذكر الشفاعة، حديث (٤٣٠٧).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | 🗖 والدارمي (۲/ ۲۳۰) حديث (۲۸۰۸).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | كلهم من حديث أبي هريرة وخِيْنُهُ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 🗖 وأحمد (۲/ ۲۷۰، ۳۹۳، ۲۲3، ۴۸۵).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| رقم   | 🔲 وأخرجه مسلم في الباب السابق من حديث أنس برقم (٣٤١ - ٣٤٣)، ومن حديث جابر بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | .(٣٤٥).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| يث    | 🗖 وأحمد (١/ ٢٨١، ٢٩٦) من حديث ابن عباس وطِئْظًا، و(٣/ ١٣٤، ٢٠٨، ٢١٩) من حد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | أنس وطِلْتُهُ و(٥/ ١٤٥ و ١٤٨) من حديث أبي ذر وطِلْتُهُ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| يث    | (٢) الترمذي (٢/ ٦٢٧)، ٣٨- كتاب صفة القيامة، باب ما جاء في الشفاعة ١٣- باب منه حد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لك    | (٢٤٤١) قال: حدثنا هناد، حدثنا عبدة، عن سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن عوف بن ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | الأشجعي، قال: قال رسول الله ﷺ: «أتاني آت»، فذكر الحديث.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 🗖 وأحمد (٦/ ٢٨) في قصة طويلة نوعًا ما من طريق أبي عوانة عن قتادة به.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| لنبي  | قال الترمذي عقب رواية الحديث: وقد روي عن أبي المليح، عن رجل آخر من أصحاب اا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ادة،  | ﷺ ولم يذكر عن عوف بن مالك، وفي الحديث قصة طويلة: حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة، عن قت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | و بأر الراحي و و في د والكرب و النبي |



آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة، وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئًا»، وفي لفظ قال: «ومن لقي الله لا يشرك به شيئًا فهو في شفاعتي».

وهذا الأصل -وهو التوحيد- هو أصل الدين الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينًا غيره، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، كما قال

وهذا الاختلاف على أبي المليح بين قتادة ومن أشار إليه الترمذي لا يضر؛ للأسباب الآتية:

أولاً: أن قتادة حافظٌ، فاحتمال وهمه بذكر عوف بن مالك بدلًا من صحابي آخر ضعيف جدًّا.

ثَانيًا: أن مخالفه مجهول، فيحتمل أن يكون ضعيفًا كما يحتمل أن يكون هو الواهم على أبي المليح بذكر الصحابي الآخر.

ثالثًا: وهو مؤيد لحفظ قتادة أن ابن ماجه روئ في "سننه" (٢/ ١٤٤٤)، ٣٧- كتاب الزهد ٣٧- باب ذكر الشفاعة، حديث (٤٣١٧) عن هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا ابن جابر (يعني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر) قال: سمعت سليم بن عامر، سمعت عوف بن مالك الأشجعي يقول...، وذكر الحديث نحوه.

## وله شاهدان:

أولًا: حديث أبي موسى الأشعري والنبي النبي النبي الله قال: «أتاني آت من ربي عز وجل فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي المجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة»، فقالا (يعني هو ومعاذ): ادع الله عز وجل أن يجعلنا في شفاعتك. فقال: «أنتم ومن مات لا يشرك بالله شيئًا في شفاعتي». رواه أحمد (٤/٤٠٤) حدثنا عفان ثنا حماد يعني ابن سلمة، نا عاصم عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي على وقد صححه الشيخ الألباني بناء على رواية الترمذي عن عوف بن مالك وحديث أبي موسى هذا. انظر "صحيح الجامع" (١/٧٢) رقم (٥٦).

البنيا: حديث عبد الله بن عمر عن النبي على قال: «خيرت بين الشفاعة أو يدخل نصف أمتي الجنة، فاخترت الشفاعة؛ لأنها أعم وأكفىٰ» رواه الإمام أحمد (٢/ ٧٥)، من طريق علي بن النعمان بن قراد عن رجل عن ابن عمر ويشكُا، وهو إسناد ضعيف؛ لجهالة الرجل المذكور في الإسناد، وكذلك على بن النعمان بن قراد لم أقف له على ترجمة.



تعالى: ﴿ وَسَّنَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا آجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ عَلِهَةَ يُعْبَدُونَ ﴾ [الزُّخرُف:٥٥]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَهُ، لاَ إِلَهَ إِلَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنياء:٥٥]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَسُولًا آنِ الله وَالله عَلَىٰ الله وَمِنْهُم مَنْ هَدَى ٱلله وَمِنْهُم مَنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ ٱلظَّلَالَةُ ﴾ النحل: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أَلَهُ وَمِنْهُم مَنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ ٱلظَّلَالَةُ ﴾ النحل: ﴿ وَلَقَدْ مِنْ الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه: ﴿ النحل:٣١]، وقد ذكر الله عز وجل عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه: ﴿ النومنون:٢٣].

وفي "المسند" (٢٩٠) عن ابن عمر عن النبي على أنه قال: «بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم».

﴿ الله والمشركون من قريش وغيرهم -الذين أخبر القرآن بشركهم واستحل النبي ﷺ / دماءهم وأموالهم وسبى حريمهم وأوجب لهم النار-[خ/٧] كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض كما قال: ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۰۰)، والبخاري، ٥٦ - كتاب الجهاد، ٨٨ - باب ما قيل في الرماح، ذكره معلقا، فقال: ويذكر عن النبي على في فذكره وليس فيه: «ومن تشبه بقوم فهو منهم»، حديث (٢٩١٤).

ورجاله ثقات غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، مختلف في توثيقه. قال الحافظ في "الفتح" (٦/ ٩٦): "وله شاهد مرسل بإسناد حسن أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الأوزاعي، عن سعيد بن جبلة، عن النبي ﷺ". وصححه الألباني. انظر "صحيح الجامع" (٣/ ٨).



مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ ٱحْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [لقمان: ٥]، وقال: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُوْفِكُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦١]، وقال: ﴿ قُل لِمِنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِا ٓ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ فَلْ مَن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُ لَيَهِ وَلَا أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴾ فَلْ مَن رَبُ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُ السَّبْعِ وَرَبُ السَّمْونِ السَّبْعِ وَرَبُ الْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴾ فَلْ مَن رَبُ ٱلسَّمَونِ السَّبْعِ وَرَبُ الْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَهِ قُلْ أَفَلا نَنْقُونِ ﴿ شَيْقُولُونَ لِللّهِ عَلَى مَنْ إِيلِهِ قُلْ مَنْ يَبِيهِ مَلَكُونَ كُلِي وَمُو يَعِيمُ لَكُونَ كُلُومَ لَكُونَ اللّهُ إِنْ اللّهُ مِن وَلِهُ وَمُو يَعِيمُ لَلْ اللّهُ عَلْ مَا لَعُظِيمٍ ﴿ مَا اللّهُ عَلْ مَا لَكُونَ اللّهُ عِمَا يَصِفُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلّهِ قُلْ فَأَنَى تُسْتَحُونَ اللّهُ عِنْ اللّهُ إِنّهُ لَلْ اللّهُ إِنّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عِمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْ الللهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

وَانَ المشركون الذي جعلوا معه آلهة أخرى مقرين بأن آلهتم مخلوقة، ولكنهم يتخذونهم شفعاء ويتقربون بعبادتهم إليه كما قال تعالى: ويَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ مَا لايضُرُّهُمْ وَلاينفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتُولُا مَعْوُلا شُفَعَتُونا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ مَا لايضُرُّهُمْ وَلاينفَعُهُمْ وَيقُولُونَ هَتُولُا مَعْوُلا شُفَعَتُونا عِندَ ٱللّهَ قُلْ ٱلنّبَعُونَ اللّهَ بِمَا لايعَلَمُ فِي ٱلسّمَوَتِ وَلافِ ٱلأَرْضِ سُبّحنهُ، وَتَعَلَى عِندَ ٱللّهَ قُلْ ٱلنّبَعُونَ اللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ \* عَمّا يُشْرِكُونَ \* [يونس:١٨]، وقال تعالى: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنْفِ مِنَ ٱللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ \* إِنّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْحِنْفِ مِن اللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ \* أَلَا لِيَّهِ ٱللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال



﴿ ٤٢﴾ وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك، إلا شريكًا هو لك، تملكه وما ملك.

وقال تعالى: ﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَّشَلًا مِنْ أَنفُسِكُمْ ۖ هَلَ لَكُمْ مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ مِن شُكَرَكَآءَ فِي مَا رَزَقْنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآهُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسكُمْ حَنْلِكَ نُفُصِّلُ ٱلْأَيْنِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ \* بَلِ أَتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَن يَهْدِي نُفَصِّلُ ٱلْأَيْنِ حَنِيفا أَهْوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَ ٱللَّهِ اللَّهِ مِن نَصِرِينَ \* فَأَقِمْ وَجُهِكَ لِللِينِ حَنِيفا فَطَرَت اللهِ اللَّهِ اللَّهِ فَطَرَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ أَلُونُ وَلَا تَكُونُوا مِن ٱلْمُشْرِكِينَ \* مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مُولَا الصَّلُوةَ وَلَا تَكُونُوا مِن ٱلْمُشْرِكِينَ \* مِنَ اللهِ اللَّهِ مَلُولُ السَّهُ اللَّهُ وَلَا تَكُونُوا مِن ٱلْمُشْرِكِينَ \* مِن اللهُ مَن اللهُ اللَّهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ا

( <u>٤٣</u> ابين سبحانه بالمثل الذي ضربه لهم أنه لا ينبغي أن يجعل مملوكه شريكه فقال: ﴿ هَل لَكُمْ مِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ مِن شُرَكَآ اَ فِي مَا رَزَقَنَكُمْ فَأَنتُمُ فَي شُرَكَآ اَ فِي مَا رَزَقَنَكُمُ فَأَنتُمُ فِي اللّهِ وَهِ مَا رَزَقَنَكُمُ فَأَنتُمُ فِي اللّهِ وَهِ مَا رَزَقَنَكُمُ فَأَنتُمُ فِي اللّهِ وَهِ اللّهُ وَهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللّهُ الللل

( 33 ) وهذا كما كانوا يقولون: له بنات. فقال تعالى: ﴿ وَيَجْمَلُونَ لِلَّهِمَا يَكُرَهُونَ وَقَصِفُ أَلْسَانَهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ ٱلْمُسُنَىٰ لَا جَكَرَمَ أَنَّ لَمُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم يَكُرُهُونَ وَقَصِفُ ٱلسِّنَتُهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم الْمُسُودَ لَا جَكَرَمَ أَنَّ لَمُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُمُّودًا مُشْوَدًا مُشْوَدًا لَا اللهِ اللهُ وَجْهُهُ، مُسْوَدًا لَا اللهُ اللهُ وَجْهُهُ، مُسْوَدًا



وَهُوَ كَظِيمٌ \* يَنَوَرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوَّهِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُۥ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُهُۥ فِي ٱلثَّرَابِ ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَحَكُمُونَ \* لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ ۖ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ ۚ وَهُوَ ٱلْمَزِيزُ الْمَكُمُونَ \* لِللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ ۖ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْمَزِيزُ الْمَكُمُ \* [النحل:٥٨-٦٠].

والملائكة لا تعينهم على الشرك لا في المحيا ولا في الممات ولا الشرك الشياطين قد تعينهم وتتصور لهم في صور الآدميين، الشياطين قد تعينهم وتتصور لهم في صور الآدميين، فيرونهم بأعينهم ويقول أحدهم: أنا إبراهيم. أنا المسيح. أنا محمد. أنا الخضر. أنا أبو بكر. أنا عمر. أنا عثمان. أنا علي. أنا الشيخ فلان.

<sup>(</sup>١) هاتان الكلمتان سقطتا من [ز].



وقد يقول بعضهم عن بعض: هذا هو النبي فلان. أو (الشيخ فلان، و)<sup>(۱)</sup> هذا هو الخضر، ويكون أولئك كلهم جنًّا يشهد بعضهم لبعض.

والجن كالإنس، فمنهم الكافر، ومنهم الفاسق، ومنهم العاصي، وفيهم العابد الجاهل. (٢)

فمنهم من يحب شيخًا فيتزيّا في صورته ويقول: أنا فلان.

ويكون ذلك في برِّية ومكان قفر، فيطعم ذلك الشخص طعامًا ويسقيه شرابًا، أو يدله على الطريق، أو يخبره ببعض الأمور الواقعة الغائبة؛ فيظن ذلك الرجل أن نفس الشيخ الميت أو الحي فعل ذلك، وقد يقول: هذا سر الشيخ وهذه رقيقته (٣)، وهذه حقيقته. أو هذا مكك جاء على صورته.

وإنما يكون ذلك جنيًا؛ فإن الملائكة لا تعين على الشرك والإفك والإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: ﴿ قُلِ اَدْعُوا اللَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِ عَنكُمْ وَلا تَحْوِيلًا \* أُولَيْهِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيْهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِكَكَانَ مَخْدُورًا ﴾ [الإسراء:٥٥-٥٧].

<sup>(</sup>١) سقطت من: [ز، ب].

<sup>(</sup>٢) في [ز]: (الجاهل العابد)، وفي هذا الكلام إشارة إلى الآية الكريمة: ﴿وَأَنَامِنَا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَادُونَ ذَلِكَ سُكُنًا طَرَآبِينَ قِدَدًا﴾ [سورة الجن: ١١].

<sup>(</sup>٣) أي: طيفه، وكل من رق جسده ونفسه يسمىٰ رقيقًا.



قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالعزير والمسيح، فبين الله تعالى أن الملائكة والأنبياء عباد الله (۱)، كما أن الذين يعبدونهم عباد الله، وبين أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه كما يفعل سائر عباده الصالحين.

والمشركون من هؤلاء قد يقولون: إنا نستشفع بهم، أي: نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعوا، فإذا أتينا قبر أحد طلبنا منه أن يشفع لنا، فإذا صورنا تمثاله -والتماثيل إما مجسدة وإما تماثيل مصورة كما يصورها النصارئ في كنائسهم - قالوا: فمقصودنا بهذه التماثيل تذكر أصحابها وسيرهم ونحن نخاطب هذه التماثيل ومقصودنا خطاب أصحابها ليشفعوا لنا إلى الله. فيقول أحدهم: يا سيدي فلانًا. أو يا سيدي جرجس. أو بطرس. أو يا ستي الحنونة مريم. أو يا سيدي الخليل. أو موسى بن عمران. أو غير ذلك، اشفع لي إلى ربك.

وقد يخاطبون الميت عند قبره، أو يخاطبون الحي وهو غائب، كما يخاطبونه لو كان حاضرًا حيًّا وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها: يا سيدي فلانا! أنا في حسبك، أنا في جوارك، اشفع لي إلى الله، سل الله لنا أن ينصرنا على

<sup>(</sup>١) والمسيح الطَيْئِلاَ يتبرأ من الذين اتخذوه وأمه إلهين، وذلك يوم يسأله الله سبحانه: ﴿ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِوَأُتِيَ إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ۚقَالَ سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِى أَنَّاقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍ ﴾ [المائدة ١١٦].



عدونا، سل الله أن يكشف عنا هذه الشدة، أشكو إليك كذا وكذا، فسل الله أن يكشف هذه الكربة. أو يقول أحدهم: سل الله أن يغفر لي. ومنهم من يتأول قوله تعالى: ﴿ وَلَوَ أَنَّهُمْ إِذَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا الله وَاسْتَغْفَرَ

ويقولون: إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة. ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين؛ فإنَّ أحدًا منهم لم يطلب من النبي على بعد موته أن يشفع له ولا سأله شيئًا ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم، وإنما ذكر ذلك من ذكره من متأخري الفقهاء وحكوا حكاية مكذوبة على مالك والله سيأتي ذكرها وبسط الكلام عليها(١) إن شاء الله تعالى.

قهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم، وخطاب تماثيلهم، هو من (٢) أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب، وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى، قال الله تعالى قال الله عالى في المشركين شركون أشرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمَ يَأْذَنُ بِهِ الله ﴾

<sup>(</sup>١) انظر الحكاية تحت رقم (٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) كلمة (من) سقطت من: [ز، ب].

<sup>(</sup>٣) (قال الله تعالى سقطت من: [ز].



[الشورئ:٢١]؛ فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم وفي مغيبهم وسؤالهم والاستغاثة بهم والاستشفاع بهم في هذه الحال –و [نصب] تماثيلهم بمعنى طلب الشفاعة منهم – هو من الدين الذي لم يشرعه الله ولا ابتعث به رسولا ولا أنزل به كتابًا، وليس هو واجبًا ولا مستحبًّا باتفاق المسلمين، ولا فعله [خ/٩] أحد من الصحابة والتابعين/ لهم بإحسان، ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين، وإن كان ذلك مما يفعله كثير من الناس ممن له عبادة وزهد، ويذكر ون فيه حكايات ومنامات، فهذا كله من الشيطان.

وفيهم من ينظم القصائد في دعاء الميت والاستشفاع به والاستغاثة، أو يذكر ذلك في ضمن مديح الأنبياء والصالحين.

فهذا كله ليس بمشروع لا واجب ولا مستحب باتفاق أئمة المسلمين.

ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين؛ فإن الله لا يُعبد إلا بما هو واجب أو مستحب<sup>(۱)</sup>، وكثير من الناس يذكرون في هذه الأنواع من الشرك منافع ومصالح، ويحتجون<sup>(۲)</sup> عليها بحجج من جهة الرأي أو الذوق، أو من جهة التقليد والمنامات، ونحو ذلك.

<sup>(</sup>١) في [خ]: (واجبًا أو مستحبًّا).

<sup>(</sup>٢) في [خ]: (يحتج).



(٥٢ وجواب هؤلاء من طريقين: أحدهما الاحتجاج (١) بالنص والإجماع، والثاني القياس والذوق والاعتبار ببيان ما في ذلك من الفساد؛ فإن فساد ذلك راجح على ما يظن فيه من المصلحة.

وبإجماع سلف الأول فيقال: قد علم بالاضطرار والتواتر من دين الإسلام وبإجماع سلف الأمة وأئمتها أن ذلك ليس بواجب ولا مستحب، وعلم أنه لم يكن النبي على المرافق الأحد من الأنبياء قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة والأنبياء والصالحين ويستشفعوا بهم، لا بعد مماتهم ولا في مغيبهم.

وكذلك لا يقول لمن مات من الأنبياء والصالحين: يا نبي الله، يا رسول الله، ادع الله لي، سل الله لي، استغفر الله لي، سل الله لي أن يغفر لي أو يهديني أو ينصرني أو يعافيني.

ولا يقول: أشكو إليك ذنوبي أو نقص رزقي أو تسلط العدو علي، أو أشكو إليك فلانًا الذي ظلمني.

( ٥٧ ولا يقول: أنا نزيلك أنا ضيفك أنا جارك، أو أنت تجير من يستجيرك، أو أنت خير معاذ يستعاذ به.

<sup>(</sup>١) في [خ]: (وهو الاحتجاج).



ولا يكتب أحد ورقة ويعلقها عند القبور، ولا يكتب أحد محضرًا أنه استجار بفلان ويذهب بالمحضر إلى من يعمل بذلك المحضر، ونحو ذلك مما يفعله أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين، كما يفعله النصارى في كنائسهم، وكما يفعله المبتدعون من المسلمين عند قبور الأنبياء والصالحين أو في مغيبهم.

وم و النقل المتواتر وبإجماع المسلمين أن النبي علم المتواتر وبإجماع المسلمين أن النبي علي المسلمين أن النبي النبي المسلمين أن المسلم

وكذلك الأنبياء قبله لم يشرعوا شيئًا من ذلك، بل أهل الكتاب ليس عندهم عن نبيهم نقلٌ عندهم عن الأنبياء نقلٌ بذلك كما أن المسلمين ليس عندهم عن نبيهم نقلٌ بذلك، ولا فعل هذا أحد من أصحاب نبيهم والتابعين لهم بإحسان، ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ولا ذكر [خ/١٠] أحد من الأئمة لا في مناسك الحج ولا غيرها/ أنه يستحب لأحد أن يسأل النبي على عند قبره أن يشفع له أو يدعو لأمته أو يشكو إليه ما نزل بأمته من مصائب الدنيا والدين.

وكان أصحابه يُبتلون بأنواع البلاء بعد موته، فتارة بالجدب، وتارة بالخوف وقوة العدو، وتارة بالذنوب والمعاصي، ولم ينقص الرزق، وتارة بالخوف وقوة العدو، وتارة بالذنوب والمعاصي، ولم يكن أحد منهم يأتي إلى قبر الرسول عليه ولا قبر الخليل، ولا قبر أحد من



الأنبياء فيقول: نشكو إليك جدب الزمان أو قوة العدو أو كثرة الذنوب، والا يقول: سل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر لهم.

( ٦٢ ) بل هذا وما يشبهه من البدع المحدثة التي لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين، فليست واجبة ولا مستحبة باتفاق أئمة المسلمين. وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة، وهي ضلالة باتفاق المسلمين.

ومن قال في بعض البدع: إنها بدعة حسنة. فإنما ذلك إذا قام دليل شرعي على أنها مستحبة، فأما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا يقول أحد من المسلمين إنها من الحسنات التي يتقرب بها إلى الله، ومن تقرب إلى الله بما ليس من الحسنات المأمور بها أمر إيجاب ولا استحباب فهو ضال متبع للشيطان، وسبيله من سبيل الشيطان.

﴿ ٢٤﴾ كما قال عبد الله بن مسعود (١١): خط لنا رسول الله ﷺ خطًّا وخط

وابن حبان كما في "الإحسان" (١٠٦/١) حديث رقم (٦).

□ وابن جرير (۸/ ۸۸).
 □ والحاكم في "المستدرك" (۲/ ۳۱۸).

🗖 وابن أبي عاصم في "السنة" (۱۳/۱) حديث (۱۷).

والبغوي في "شرح السنة" (١/ ١٩٦)، وفي "التفسير" (١/ ١٤٢) (ط دار المعرفة).

كلهم من طريق عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا، وعاصم قال فيه الحافظ في "التقريب" (١/ ٣٨٣): "صدوق له أوهام".



خطوطًا عن يمينه وشماله، ثم قال: «هذا سبيل الله، وهذه سبل علىٰ كل سبيل منهاشيطان يدعو إليه»، ثم قرأ: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوهُ \* وَلَا تَنَبِعُوا الشَّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ [الأنعام:١٥٣].

والذين اتبعوهم بإحسان، باتباع من خالف السنة والإجماع القديم، ولا والذين اتبعوهم بإحسان، باتباع من خالف السنة والإجماع القديم، لاسيما والذين اتبعوهم بإحسان، باتباع من خالف السنة والإجماع القديم، لاسيما وليس معه في بدعته إمام من أئمة المسلمين، ولا مجتهد يعتمد على قوله في الدين، ولا من يعتبر قوله في مسائل الإجماع والنزاع، فلا ينخرم الإجماع بمخالفته، ولا يتوقف الإجماع على موافقته.

( 17 ولو قدر أنه نازع في ذلك عالم مجتهد، لكان مخصومًا الله عليه السنة المتواترة وباتفاق الأئمة قبله، فكيف إذا كان المنازع ممن ليس من المجتهدين ولا معه دليل شرعي، وإنما اتبع من تكلم في الدين بلا علم، ويجادل في الله بغير علم ولا هدئ ولا كتاب منير.

## ولكن للحديث شاهد من حديث جابر يرتقي به إلى درجة الحسن:

<sup>🗖</sup> وهو ما رواه ابن ماجه في مقدمة «سننه»، باب اتباع السنة حديث (١١).

<sup>🗖</sup> وابن أبي عاصم في "السنة" (۱/ ۱۳) حديث (١٦).

<sup>🗖</sup> والأجري (ص١٢) من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي عن جابر رهجيُّكُ.

ومجالد ليس بالقوي، لكنه يصلح للاعتبار. (١) في [خ]: (مخصوصًا) ، والظاهر ما أثبتناه.



( ٦٧ ) بل (١) النبي عليه مع كونه لم يشرع هذا فليس هو واجبًا ولا مستحبًا؛ فإنه قد حرم ذلك وحرم ما يفضي إليه، كما حرم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد.

ولا النبي على الله أن النبي على قال عن جندب بن عبد الله أن النبي على قال قال قبل أن يموت بخمس: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك».

| قال قبل موته: « <b>لعن</b> [خ/١١] | عن عائشة أن النبي ﷺ / | ( 19 وفي الصحيحين (٣) |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                   | _                     |                       |

| .(繼 | النبي | (إن | ب]: | [ز، | في | ( | ١) |
|-----|-------|-----|-----|-----|----|---|----|
|-----|-------|-----|-----|-----|----|---|----|

| عن بناء المساجد على القبور، حديث (٢٣) | ) (١/ ٣٧٧) ٥- كتاب المساجد، ٣- باب النهي | ۲) |
|---------------------------------------|------------------------------------------|----|
|---------------------------------------|------------------------------------------|----|

🗖 وأبو عوانة (١/ ٤٠١).

| لأشراف" (٢/ ٤٤٣). | "الكبرئ"، كما في "تحفة اا | 📘 والنسائي في |
|-------------------|---------------------------|---------------|
|-------------------|---------------------------|---------------|

🗖 والطبراني في "الكبير" ٢/ ١٨٠، حديث (١٦٨٦).

الله وابن سعد في "الطبقات" (٢/ ٢٤٠)، وله شاهد عنده (٢/ ٢٤١) من حديث أبي أمامة عن كعب بن مالك، وفي إسناده: علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، والقاسم بن عبد الرحمن وهو صدوق يرسل كثيرًا.

(٣) البخاري ٢٣ – كتاب الجنائز، ٦١ – باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، حديث (١٣٣٠)، و ١٦ – كتاب المغازي، وباب ٦٩ ما جاء في قبر النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وطنى، حديث (١٣٩٠). و ٦٤ – كتاب المغازي، ٨٣ – باب مرض النبي ﷺ ووفاته حديث، (٤٤٤١).

ومسلم ٥ - كتاب المساجد، ٣ - باب النهي عن بناء المساجد على القبور، حديث (١٩).

والنسائي (٤/ ٧٨) كتاب الجنائز - باب اتخاذ القبور مساجد.

كلهم من حديث عائشة والله على

🗖 وأخرجه البخاري ٨ - كتاب الصلاة، ٥٥ - باب حديث (٤٣٦). و ٦٠ - كتاب الأنبياء، ٥٠ =



الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذِّر ما فعلوا، قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدًا. (١)

واتخاذ المكان مسجدًا هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها كما تبنئ المساجد لذلك، والمكان المتخذ مسجدًا إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا دعاء المخلوقين.

(٧١) فحرم ﷺ أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد الصلوات فيها كما تقصد

| – باب ما ذكر عن بني إسرائيل، حديث (٣٤٥٤). و ٦٤ – كتاب المغازي، ٨٣ – باب مرض       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| النبي ﷺ ووفاته، حديث (٤٤٤٤). و ٧٧ - كتاب اللباس، ١٩ - باب الأكسية والخمائص        |
| حدیث (۸۱٦).                                                                       |
| 🗖 ومسلم ٥ - كتاب المساجد، ٣ - باب النهي عن بناء المساجد على القبور، حديث (٢٢).    |
| 🔲 والنسائي (٢/ ٣٣) مساجد – باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد.                       |
| 🗖 وأبو عوانة (١/ ٣٩٩، وأحمد (١/ ٢١٨).                                             |
| 🗖 والدارمي (١/٢٦٧).                                                               |
| كلهم من حديث عائشة، وابن عباس وطِقَعُ.                                            |
| 🗖 وأخرجه البخاري، ٨ - كتاب الصلاة، ٥٥ - باب، حديث (٤٣٧).                          |
| 🔲 ومسلم ٥- كتاب المساجد، ٣- باب النهي عن بناء المساجد علىٰ القبور، حديث (٢٠ - ٢١) |
| 🗖 وأبو داود ١٥ – كتاب الجنائز، ٧٦ – باب البناء علىٰ القبر، حديث (٣٢٢٧).           |
| 🔲 والنسائي (٧٨/٤) كتاب الجنائز – باب اتخاذ القبور مساجد.                          |
| 🗖 وأبو عوانة (١/ ٤٠٠).                                                            |
| كلهم من حديث أبي هريرة ولينهُ.                                                    |
|                                                                                   |

(١) وكان إعلانه على هذا التشريع قبيل موته بخمسة أيام خوفًا على أمته من الوقوع فيما وقع به غيرها من الضلال والانحراف.



المساجد، وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده؛ لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصدوا المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده.

وحده؛ لئلا الشرك بالله، والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس يتخذ ذلك (١) ذريعة إلى الشرك بالله، والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه، كما نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة (٢) لما في ذلك من المفسدة الراجحة، وهو التشبه بالمشركين الذي يفضي إلى الشرك، وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات مصلحة راجحة؛ لإمكان التطوع في غير ذلك من الأوقات.

ولهذا تنازع العلماء في ذوات الأسباب (٣) فسوغها كثير منهم في هذه الأوقات، وهو أظهر قولي العلماء؛ لأن النهي إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، وفعل ذوات الأسباب يحتاج إليه في هذه الأوقات ويفوت إذا لم يفعل فيها فتفوت مصلحتها، فأبيحت لما فيها من المصلحة الراجحة (٤)، بخلاف ما لا سبب له فإنه يمكن فعله في غير هذا الوقت فلا تفوت بالنهي عنه مصلحة راجحة، وفيه مفسدة توجب النهي عنه.

<sup>(</sup>١) سقط من: [ز، ب].

<sup>(</sup>٢) وقت طلوع الشمس واستوائها في وسط السماء وغروبها.

<sup>(</sup>٣) كركعتى تحية المسجد.

<sup>(</sup>٤) سقط من: [ز، ب].



وراهي كذلك لما نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، فنهى عن قصدها للصلاة عندها؛ لئلا يفضي ذلك إلى دعائهم والسجود لهم؛ لأن دعاءهم والسجود لهم أعظم تحريمًا من اتخاذ قبورهم مساجد.

وزيارة بدعية، فالزيارة الشرعية: أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت كما يقصد بالصلاة على جنازته الدعاء له.

وَ \vec{VV} فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه، قال الله تعالى في المنافقين: [خ/١٢] وَلَا تُصَلِّ عَلَى قَبْرِهِ النه الله عَلَى قَبْرِهِ النه الله عَلَى قَبْرِهِ النه الله عَلَى الله عَلَى قَبْرِهِ الله ورسوله وماتوا وهم الصلاة عليهم والقيام على قبورهم؛ لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون.

<sup>(</sup>١) في [خ]: (فيه) وهو زائد كما يظهر.

<sup>(</sup>٢) سقطت من: [ز، ب].



﴿ ٧٨﴾ فلما نهى عن هذا وهذا؛ لأجل هذه العلة وهي الكفر دل على انتفاء هذا النهى عند انتفاء هذه العلة.

ودل تخصيصهم بالنهي علىٰ أن غيرهم يصلىٰ عليه ويقام علىٰ قبره؛ إذ لو كان هذا غير مشروع في حق أحد لم يخصوا بالنهي، ولم يعلل ذلك بكفرهم.

ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة المتواترة، فكان النبي على يصلي على موتى المسلمين، وشرع ذلك لأمته، وكان إذا دفن الرجل من أمته يقوم على قبره، ويقول: «سلوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسئل» رواه أبو داود (١) وغيره.

وقد كان يزور قبور أهل البقيع والشهداء بأُحد، ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا

<sup>(</sup>١) (٣/ ٥٥٠) - ١٥ كتاب الجنائز، ٧٣ - باب الاستغفار عند القبر للميت، (٣٢٢١).

والحاكم في "المستدرك" (١/ ٣٧٠).

والبيهقى (٤/٥٦).

كلهم من حديث عثمان وينتُنُه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه الألباني، انظر "أحكام الجنائز" (ص ١٥٦).



## تفتنا بعدهم». (۱)

إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون».

| والاحاديث في ذلك صحيحة معروفة، فهذه الزيارة لقبور المؤمنين $\Lambda \Gamma_{\phi}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مقصودها الدعاء لهم، وهذه غير الزيارة المشتركة التي تجوز في قبور الكفار.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (۱) "صحيح مسلم" (٢/ ٦٦٩)، ١١ - كتاب الجنائز - باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حديث (۱۰۲)، وآخر حديث (۱۰۳).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 🔲 والنسائي (٤/ ٧٦، كتاب الجنائز – باب الاستغفار للمؤمنين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 🗖 وفي «عمل اليوم والليلة» (ص ٥٨٨).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 🗖 وأحمد (٦/ ٢٢١).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 🔲 وابن سعد في "الطبقات" (٢/ ٢٤٠، ٢٤١).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| كلهم عن عائشة وعِيَّنَهُا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 🗖 وأخرجه مسلم حديث (۱۰٤).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 🗖 والنسائي (٤/ ٧٧)، وفي «عمل اليوم والليلة» (ص ٥٨٨) عن بريدة وعِلْكُ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 🗖 وأخرجه ابن سعد (٢/ ٢٤٠) عن ابن عباس رسيشًا أيضًا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| وُليس في هذه المصادر «اللهم لا تحرمنا أجرهم» إلخ، وإنما هي في كتاب ابن السني. انظر «الأذكار» للنووي (ص ٢٣٤)؛ فقد ذكر هذه الزيادة في حديث عائشة والتياد والتيادة عنه المرابعة عنه المرابعة المرابعة والتيادة المرابعة والتيادة وا |
| (۲) (۱/ ۲۱۸)، ۲ – کتاب الطهارة، حدیث (۳۹).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 🗖 وأبو داود (۳/ ۵۰۹)، ۱۰ – كتاب الجنائز، حديث (۳۲۳۷).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 🗖 وابن ماجه (۲/ ۱۶۳۹). ۳۷ – کتاب الزهد، حدیث (۴۰۰3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 🗖 وأحمد (۲/ ۳۰۰، ۲۷۵، ۲۰۸).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



ورابن ورابن في "صحيح مسلم" ورابي داود" (١)، و النسائي"، و ابن ماجه"، عن أبي هريرة أنه قال: أتى رسول الله على قبر أُمِّه، فبكى وأبكى (٢) من حوله، ثم قال: «استأذنتُ ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور؛ فإنها تذكركم بالآخرة».

فهذه الزيارة التي تنفع في تذكير الموت تشرع ولو كان المقبور كافرًا، بخلاف الزيارة التي يقصد بها الدعاء للميت فتلك لا تشرع إلا في حق المؤمنين.

وأما الزيارة البدعية: فهي التي يقصد بها أن يطلب من الميت الحوائج، أو يطلب منه الدعاء والشفاعة، أو يقصد الدعاء عند قبره؛ لِظَنِّ القاصد أن ذلك أَجْوَبُ للدعاء.

ولا النبي على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها النبي على ولا فعلها الصحابة لا عند قبر النبي على ولا عند غيره، وهي من جنس الشرك وأسباب الشرك.

ولو قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين من غير أن يقصد دعاءهم والدعاء عندهم، مثل أن يتخذ قبورهم مساجد، لكان ذلك محرمًا

<sup>(</sup>۱) تقدم تحت رقم (۱۲).

<sup>(</sup>٢) في [ز، ب]: (بكيٰ)، وهو تصحيف.



الزرقاني (١/ ٣٨٥).

منهيًّا عنه، ولكان صاحبه متعرضًا لغضب الله ولعنته، كما قال النبي ﷺ: «اشتد غضب الله علىٰ قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». (١)

| (١) رواه مالك في "الموطأ" (١/ ١٧٢) ٩ - كتاب قصر الصلاة في السفر، ٢٤ - باب جامع الصلاة،   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| حديث (٨٥) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا.                                          |
| 🗖 وعبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٤٠٦) باب الصلاة علىٰ القبور برقم (١٥٨٧) عن معمر عن         |
| زيد بن أسلم.                                                                             |
| 🔲 وابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۲۶۱).                                                        |
| 🗖 وابن أبي شيبة (٣/ ٣٤٥).                                                                |
| من طريق: ابن عجلان عن زيد بن أسلم؛ فهو معضل عند هؤلاء، لكنه قد جاء موصولًا عن أبي        |
| هريرة وطِلْكُ فقد أخرجه:                                                                 |
| 🗖 أحمد (٢/٢٤٢).                                                                          |
| 🔲 وأبو نعيم في "الحلية" (٧/ ٣١٧).                                                        |
| 🔲 والحميدي (۲/ ٤٤٥)، حديث (١٠٢٤).                                                        |
| كلهم من طريق: سفيان بن عيينة، قال: حدثنا حمزة بن المغيرة الكوفي عن سهيل بن أبي صالح عن   |
| أبيه عن أبي هريرة وجليَّهُ مرفوعًا.                                                      |
| وهذا إسناد حسن؛ حمزة بن المغيرة قال الحميدي في شأنه: وكان من سراة الموالي، ولعله من قول  |
| سفيان. وقال أبو النضر: كان رجل الكوفة. وقال ابن معين: ليس به بأس.                        |
| وذكره ابن حبان في الثقات. «تهذيب الكمال» (١/ ٣٣٤).                                       |
| 🗖 ورواه أبو نعيم في "الحلية" (٦/ ٢٨٣) من طريق عبد الله بن هشام الدستوائي حدثني أبي ثنا   |
| يحيىٰ بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة.                                              |
| 🗖 ورواه البزار كما في «كشف الأستار» (١/ ٢٢٠) من طريق عمر بن صهبان -وهو ضعيف- عن          |
| زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد.                                                 |
| وذكر ابن عبد البر في «التمهيد» (٥/ ٤٢) أن البزار رواه من طريق عمر بن محمد بن عبد الله بن |
| عمر بن الخطاب ثم صحح الحديث من طريق أبي سعيد روي بإسناد إلى البزار، وساق إسناد البزار    |

إلا أنه قال: عمر بن محمد بدل عمر بن صهبان. فينظر، وعلىٰ كل حال فالحديث صحيح، انظر:



وقال: «قاتل الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذّر ما صنعوا. (١)

وقال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تخذوا القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك». (٢)

فإذا كان هذا محرمًا وهو سببٌ لسخط الرب ولعنته، فكيف بمن يقصد دعاء الميت والدعاء عنده وبه، واعتقد أن ذلك من أسباب إجابة الدعوات ونيل الطَّلبات وقضاء الحاجات؟!، وهذا كان أول أسباب الشرك في قوم نوح وعبادة الأوثان في الناس.

(<u>91</u> قال ابن عباس (۳): كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام، ثم ظهر الشرك بسبب تعظيم قبور صالحيهم.

وقد استفاض عن ابن عباس وغيره في "صحيح/ البخاري" (٤) وفي كتب [خ/١٣] التفسير وقصص الأنبياء في قوله: ﴿وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَشَرًا ﴾ [نرح: ٢٣]: أن هؤلاء كانوا قومًا صالحين في قوم نوح، فلما

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه تحت رقم (٦٩).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه تحت رقم (٦٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٢/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه تحت رقم (٢٦).



ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم، قال ابن عباس: ثم صارت هذه الأوثان في قبائل العرب. (١)

وقد أحدث قوم مِنْ ملاحدة الفلاسفة الدهرية للشرك شيئًا آخر ذكروه في زيارة القبور كما ذكر ذلك ابن سينا ومن أخذ عنه كصاحب الكتب المضنون بها وغيرها<sup>(۲)</sup>، ذكروا معنىٰ الشفاعة علىٰ أصلهم؛ فإنهم لا يقرون بأن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام، ولا أنه يعلم الجزئيات ويسمع أصوات عباده ويجيب دعاءهم، فشفاعة الأنبياء والصالحين علىٰ أصلهم ليست كما يعرفه أهل الإيمان من أنها دعاء يدعو به الرجل الصالح فيستجيب الله دعاءه.

وكان ﷺ يحب مخالفة أهل الكتاب وسائر الكفار، وكان يخاف على أمته اتباعهم، ألا ترى إلى قوله ﷺ على جهة التعيير والتوبيخ: «لتتبعن سنن الذين كانوا قبلكم حذو النعل بالنعل حتى إن أحدهم لو دخل جحر ضب لدخلتموه»، فجزاه الله عن التوحيد وسنة نبيه خيرًا.

<sup>(</sup>۱) قال أبو عمر: الوثن الصنم، وهو الصورة من ذهب كان أو من فضة أو غير ذلك من التمثال، وكل ما يعبد من دون الله فهو وثن، صنمًا كان أو غير صنم، وكانت العرب تصلي إلى الأصنام وتعبدها؛ فخشي رسول الله على على أمته أن تصنع كما صنع بعض من مضى من الأمم، كان إذا مات نبي عكفوا حول قبره كما يصنع بالصنم؛ فقال على: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يصلى إليه ويسجد نحوه، ويعبد فقد اشتد غضب الله على من فعل ذلك»، وكان رسول الله على يحذر أصحابه وسائر أمته من سوء صنيع الأمم قبله، الذين صلوا إلى قبورهم أنبيائهم واتخذوها قبلة ومسجدًا كما صنعت الوثنية بالأوثان التي كانوا يسجدون إليها ويعظمونها، وذلك الشرك الأكبر؛ فكان رسول الله على يخبرهم بما في ذلك من سخط الله وغضبه، وأنه مما لا يرضاه خشية عليهم امتثال طرقهم.

<sup>(</sup>٢) انظر (ص٢٤٣).



فيقولون: إن الإنسان إذا أحب رجلًا صالحًا قد مات لا سيما إن زار قبره فإنه يحصل لروحه اتصال بروح ذلك الميت فيما يفيض على تلك الروح المفارقة من العقل الفعّال عندهم أو النفس الفلكية، يفيض على هذه الروح الزائرة المستشفعة من غير أن يعلم الله بشيء من ذلك -بل وقد لا تعلم الروح الزائرة المستشفع بها بذلك- ومثلوا ذلك بالشمس إذا قابلها مرآة فإنه يفيض على المرآة من شعاع الشمس، ثم إذا قابل المرآة مرآة أخرى فاض عليها من تلك المرآة، وإن قابل تلك المرآة حائط أو ماء فاض عليه من شعاع تلك المرآة، فهكذا الشفاعة عندهم، وعلى هذا الوجه ينتفع الزائر عندهم.

وفي هذا القول من أنواع الكفر ما لا يخفى على من تدبره، ولا ريب أن الأوثان يحصل عندها من الشياطين وخطابهم وتصرفهم ما هو من أسباب ضلال بني آدم، وجعل القبور أوثانًا هو أول الشرك.

وشخص يراه، وتصرف عجيب ما يظن أنه من الميت، وقد يكون من الجن والشياطين، مثل أن يرئ القبر قد انشق وخرج منه الميت وكلمه وعانقه،



وهذا يُرَىٰ عند قبور الأنبياء وغيرهم، وإنما هو شيطان؛ فإن الشيطان يتصور بصور الإنس ويدعي أحدهم أنه النبي فلان أو الشيخ فلان ويكون كاذبًا في ذلك.

وفي هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا الموضع عن ذكره، وهي كثيرة جدًّا، والجاهل يظن أن ذلك -الذي رآه قد خرج من القبر وعانقه أو كلمه- هو المقبور أو النبي أو الصالح وغيرهما، والمؤمن العظيم يعلم أنه شيطان، ويتبين ذلك بأمور:

و ٩٨ أحدها: أن يقرأ آية الكرسي بصدق، فإذا قرأها تغيب ذلك الشخص، أو ساخ في الأرض، أو احتجب، ولو كان رجلًا صالحًا أو ملكًا أو جنيًا مؤمنًا لم تضره آية الكرسي، وإنما تضر الشياطين، كما ثبت في الصحيح (١) من حديث أبي هريرة لما قال له الجني: اقرأ آية الكرسي إذا

<sup>(</sup>۱) البخاري، ٤٠ – الوكالة، ١٠ – تعليقًا باب إذا وكل رجلًا، فترك الوكيل شيئًا فأجازه فهو جائز، حديث (٢٣١١) و ٩٥ – بدء الخلق، ١١ – باب صفة إبليس وجنوده، حديث (٣٢٧٥).

<sup>🗖</sup> والنسائي في "الكبرىٰ" كما في "تحفة الأشراف" (١١/ ٢٨٥).

<sup>🗖</sup> وفي "اليوم والليلة" (ص ٥٣١ - ٥٣٣) حديث رقم (٩٥٨، ٩٥٩).

<sup>🗖</sup> و"الدلائل" لأبي نعيم (٢/ ٤٧٥ – ٤٧٦)، حديث (٢٦٧).

ال وانظر "الدر المنثور" (٢/ ١٥)، وذكر أبو نعيم في "الدلائل" (٢/ ٤٧٨) قصة لرجل صارع شيطانًا فصرعه مرارًا ثم أخبر الجني ذلك الرجل بأن من قرأ سورة البقرة؛ فإن الشيطان لا يسمع منها بشيء إلا أدبر له هيج كهيج الحمار. فقيل لابن مسعود: ومن ذلك الرجل؟ قال: ومن عسى إلا أن يكون عمر بن الخطاب والله الله .

وذكر السيوطي في "الدر المنثور" (٢/ ١٠، ١٢) قصة لأبي أسيد وقصة لأبي أيوب مع الجن حيث سرقوا عليهما طعامًا ثم أخبرتهما الجن بأن التحصن من الشياطين يتم بقراءة آية الكرسي.



أويت إلى فراشك؛ فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي عَلَيْكِي: «صدقك وهو كذوب».

﴿ ٩٩ ﴾ ومنها: أن يستعيذ بالله من الشياطين.

( ١٠٠ ) ومنها: أن يستعيذ بالمعوذة الشرعية؛ فإن الشياطين كانت تعرض للأنبياء في حياتهم وتريد أن تؤذيهم وتفسد عبادتهم.

ورادا كل كما جاءت الجن إلى النبي على بشعلة من النار تريد أن تحرقه، فأتاه جبريل بالمعودة المعروفة التي تضمنها الحديث المروي عن أبي التياح أنه قال: سأل رجل عبد الرحمن بن خنبش (١) وكان شيخًا كبيرًا قد أدرك النبي على الله كيف صنع رسول الله على حين كادته الشياطين؟ قال: تحدرت عليه من الشعاب والأودية، وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله على قال: فرعب رسول الله على الله على الما الله قال: «يا محمد، قل» [خ/١٤] قال: «ما أقول؟» قال: «قل: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن براً ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السهاء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يخرج من الأرض، ومن شر ما ينزل فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق، إلا طارقًا يطرق بخير يا رحمن»، قال:

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن خنبش -بمعجمة ثم نون ثم موحدة بوزن جعفر وقيل خنيس بمعجمة ثم نون مصغرا- التميمي البصري، عن ابن مسعود وعنه أبو عمران الجوني، وأبو التياح. "الإصابة" (١٩٦٤)، و"تعجيل المنفعة" (ص ١٦٦).



فطفئت نارهم وهزمهم الله عز وجل.(١)

وَبَرِتَ فِي الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن عفريتًا من الجن جاء يفتك بي البارحة ليقطع عليَّ صلاي، فأمكنني الله عز وجل منه، فذعتُه (٢) أردت أن آخذه فأربطه إلىٰ سارية من المسجد حتى تصبحوا فتنظروا إليه، ثم ذكرت قول سليان الطَيْلَا: ﴿قَالَرَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ ابْعَلِي الله تعالىٰ خاسئًا». (٣)

(١) ذكر الحافظ في "الإصابة" (٤/ ١٥٧) أنه أخرجه ابن منده، والبزار، وأبو زرعة في "مسنده"، وأبو بكر ابن أبي شيبة، والحسن بن سفيان، كلهم: من طريق عفان.

ال وأخرجه أحمد (٣/ ٤١٩)، قال: ثنا سيار بن حاتم أبو سلمة العنزي قال: ثنا جعفر يعني ابن سليمان، قال ثنا أبو التياح، قال: قلت لعبد الرحمن بن خنيس التميمي: أدركت رسول الله عليه الله على قال: نعم. قال: قلت: كيف صنع رسول الله على ليلة كادته الشياطين؟ وساق الحديث، ثم ساقه مرة أخرى من طريق عفان ثنا جعفر، به.

قال الحافط: وذكره البخاري في الصحابة، وقال: في إسناده نظر. وقال ابن منده: وفي إسناده إرسال. وتعقبه أبو نعيم بأن أبا التياح صرح بسؤاله له يعني فلا إرسال فيه، قال الحافظ: "ولعل ابن منده أراد أنه لم يصرح بسماعه لذلك من رسول الله على الله الكن المعتمد على من جزم بأن له صحبة".

وفي الإسناد: سيار بن حاتم الضبعي صدوق له أوهام، لكن روايته تتقوى بمتابعة عفان له.

(٢) نقل البخاري عن النضر بن شميل: أي خنقته. والذعت والدعت –بالدال والذال المضعفتين–: الدفع العنيف.

| (٣) البخاري، ٨ - كتاب الصلاة، ٧٥ - باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد، حديث (٤٦١) و ١٠ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| - كتاب الأنبياء، باب ٤٠، حديث (٣٤٢٣). و ٦٥ - تفسير سورة ٣٨ - باب ٢، حديث (٤٨٠٨).        |
| 🗖 ومسلم، كتاب المساجد، حديث (٣٩) (١/ ٣٨٤).                                              |

| ۱۸۹۲). | وأحمد (۲٪ |  |
|--------|-----------|--|
|--------|-----------|--|

🗖 وأبو نعيم في «الدلائل» (٢/ ٤٧٤).



وعن عائشة أن النبي على كان يصلي، فأتاه الشيطان فأخذه على المنه فضرعه فخنقه، قال رسول الله على الله على يدي، ولو لا دعوة سليان لأصبح ذلك موثقًا حتى يراه الناس».

( 1 · ٤ ) أخرجه النسائي (١) وإسناده على شرط البخاري، كما ذكر ذلك أبو عبد الله المقدسي في "مختاره" الذي هو خير من "صحيح الحاكم". (٢)

الصبح وهو خلفه، فالتبست عليه القراءة، فلما فرغ من صلاته قال: الصبح وهو خلفه، فالتبست عليه القراءة، فلما فرغ من صلاته قال: «لو رأيتموني وأبليس، فأهويت بيدي، فها زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين إصبعي هاتين -الإبهام والتي تليها- ولولا دعوة أخي سليهان لأصبح مربوطًا بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينة، فمن استطاع أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل» رواه الإمام أحمد في "مسنده" أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل» رواه الإمام أحمد في "مسنده"

<sup>(</sup>۱) في "الكبرئ" عن إسحاق بن إبراهيم عن يحيىٰ بن آدم، عن أبي بكر بن عياش عن حصين بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة، انظر "تحفة الأشراف" (١/ ٤٧٩) حديث (١٦٣٠٧)، وهو إسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) "صحيح الحاكم" (٣٢١ - ٤٠٥) هو كتابه "المستدرك على الصحيحين"، وقد طبع في حيدر أباد الدكن سنة (١٣٣٥ - ١٣٤٢) في أربع مجلدات كبيرة.

وأبو عبد الله المقدسي هو ضياء الدين محمد بن عبد الواحد السعدي الدمشقي المتوفى سنة (٦٤٣)، واسم مختاره "الأحاديث الجياد المختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدهما" مرتب على المسانيد على حروف المعجم لا على الأبواب، وهو في (٨٦) جزءًا، وهو يعد للطبع في المكتب الإسلامي.

 $<sup>(\</sup>Upsilon)(\Upsilon - \Lambda \Upsilon / \Upsilon)$ 



وأبو داود في "سننه". (١)

ويشهد له حديث أبي هريرة وعائشة والشُّؤا؛ فيرتقي بهما إلى درجة الحسن.

والنسائي (٣/ ١٢ - ١٣) - كتاب السهو - باب لعن إبليس والتعوذ بالله منه في الصلاة.

(٣) في [خ]: (قال) والتصحيح من مسلم.

<sup>(</sup>۱) (۱/ ٤٤٨ – ٤٤٩)، (۱۰)، باب الدنو من السترة، حديث (٦٩٩) هو وأحمد من طريق أبي أحمد الزبيري، أخبرنا مَسَرَّة بن معبد اللخمي قال: حدثني أبو عبيد حاجب سليمان... حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ ...، وذكر أحمد الحديث بطوله واقتصر أبو داود على قوله: «فمن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين قبلته أحد فليفعل».

ورجال الإسناد كلهم ثقات إلا مَسَرَّة بن معبد؛ فإنه صدوق له أوهام، كما قال الحافظ في "التقريب" (٢/ ٢٤٢).

وقال الذهبي في "الكاشف" (٣/ ١٣٦): "وثق". وقال ابن حَبان في "المجروحين" (٣/ ٤٢): "كان ممن ينفرد عن الثقات بما ليس من أحاديث الأثبات علىٰ قلة روايته، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد". وقال أبو حاتم: "شيخ ما به بأس".

<sup>(</sup>٢) ٥ - كتاب المساجد (١/ ٣٨٥)، ٨ - باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة، حديث (٤٠). ---

<sup>(</sup>٤) في [ز، ب، خ]: (فاستأخر)، والتصحيح من مسلم، والنسائي.



وتفسد عبادتهم، فيدفعهم الله تعالى بما يؤيد به الأنبياء من الدعاء والذكر وتفسد عبادتهم، فيدفعهم الله تعالى بما يؤيد به الأنبياء من الدعاء والذكر والعبادة ومن الجهاد باليد، فكيف من هو دون الأنبياء؟ فالنبي على قمع شياطين الإنس والجن بما أيده الله تعالى من أنواع العلوم والأعمال ومن أعظمها الصلاة والجهاد، وأكثر أحاديث النبي على الصلاة والجهاد.

وَمَن ابتدع دينًا لم يشرعوه، فترك ما أمروا به من عبادة الله وحده لا شريك له من ابتدع دينًا لم يشرعوه، فترك ما أمروا به من عبادة الله وحده لا شريك له واتباع نبيه فيما شرعه لأمته، وابتدع الغلوَّ في الأنبياء والصالحين والشرك بهم؛ فإن هذا يتلعب به الشياطين، قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلُطُنُ عَلَى الّذِينَ عَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ \* إِنَّمَا سُلُطَننُهُ عَلَى اللّذِينَ يَتَوَلّونَهُ وَاللّذِينَ هُم بِدِ مُشْرِكُونَ \* إِنَّمَا سُلُطننُهُ عَلَى اللّذِينَ يَتَولّونَهُ وَاللّذِينَ هُم بِدِ مُشْرِكُونَ \* إِنَّمَا سُلُطننُهُ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطنَنُ إِلّا مَنِ مُشْرِكُونَ \* إلله مِن اللّه عَلَيْهِمْ سُلُطنَنُ إِلّا مَنِ مُشْرِكُونَ \* النحل: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَنَ لَا إِلّا مَنِ مُشْرِكُونَ \* النحل: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَنَ لَا إِلّا مَنِ اللّهَ عَلَيْهِمْ سُلُطَنَ لَا إِلّا مَنِ اللّهَ عَلَيْهُمْ سُلُطنَنُ إِلّا مَنِ اللّهَ عَلَيْهِمْ سُلُطنَنُ إِلّا مَنِ اللّهَ عَلَيْهِمْ سُلُطنَنُ إِلّا مَنِ اللّهَ عَلَيْهِمْ سُلُطَنَ \* [الحِجر: ٤٤].

( ومنها: أن يدعو الرائي بذلك ربَّه تبارك وتعالى ليبين له الحال.

(11.3) ومنها: أن يقول لذلك الشخص: أأنت فلان؟ ويقسم عليه بالأقسام المعظمة، ويقرأ عليه قوارع القرآن إلى غير ذلك من الأسباب التي تضر الشياطين.



وهذا كما كان كثيرًا من العُبَّاد يرى الكعبة تطوف به، ويرى عرشًا عظيمًا وعليه صورة عظيمة، ويرى أشخاصًا تصعد وتنزل، فيظنها الملائكة، ويظن أن تلك الصورة هي الله تعالى وتقدس، ويكون ذلك شيطانًا.

وقد جرت هذه القصة لغير واحد من الناس، فمنهم من عصمه الله وعرف أنه الشيطان كالشيخ عبد القادر في حكايته المشهورة حيث قال: كنت الله الشيطان كالشيخ عبد القادر في حكايته المشهورة حيث قال: كنت إلى العبادة فرأيت عرشًا عظيمًا وعليه نور، فقال لي: يا عبد القادر، أنا ربك وقد حللت لك ما حرمت على غيرك. قال: فقلت له: أنت الله الذي لا إله إلا هو؟! اخسأ ياعدو الله. قال: فتمزق ذلك النور وصار ظلمة، وقال: يا عبد القادر، نجوت مني بفقهك في دينك وعلمك وبمنازلاتك في أحوالك، لقد فَتنتُ بهذه القصة سبعين رجلًا. فقيل له: كيف علمت أنه الشيطان؟ قال: بقوله لي: "حلّلت لك ما حرمت على غيرك"، وقد علمت أن شريعة محمد بقوله لي: "حلّلت لك ما حرمت على غيرك"، وقد علمت أن شريعة محمد إله إلا أنا.

( الله ومِنْ هؤلاء من اعتقد أن المرئي هو الله، وصار هو وأصحابه يعتقدون أنهم يرون الله تعالى في اليقظة، ومستندهم ما شاهدوه، وهم صادقون فيما يخبرون به ولكن لم يعلموا أن ذلك هو الشيطان.

﴿ ١١٤ ﴾ وهذا قد وقع كثيرًا لطوائف من جهال العباد، يظن أحدهم أنه يرى



الله تعالى بعينه في الدنيا؛ لأن كثيرًا منهم أُرِيَ ما ظن أنه الله وإنما هو شيطان.

( ١١٥ ) وكثيرٌ منهم رأى من ظن أنه نبي، أو رجل صالح، أو الخضر، وكان شيطانًا.

﴿ ١١٦﴾ وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «من رآني في المنام فقد رآني حقًا؛ فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي». (١)

| (١) أخرجه البخاري، ٣ - كتاب العلم، ٣٨ - باب إثم من كذب علىٰ النبي ﷺ حديث (١١٠)، وفي ٧٨        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| – كتاب الأدب، ١٠٩ – باب من سمىٰ بأسماء الأنبياء، حديث (٦١٩٧)، وفي ٩١ – كتاب التعبير،          |
| ١٠ – باب من رأىٰ النبي ﷺ في المنام، حديث (٦٩٩٣).                                              |
| 🗖 ومسلم (٤/ ١٧٧٥)، ٤٢ – كتاب الرؤيا، ١ – باب قول النبي ﷺ «من رآني في المنام فقد               |
| رآني»، حدیث (۱۱،۱۰).                                                                          |
| 🗖 وابن ماجه، ٣٥ – كتاب التعبير، ٢ – باب رؤية النبي ﷺ في المنام، حديث (٣٩٠١).                  |
| 🗖 وأحمد (۲/ ۲۳۲، ٤١١، ٤٦٣) و(٥/ ٣٠٦) في مسند أبي قتادة.                                       |
| كلهم من حديث أبي هريرة والله عنه الله عنه الله الله عنه الله الله الله الله الله الله الله ال |
| 🔲 وأخرجه البخاري عن أبي قتادة ٩١ – كتاب التعبير حديث (٦٩٩٦،٦٩٩٥).                             |
| 🔲 ومسلم ٤٢ – كتاب الرؤيا، تابع الحديث (١١).                                                   |
| 🔲 وأخرجه البخاري في التعبير، حديث (٦٩٩٤).                                                     |
| 🗖 وأحمد (٣/ ٢٦٩) من حديث أنس رجائتُه.                                                         |
| 🔲 وأخرجه الترمذي (٣/ ٣٦٥) - أبواب الرؤيا - باب ٣، حديث (٢٣٧٨).                                |
| 🔲 وابن ماجه، ٣٥ – كتاب تعبير الرؤيا – باب رؤية النبي ﷺ في المنام حديث (٣٩٠٠).                 |
| 🗖 وأحمد (١/ ٣٧٥، ٤٠٠، ٤٤٠) من حديث ابن مسعود رايشي .                                          |
| 🔲 وأخرجه مسلم، ٤٢ – كتاب الرؤيا، حديث (١٣،١٢).                                                |
| 🔲 وابن ماجه ٣٥ – تعبير الرؤيا ١ – باب رؤية النبي ﷺ في المنام حديث (٣٩٠٢).                     |
|                                                                                               |



( 11V فهذا في رؤية المنام؛ لأن الرؤية في المنام تكون حقًا وتكون من الشيطان، فمنعه الله أن يتمثل به في المنام، وأما في اليقظة فلا يراه أحد بعينه في الدنيا، فمن ظن أن المرئي هو الميت فإنما أُتِيَ من جهله؛ ولهذا لم يقع مثل هذا لأحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. (١)

( ۱۱۸ ) وبعض من رأى -هذا أو صدق من قال: إنه رآه- اعتقد أن الشخص الواحد يكون بمكانين في حالة واحدة، فخالف صريح المعقول.

( ١٢٠ ) ومنهم من يظن أنه مَلك، والملك يتميز عن الجني بأمور كثيرة، والجن فيهم الكفار والفساق والجهال، وفيهم المؤمنون المتبعون لمحمد على تسليمًا، فكثير ممن لم يعرف أن هؤلاء جن وشياطين يعتقدهم ملائكة.

( <u>۱۲۱ )</u> وكذلك الذين يدعون الكواكب وغيرها من الأوثان تتنزل على أحدهم روح يقول: هي روحانية الكواكب. ويظن بعضهم أنه من الملائكة،

وأحمد (٣/ ٣٠٥)، من حديث جابر وطلقة.

<sup>🗖</sup> وأخرجه ابن ماجه ٣٥ - تعبير، حديث (٣٩٠٤) من حديث أبي جحيفة والله على المرابع المرابع

<sup>(</sup>١) بل إن أكثر أصحاب هذه الدعوى، من المعروفين بالكذب في الأمور المحسوسة الملموسة، فمن كانت هذه حاله لا يصدق فيما يزعم وراء ذلك.

<sup>(</sup>٢) قال السيد رشيد رضا رضا رضا الله التشكل"، أي: ظهر في شكل حسي.



وإنما هو من الجن والشياطين يغوون المشركين.

( 177% والشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق والعصيان؛ فتارة يخبرونه ببعض الأمور الغائبة ليكاشف بها، وتارة يؤذون من يريد أذاه بقتل وتمريض ونحو ذلك، وتارة يجلبون له من يريد من الإنس، وتارة يسرقون له ما يسرقونه من أموال الناس من نقد وطعام وثياب وغير ذلك، فيعتقد أنه من كرامات الأولياء، وإنما يكون مسروقًا، وتارة يحملونه في الهواء فيذهبون به إلى مكان بعيد.

( ١٢٣ ) فمنهم من يذهبون به إلى مكة عشية عرفة ويعودون به؛ فيعتقد هذا كرامة، مع أنه لم يحج حج المسلمين؛ لا أحرم ولا لبى ولا طاف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، ومعلوم أن هذا من أعظم الضلال.

( <u>١٢٤)</u> ومنهم من يذهب إلى مكة ليطوف بالبيت من غير عمرة شرعية، فلا يُحرم إذا حاذي الميقات.

( 170 ) ومعلوم أن من أراد نُسُكًا بمكة لم يكن له أن يُجاوز الميقات إلا محرمًا، ولو قصدها لتجارة أو لزيارة قريب له، أو طلب علم، كان مأمورًا أيضًا بالإحرام من الميقات، وهل ذلك واجب أو مستحب؟ فيه قولان مشهوران للعلماء.



( <u>۱۲۲۳</u> وهذا باب واسع، ومنه السحر والكهانة، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع.

وعند المشركين عبّاد الأوثان ومن ضاهاهم من النصارئ ومبتدعة الخراعة الأمة في ذلك من / الحكايات ما يطول وصفه؛ فإنه ما من أحد يعتاد دعاء الميت والاستغاثة به نبيًا كان أو غير نبي إلا وقد بلغه من ذلك ما كان من أسباب ضلاله، كما أن الذين يدعونهم في مغيبهم ويستغيثون بهم فيرون من يكون في صورتهم، أو يظنون أنه في صورتهم، ويقول: أنا فلان. ويكلمهم ويقضي بعض حوائجهم؛ فإنهم يظنون أن الميت المستغاث به هو الذي كلمهم وقضي مطلوبهم، وإنما هو من الجن والشياطين.

( ۱۲۸ و منهم من يقول: هو ملك من الملائكة. والملائكة لا تعين المشركين وإنما هم شياطين أضلوهم عن سبيل الله.

( <u>۱۲۹ )</u> وفي مواضع الشرك من الوقائع والحكايات التي يعرفها من هنالك ومن وقعت له ما يطول وصفه.

(<u>١٣٠</u>) وأهل الجاهلية فيها نوعان: نوع يكذّب بذلك كله، ونوع يعتقد ذلك كرامات لأولياء الله.

( ١٣١ عند الله المناعد الله عند الله المناعد الله المناعد المن



فإذا قالوا ذلك لجماعة بعد جماعة فمن رأى ذلك وعاينه موجودًا أو تواتر عنده ذلك عمن رآه موجودًا في الخارج وأخبره به من لا يرتاب في صدقه، كان هذا من أعظم أسباب ثبات هؤلاء المشركين المبتدعين المشاهدين لذلك والعارفين به بالأخبار الصادقة.

و المحذبون الذلك متى عاينوا بعض ذلك خضعوا لمن المحتل له ذلك، وانقادوا له، واعتقدوا أنه من أولياء الله، مع كونهم يعلمون أنه لا يؤدي فرائض الله حتى ولا الصلوات الخمس، ولا يجتنب محارم الله لا الفواحش ولا الظلم، بل يكون من أبعد الناس عن الإيمان والتقوى التي وصف الله بها أولياءه في قوله تعالى: ﴿أَلاّ إِنَ أَوْلِيااً اللّهِ لاَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمُ اللّهِ عَنْ الإيمان والتقوى التي يَعْرَنُون \* اللّهِ بها أولياءه في قوله تعالى: ﴿أَلاّ إِنَ أَوْلِيااً اللهِ المنون من هو مِن أبعد الناس عن الإيمان والتقوى له من المكاشفات والتصرفات الخارقات ما يعتقدون أنه من كرامات أولياء الله المتقين.

(<u>1777</u>) فمنهم من يرتد عن الإسلام وينقلب على عقبيه، ويعتقد فيمن لا يصلي، بل ولا يؤمن بالرسل، بل يسب الرسل ويتنقص بهم أنه من أعظم أولياء الله المتقين.

( <u>۱۳۲</u> ومنهم من يبقى حائرًا مترددًا شاكًا مرتابًا، يقدم إلى الكفر رِجلًا وإلى الإسلام أخرى، وربما كان إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان.



( 170 ) وسبب ذلك: أنهم استدلوا على الولاية بما لا يدل عليها؛ فإن الكفار والمشركين والسحرة والكهان معهم من الشياطين من يفعل بهم أضعاف أضعاف ذلك قال تعالى: ﴿ هَلْ أُنْبِتُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ \* تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَيْبِهِ ﴾ [الشعراء: ٢٢١-٢٢١].

وهؤلاء لابدأن يكون فيهم كذب، وفيهم مخالفة للشرع، ففيهم من الإثم والإفك بحسب ما فارقوا أمر الله ونهيه الذي بعث به نبيه على وتلك الأحوال الشيطانية نتيجة ضلالهم وشركهم وبدعتهم وجهلهم وكفرهم، وهي دلالة وعلامة على ذلك، والجاهل الضال يظن أنها نتيجة إيمانهم وولايتهم لله سبحانه.

قد تكلمنا على ذلك أنه لم يكن عنده فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كما قد تكلمنا على ذلك في مسألة (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان)، ولم يعلم أن هذه الأحوال التي جعلها دليلًا على الولاية تكون للكفار من المشركين وأهل الكتاب أعظم مما تكون للمنتسبين إلى الإسلام، والدليل مستلزم للمدلول مختص به لا يوجد بدون مدلوله، فإذا وجدت للكفار [خ/١٧] والمشركين وأهل الكتاب لم تكن مستلزمة للإيمان/ فضلًا عن الولاية ولا كانت مختصة بذلك، فامتنع أن تكون دليلًا عليه.

( ۱۳۸ و أولياء الله هم المؤمنون المتقون، وكراماتهم ثمرة إيمانهم وتقواهم



لا ثمرة الشرك والبدعة والفسق، وأكابر الأولياء إنما يستعملون هذه الكرامات بحجة للدين أو لحاجة للمسلمين، والمقتصدون قد يستعملونها في المباحات، وأما من استعان بها في المعاصي فهو ظالم لنفسه، متعدحد ربه، وإن كان سببها الإيمان والتقوى.

( 179% فمن جاهد العدو فغنم غنيمة فأنفقها في طاعة الشيطان فهذا المال وإن ناله بسبب عمل صالح فإذا أنفقه في طاعة الشيطان كان وبالاً عليه، فكيف إذا كان سبب الخوارق: الكفر، والفسوق، والعصيان، وهي تدعو إلى كفر آخر وفسوق وعصيان؛ ولهذا كان أئمة هؤلاء معترفين بأن أكثرهم يموتون على غير الإسلام، ولبسط هذه الأمور موضع آخر.

والمقصود هنا أن من أعظم أسباب ضلال المشركين ما يرونه أو يسمعونه عند الأوثان: كإخبار عن غائب، أو أمر يتضمن قضاء حاجة ونحو ذلك، فإذا شاهد أحدهم القبر انشق وخرج منه شيخ بهي عانقه أو كلمه ظن أن ذلك هو النبي المقبور (أو الشيخ المقبور)<sup>(1)</sup>، والقبر لم ينشق وإنما الشيطان مثل له ذلك، كما يمثل لأحدهم أن الحائط انشق وأنه خرج من صورة إنسان ويكون هو الشيطان تمثل له في صورة إنسان وأراه أنه خرج من الحائط.

(۱) سقط من: [ز، ب].



( <u>١٤١</u>) ومن هؤلاء من يقول لذلك الشخص الذي رآه قد خرج من القبر: نحن لا نبقى في قبورنا، بل من حين يقبر أحدنا يخرج من قبره ويمشي بين الناس.

( ١٤٢ ) ومنهم من يرى ذلك الميت في الجنازة يمشي ويأخذه بيده، إلى أنواع أخرى معروفة عند من يعرفها.

وَ الله الضلال إما أن يكذبوا بها وإما أن يظنوها من كرامات أولياء الله، ويظنون أن ذلك الشخص هو نفس النبي، أو الرجل الصالح، أو ملك على صورته.

( 180 ) وهذا ونحوه مما يبين أن الذين يدْعون الأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم (وغير قبورهم) (١) من المشركين الذين يدعون غير الله، كالذين يدعون الكواكب، والذين اتخذوا الملائكة والنبيين أربابًا، قال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِبَسَرٍ أَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَنبُ وَٱلْحُكُم وَالنَّبُوّة ثُمّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي

<sup>(</sup>١) سقطت من: [ز، ب].



مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّنِيْتِ بِمَا كُنتُمْ نُعَلِمُونَ الْكِئْب وَبِمَا كُنتُمْ تَدُرسُونَ \* وَلا يَأْمُرُكُمْ أَن تَنَخِذُوا الْلَكَتِكَة وَالنَّبِيْتِ اَرْبَابًا أَيَامُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ \* [آل يَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُسْلِمُونَ \* [آل عمران: ٢٩- ٨]، وقال تعالى: ﴿ قُلِ ادْعُوا اللّهِينَ زَعْمَتُه مِن دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشَف الضَّرِ عَنكُمْ وَلا يَحْوِيلًا \* أُولَيِكَ اللّهِينَ يَدْعُونَ يَبْغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَة اَيُهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ عَنكُمْ وَلا يَحْوِيلًا \* أُولِيكِ اللّهِينَ يَدْعُونَ يَبْغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَة اَيُهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ وَلَا يَعْلَلْ: ﴿ قُلِ اللّهُ مِنْ عُولِكَ كَانَ عَذُورًا \* [الإسراء: ٥١ - ٥٧]. وقال تعالى: ﴿ قُلِ ادْعُوا اللّهُ يَن مُونِ اللّهُ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِى السّمَونِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرَكِهِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ \* وَلَا نَفَعُ الشَّفَعَةُ عِندُهُ إِلَا لِمَن أَذِي لَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ \* وَلَا نَفَعُ الشَّفَعَةُ عِندَهُ إِلَا لِمَن أَنْ كَالْكُونَ لَهُ اللّهُ مِن فَلَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ \* وَلَا نَفَعُ الشَّفَعَةُ عِندَهُ إِلَا لِمَن أَنْهُ لَا لَكُونَ لَهُ اللّهُ مَا فَيْهُم فِيهِمَا مِن شِرْكِو وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ \* وَلَا نَفَعُ الشَّفَعَةُ عِندَهُ إِلَا لِمَنْ أَنْ فَلَا لَهُ مِنْ طَهِيرٍ \* وَلَا نَفَعُ الشَّفَعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ عَلَيْهِمُ اللّهُ مِنْ طَهِيرِ اللّهُ مِنْ طَهِيرٍ \* وَلَا نَفَعُ الشَّفَعَةُ عِندُهُ إِلّا لِمَنْ اللّهُ مِنْ طَهِيرٍ وَلَا لَعُنْ اللّهُ مِنْ طَهِيرٍ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ مِنْ طَهِيرٍ الللّهُ مِنْ طَهُولِ اللّهُ اللّهُ مِنْ طَهُولِ اللّهُ مُنْ طَلِي اللّهُ مِنْ طَهُولِ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ طَلِي اللّهُ اللّهُ مِنْ طَلِي اللّهُ مِنْ طَلِي الللّهُ اللّهُ مِنْ طَلِي الللّهُ اللّهُ مِنْ طَلْهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ طُلُولُولُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ مِيمُ مِن طَهُ مِنْ عَلَمُ اللّهُ مِنْ عَلَيْ مُهِ مُنْ طَلِي اللّهُ مُنْ عَلَيْ مُنْ عَلَيْ مُنْ مُلْعُلُولُولِهُ الللّهُ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ عَلَالِهُ اللّهُ مِنْ عُلَالِهُ

( 187 ) ومثل هذا كثير في القرآن ينهى أن يُدعىٰ غير الله لا من الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم؛ فإن هذا شرك أو ذريعة إلى الشرك، بخلاف ما يطلب من أحدهم في حياته من / الدعاء والشفاعة فإنه لا يفضي إلى ذلك؛ فإن أحدًا من [خ/١٨] الأنبياء والصالحين لم يُعبد في حياته بحضرته؛ فإنه ينهى من يفعل ذلك بخلاف دعائهم بعد موتهم فإن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم، وكذلك دعاؤهم في مغيبهم هو ذريعة إلى الشرك.

﴿ ١٤٧﴾ فمن رأى نبيًّا أو ملكًا من الملائكة وقال له: "ادع لي" لم يفض ذلك إلى الشرك به، بخلاف من دعاه في مغيبه؛ فإن ذلك يفضى إلى الشرك به كما قد



وقع؛ فإن الغائب والميت لا ينهى من يشرك، بل إذا تعلقت القلوب بدعائه وشفاعته أفضى ذلك إلى الشرك به فدعي وقصد مكان قبره أو تمثاله أو غير ذلك، كما قد وقع فيه المشركون ومن ضاهاهم من أهل الكتاب ومبتدعة المسلمين.

﴿ اللَّذِينَ يَعْلَوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ لِسُنِحُونَ بِحَمْدِ رَبّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفُرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴿ اللَّذِينَ يَعْلَوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ لِيسَيّحُونَ بِحَمْدِ رَبّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفُرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبّنَا وَسِعْتَ كُلَ شَيْءِ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِر لِلّذِينَ تَابُوا وَاتَبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَيمِ \* رَبّنَا وَأَدْخِلُهُمْ جَنَدَتِ عَذْنِ الَّتِي وَعَدتّهُمْ وَمَن صَكَلَح مِنْ ءَابَآلِهِمْ وَأَزُونِ جِهِمُ اللّهِ يَعْدَ وَمُن صَكَلَح مِنْ ءَابَآلِهِمْ وَأَزُونِ جِهِمْ وَدُرِيّتَتِهِمْ إِللّهُ مَن السّيَتِعَاتِ يَوْمَ لِيلًا وَدُرَيّتِهِمْ أَلسَيَتِعَاتِ وَمَن تَنِ السّيَتِعَاتِ يَوْمَ لِيلُوكَ وَدُرِيّتِ فِيمُ السّيَتِعَاتِ وَمُن تَنِ السّيَتِعَاتِ يَوْمَ لِيلُوكَ وَدُرِيّتِ فِيمُ السّيَعَاتِ وَمَن تَنِ السّيَتِعَاتِ يَوْمَ لِيلُهُ وَدُرِيّتِ فِيمُ السّيَتِعَاتِ وَمُن تَنِ السّيَتِعَاتِ يَوْمَ لِيلُهُ وَدُرُ الْعَلِيمُ \* وَقِهِمُ السّيَعِيّاتِ وَمَان تَنِ السّيَتِعَاتِ يَوْمَ لِيلِهُ وَدُرُولِكَ هُو الْفَوْرُ الْعَظِيمُ \* وَقِهِمُ السّيَتِعَاتِ وَقَال تعالى: ﴿ تَكَادُ السّيَعَاتِ يَوْمِي لِهِ مَنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ مُولُ الْعَفُورُ الرّحِيمُ \* وَالْمَلْيَكُ فَي السّيَعِمُ وَي عَمْدِ رَبّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِيلَاكَ عَلَيْمِمْ وَمَا أَلْتَ اللّهُ مُولُ الْعَفُورُ الرّحِيمُ \* وَاللّهُ إِنْ اللّهُ مُولُولِهُ وَلِيلًا اللّهُ مُولُولِهِ اللّهُ عَلَيْمِ مِوكِيلِ ﴾ [السورى: ٥-١].



( 100 وإذا لم يشرع دعاء الملائكة لم يشرع دعاء من مات من الأنبياء والصالحين، ولا أن نطلب منهم الدعاء والشفاعة وإن كانوا يدعون ويشفعون، لوجهين:

( 101 ) أحدهما: أن ما أمر الله به من ذلك هم يفعلونه وإن لم يطلب منهم، وما لم يؤمروا به لا يفعلونه ولو طلب منهم، فلا فائدة في الطلب منهم.

[ 107] الثاني: أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم في هذه الحال يفضي إلى الشرك بهم ففيه هذه المفسدة، فلو قُدِّر أن فيه مصلحة لكانت هذه المفسدة راجحة، فكيف ولا مصلحة فيه، بخلاف الطلب منهم في حياتهم وحضورهم فإنه لا مفسدة فيه؛ فإنهم ينهون عن الشرك بهم، بل فيه منفعة، وهو أنهم يثابون ويؤجرون على ما يفعلونه حينئذ من نفع الخلق كلهم؛ فإنهم في دار العمل والتكليف، وشفاعتهم في الآخرة فيها إظهار كرامة الله لهم يوم القيامة.

( ۱۹۳ وأصل سؤال الخلق الحاجات الدنيوية التي لا يجب عليهم فعلها ليس واجبًا على السائل ولا مستحبًا، بل المأمور به سؤال الله تعالى والرغبة إليه والتوكل عليه.

﴿ <u>١٥٤﴾</u> وسؤال الخلق في الأصل محرم، لكنه أبيح للضرورة، وتركه توكلًا على الله أفضل، قال تعالى: ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ \* وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَبِ ﴾ [الشَّرح:٧-٨]، أي:



ارغب إلى الله تعالى لا إلى غيره، وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مُرَضُواْ مَا آءَاتَ هُ مُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَبُنَا اللّهُ سَيُوْتِينَا اللّهُ مِن فَضَّلِهِ وَرَسُولُهُ وَإِنّا إِلَى اللّهِ رَغِبُونَ ﴾ ورَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَبُنَا اللّهُ سَيُوْتِينَا اللّهُ مِن فَضَّلِهِ وَرَسُولُهُ وَإِنّا إِلَى اللّهِ رَغِبُونَ ﴾ [التوبة: ٥٩]، فجعل الإيتاء لله والرسول لقوله تعالى: ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ الرَّسُولُ فَحُ دُوهُ وَمَا نَهُ فَانَكُمُ مَنْهُ فَانَكُمُ الرَّسُولُ فَحُ دُوهُ وَمَا مَا لَهُ ورسوله.

( 100 ) وأما في الحسب فأمرهم أن يقولوا: ﴿ حَسَّبُنَا اللهُ ﴾ لا [أن] يقولوا: ﴿ حَسَبُنَا اللهُ ورسوله. ويقولوا ( ( ) : ﴿ إِنَّا إِلَى اللهِ رَغِبُونَ ﴾ لم يأمرهم أن يقولوا: إنا لله ورسوله راغبون، فالرغبة إلى الله وحده كما قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿ وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ اللّهَ وَيَتَّقّهِ فَأُولَئِهِكَ هُمُ الْفَايِزُونَ ﴾ [النور: ٥٦]، فجعل الطاعة لله والرسول، وجعل الخشية والتقوى لله وحده.

(١) في [خ]: (وقالوا).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٣٠٣، ٣٠٣، ٣٠٧) من طريقين منقطعين، ومن طرق صحيحة متصلة إلى قيس بن



( ۱۵۷ ه. وهذا الحديث معروف مشهور، ولكن قد يروى مختصرًا، وقوله: «اذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله» هو من أصح ما روي عنه.

( ١٥٨ وفي "المسند" لأحمد (١): أن أبا بكر الصديق كان يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد: ناولني إياه. ويقول: إن خليلي أمرني أن لا أسأل الناس شيئًا.

| الحجاج الكلاعي المصري وهو صدوق، عن حنش الصنعاني عن ابن عباس ويُظيُّا.          |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| 🗖 والترمذي (٤/ ٦٦٧)، ٣٨ – كتاب صفة القيامة، حديث (٢٥١٦) من طريقين إلىٰ قيس بن  |
| الحجاج به. وقال: هذا حديث حسن صحيح.                                            |
| قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص ١٧٤): "وقد روي هذا الحديث عن ابن |

قال الحافظ ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (ص ١٧٤): "وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة من رواية ابنه علي ومولاه عكرمة وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار وعبيد الله بن عبد الله وعمرو مولئ عفرة وابن أبي مليكة وغيرهم، وأصح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خرجها الترمذي كذا قاله ابن منده وغيره".

(١) لم أجد هذا الحديث في "المسند" والذي وجدته في "المسند" (١/ ١١) عن ابن أبي مليكة قال: "كان ربما سقط الخطام من يد أبي بكر الصديق ولله عنه قال: فيضرب بذراع ناقته فينيخها فيأخذه، قال: فقالوا له: أفلا أمرتنا نناولكه. فقال: إن حبيبي رسول الله على أمرني ألا أسأل الناس شيئًا".

وقد ضعفه الشيخ أحمد شاكر (١/ ١٨٠) رقم (٦٥) تحقيقه.

| 🗖 وأخرج ابن ماجه (١/ ٥٨٨) ٨ - كتاب الزكاة، حديث (١٨٣٦) عن ثوبان بإسناد حسن، قال:            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| قال رسول الله ﷺ: «ومن يتقبل لي بواحدة أتقبل له بالجنة؟» قلت: أنا. قال: لا تسأل الناس شيئًا. |
| قال مدال حديد بندال اميء بشيان فكان شيان قم بيرطه، مهم باكر فلا يقول لأحد                   |

قال عبد الرحمن بن يزيد الراوي عن ثوبان: فكان ثوبان يقع سوطه، وهو راكب فلا يقول لاحد ناولنيه، حتىٰ ينزل فيأخذه.

| 🗖 وله متابعة في أبي داود (٢/ ٢٩٥) ٣ – كتاب الزكاة، حديث (١٦٤٣) من طريق شعبة عن     |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| عاصم عن أبي العالية عن ثوبان وعلينة قال: قال رسول الله ﷺ: «من يتكفل لمي أن لا يسأل |
| الناس شيئًا وأتكفل له بالجنة؟»، فقال ثوبان: أنا. فكان لا يسأل أحدًا.               |



( 109 ) وفي "صحيح مسلم" (١) عن عوف بن مالك أن النبي على الله بايع طائفة من أصحابه وأسرَّ إليهم كلمة خفية: «أن لا تسألوا الناس شيئًا».

قال عوف: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه.

( 17. الصحيحين "(٢) عن النبي ﷺ أنه قال: «يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفًا بغير حساب»، وقال: «هم الذين لا يَسترْقُون ولا يكتوون ولا يتطيّرون وعلىٰ ربهم يتوكلون»، فمدح هؤلاء بأنهم لا يسترقون، أي: لا

| تطيَّرون وعلىٰ ربهم يتوكلون»، فمدح هؤلاء بأنهم لا يسترقون، أي: لا                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠) (٢/ ٧٢١)، ١٢ – كتاب الزكاة ٣٥ – باب كراهية المسألة للناس حديث (١٠٨).            |
| 🔲 وأخرجه أبو داود (۲/ ۲۹٤)، ۲۷ – باب كراهية المسألة حديث (۱٦٤٢).                   |
| 🔲 وابن ماجه (۲/ ۹۵۷)، ۲۶ – کتاب الجهاد – باب ۶۱ – باب البیعة، حدیث (۲۸٦۷).         |
| 🔲 والنسائي (١/ ١٨٥ – ١٨٦) كتاب الصلاة – باب البيعة علىٰ الصلاة.                    |
| ٢) البخاري، ٧٦ – كتاب الطب، ١٧ – باب من اكتوىٰ أو كوىٰ غيره، حديث (٥٧٠٥)، و ٨١ –   |
| الرقاق، ۲۱ – باب "ومن يتوكل علىٰ الله فهو حسبه، حديث (٦٤٧٢)، و ٥٠ – باب يدخل الجنة |
| سبعون ألفا بغير حساب، حديث (٦٥٤١).                                                 |
| 🗖 ومسلم (۱/۱۹۹)، ۱ – کتاب الإيمان – باب ۹۶، حديث (۳۷۴). والترمذي ۳۸ – کتاب         |
| صفة القيامة – باب ١٦ – حديث (٢٤٤٦).                                                |
| 🗖 وأحمد (١/ ٢٧١، ٣٢١).                                                             |
| كلهم من حديث ابن عباس والتَّهُا.                                                   |
| 🗖 وأحمد (۱/۱،۴۰۳،۶) من حديث ابن مسعود وليله .                                      |
|                                                                                    |

🗖 ومسلم (۱/ ۱۹۸)، ۱ - كتاب الإيمان، ۹۶ - باب الدليل علىٰ دخول طوائف من المسلمين

الجنة بغير حساب، حديث (٣٧١، ٣٧١) من حديث عمران بن حُصين والله.



يطلبون من أحد أن يرقيهم، والرقية من جنس الدعاء فلا يطلبون من أحد ذلك.

( ۱۲۱ و قد روي فيه «ولا يرقون» (۱) وهو غلط؛ فإن رقيتهم (۲) لغيرهم ولأنفسهم حسنة.

(<u>۱٦۲%)</u> وكان النبي ﷺ يرقى نفسه. <sup>(۳)</sup>

- (۱) هذه الزيادة في "صحيح مسلم" من حديث ابن عباس رواها من طريق هشيم عن حصين بن عبدالرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهي ضمن الحديث (٣٧٤) السابق.
  - (٢) في [ز، ب]: (رقياهم).
- (٣) يشير رَحِّكُ إلى حديث عائشة رَجِيْكُا: أن رسول الله ﷺ كان إذا اشتكىٰ يقرأ علىٰ نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه، كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها.
- رواه البخاري: ٦٦ كتاب فضائل القرآن. ١٤ باب فضل المعوذات حديث (٥٠١٦)، و ٧٦ - كتاب الطب، ٣٢ - باب الرقى بالقرآن والمعوذات، حديث (٥٧٣٥).
- ال ومسلم، (٤/ ١٧٢٣)، ٣٩ كتاب السلام، ٢٠ باب رقية المريض بالمعوذات والنفث، حديث (٥٠،٥٠).
  - وأبو داود (٤/ ٢٢٤)، ٢٢ كتاب الطب ١٩ باب كيف الرقيٰ، حديث (٣٩٠٢).
- □ ومالك في "الموطأ" (٢/ ٩٤٢ ٩٤٣)، ٥٠ كتاب العين. ٤ باب في التعوذ من المرض، حدث (١٠).
  - 🗖 وأحمد (٦/ ١٠٤، ١١٤).
  - وابن ماجه (٢/ ١١٦٦)، ٣١ كتاب الطب، ٣٨ باب النفث في الرقية حديث (٣٥٢٩).
- (٤) يشير رَفِّ إلى حديث عائشة وبالله على قالت: كان رسول الله على إذا عاد مريضًا يقول: «أذهب البأس، رب الناس اشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقها».

انظر "صحيح مسلم" (٤/ ١٧٢٢)، حديث (٤٦ - ٨٤)، و"مسند أحمد" (٦/ ١١٤).



لنفسه ولغيره، وهذا مأمور به؛ فإن الأنبياء كلهم سألوا الله ودعوه كما ذكر الله ذكر الله ذكر الله ذكر الله ذكر الله في قصة آدم وإبراهيم وموسى وغيره.

( ١٦٤ ) وما يروى أن الخليل لما ألقي في المنجنيق (١) قال له جبريل: سل، قال: «حسبي من سؤالي علمه بحالي» (٢) ليس له إسناد معروف وهو باطل.

( 170 ) بل الذي ثبت في الصحيح (٣) عن ابن عباس أنه قال: «حسبي الله ونعم الوكيل» قال ابن عباس: قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد

(٢) ذكره البغوي في "تفسيره" تفسير سورة الأنبياء (٣/ ٢٥٠) قال: وروي عن أبي بن كعب. ثم ذكر قصة إحراق إبراهيم، وذكر خلاله قوله: "حسبي من سؤالي..." إلخ.

وقال العجلوني في "كشف الخفاء" (١/ ٣٥٧) بعد ذكره هذا الأثر: وذكره البغوي في تفسير سورة الأنبياء بلفظ: وروي عن كعب الأحبار... وذكر قصة من جملتها هذا الأثر، ولعل ذهنه انتقل من أبي بن كعب إلى كعب الأحبار؛ وذلك أن الموجود في "تفسير البغوي" في الطبعتين إنما هو عن أبي بن كعب انظر الطبعة بحاشية الخازن (٣/ ٣٣١)، وكذلك الخازن نفسه (٣/ ٢٣٠) بالإضافة إلى طبعة دار المعرفة التي أحلنا إليها سابقًا.

فالأمر -كما قال شيخ الإسلام- ليس له إسناد معروف وهو باطل.

(٣) البخاري، ٦٥ - كتاب التفسير، ١٣ - باب ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ﴾، حديث (٣) ٤٥٦٤، ٤٥٦٤).

| والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٢٩٨) بإسناد البخاري. |  |
|------------------------------------------------|--|
|------------------------------------------------|--|

قال ابن كثير في "تفسيره" (٢/ ١٤٧): "والعجب أن الحاكم رواه من حديث أحمد بن يونس، ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".

| المرام (۵/ ۲۳۸). | "تحفة الأشه اف | "الكبرئ" كما في | , <b>à</b> | و النسائر . | $\Box$ |
|------------------|----------------|-----------------|------------|-------------|--------|
| .(11/////        | تحقه الأسراه   | المبرى عمالي    | ي          | ر.سانی      | ш      |

<sup>(</sup>١) آلة كانت تقذف بها الحجارة على الحصون في الحروب، وقذقوا بها إبراهيم لما أرادوا أن يحرقوه بالنار.



حين قال لهم (١) الناس: ﴿إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمَّ فَأَخْشَوْهُمْ ﴾ [آل عمران:١٧٣].

( 177 ) وقد روي أن جبريل قال: «هل لك من حاجة؟» قال: «أما إليك فلا»، وقد ذكر هذا الإمام أحمد وغيره. (٢)

وأما سؤال الخليل لربه عز وجل فهذا مذكور في القرآن في غير موضع (٣)، فكيف يقول: حسبي من سؤالي علمه بحالي!، والله بكل شيء عليم، وقد أمر العباد بأن يعبدوه ويتوكلوا عليه ويسألوه؛ لأنه سبحانه جعل هذه الأمور أسبابًا لما يرتبه عليها من إثابة العابدين، وإجابة السائلين.

وهو سبحانه يعلم الأشياء عليماهي عليه، فعلمه بأن هذا محتاج أو هذا مذنب لا ينافي أن يأمر هذا بالتوبة والاستغفار، ويأمر هذا بالدعاء وغيره من الأسباب التي تقضي بها حاجته، كما يأمر هذا بالعبادة والطاعة التي بها ينال كرامته.

<sup>(</sup>١) أي: قالوا للرسول وللمؤمنين.

<sup>(</sup>٢) لم أجده في "المسند"، وقد ذكره ابن كثير في "تفسيره" (٥/ ٣٤٥)، فقال: "وقد ذكر بعض السلف أنه عرض له جبريل وهو في الهواء فقال: ألك حاجة؟ ... الأثر، ولم يعزه إلى "المسند"، وهو من حفاظ "المسند".

ورواه ابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ٤٥) بإسناده إلى معتمر بن سليمان عن بعض أصحابه، قال: جاء جبريل إلى إبراهيم الطيخ فذكره.

وذكره السيوطى في "الدُّر" (٥/ ٦٤١) وعزاه إلى ابن جرير فحسب.

<sup>(</sup>٣) سيذكر شيخ الإسلام بعض أدعية إبراهيم فيما يأتي قريبًا.



( 179 كا ولكن العبد قد يكون مأمورًا في بعض الأوقات بما هو أفضل من الدعاء، كما روي في الحديث: «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين».

(۱۷۰) وفي الترمذي (۱۱) عن النبي ﷺ أنه قال: «من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» قال الترمذي: حديث حسن غريب.

وكل واحد في موطنه مأمور به، ففي القيام بعد الاستفتاح يقرأ القرآن، وفي الركوع، والمدعود ينهى عن قراءة القرآن ويؤمر (بالتسبيح والذكر وفي آخرها الركوع، والسجود ينهى عن قراءة القرآن ويؤمر (بالتسبيح والذكر وفي آخرها [خ/ ٢٠] يؤمر) بالدعاء، كما كان النبي عليه يدعو في القيام أيضًا وفي الركوع، وإن كان جنس القراءة والذكر أفضل.

كلاهما من حديث: عطية بن سعد العوفي، وهو صدوق يخطيء كثيرًا، وكان شيعيًّا مدلسًا، وقد عنعن في هذا الحديث، وقد ذكره الحافظ في الطبقة الرابعة من "طبقات المدلسين" (ص ٥٠) فقال: "وهم من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع".

وأورده الحافظ الضياء في كتاب "فضائل الأعمال" (ص ١٠٧).

<sup>(</sup>١) في (٥/ ١٨٤)، ٤٦ - كتاب فضائل القرآن، حديث (٢٩٢٦).

الله والدارمي (٣١٧/٢)، فضائل القرآن، ٦- باب فضل كلام الله علىٰ سائر الكلام - حديث (٣٣٥٩).

<sup>(</sup>٢) من قوله: (بالتسبيح) إلى : (يؤمر) سقطت من: [ز، ب].



سأل الخليل وغيره، قال تعالى عنه: ﴿ زَبُّنَا ۚ إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي زَرْعِ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ فَاجْعَلْ أَفْتِدَةً مِن النَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقْهُم مِّنَ ٱلشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشَكُرُونَ \* رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَرُ مَا نُخْفِى وَمَا نُعْلِلُ ۗ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ \* ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقُّ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ \* رَبِّ آجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ رَبِّكَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ \* رَبُّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴾ [براهيم:٣٧-٤١]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُرُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَّا أَيْكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ \* رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ \* رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٧-١٢٩].

﴿ ١٧٣﴾ وكذلك دعاء المسلم لأخيه حسنٌ مأمور به، وقد ثبت في الصحيح (١) عن أبي الدرداء عن النبي ﷺ أنه قال: «ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله به ملكًا كلها دعا لأخيه بدعوة، قال الملك الموكل

<sup>(</sup>۱) مسلم (٤/ ٢٠٩٤)، ٤٨ - كتاب الذكر، ٢٣ - باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، حديث (٨٧،٨٦).

<sup>🔲</sup> وابن ماجه (٢/ ٩٦٧)، ٢٥ - مناسك، ٥ - باب فضل دعاء الحاج حديث (٢٨٩٥).



به: آمين ولك بمثل»(١) أي: بمثل ما دعوت لأخيك به.

( 178 ) وأما سؤال المخلوق المخلوق المخلوق (٢) أن يقضي حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به، بخلاف سؤال العلم فإن الله أمر بسؤال العلم كما في قوله تعالى: ﴿ فَسَعَلُوا أَهْ لَ الذِّكْرِ إِن كُنتُ مُ لَا تَعَلَمُونَ ﴾ [النحل: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِ مِنا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسَعَلِ اللَّهِينَ يَقْرَبُونَ اللَّهِينَ مِن قَبْلِكَ ﴾ [يونس: ٩٤]، وقال تعالى: ﴿ وَسَعَلْ مَن أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ ﴾ [يونس: ٩٤]، وقال تعالى: ﴿ وَسَعَلْ مَن أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ ﴾ [يونس: ٩٤]، وقال تعالى: ﴿ وَسَعَلْ مَن أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ عَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ [الزُّحْرُف: ٤٥].

( 1۷۵ وهذا لأن العلم يجب بذله، فمن سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله بلجام من ناريوم القيامة. (٣) وهو يزكو على التعليم، لا ينقص بالتعليم كما

أمّا حديث أبي هريرة، فأخرجه أبو داود ١٩ - كتاب العلم، ٩ - باب كراهية منع العلم حديث (٣٦٥٨).

| حدیث (۲٦٤٩). | ء في كتمان العلم. | - با <i>ب</i> ما جا | - كتاب العلم، ٣ | والترمذي، ٤٢ |  |
|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|--------------|--|
|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|--------------|--|

كلهم من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا.

<sup>(</sup>١) في [ز، ب]: (بمثله).

<sup>(</sup>٢) سقطت من: [ز، ب].

<sup>(</sup>٣) يشير إلى حديث رواه أبو هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص والله عُمْ.

وابن ماجه، ۲۶ - باب من سئل عن علم فكتمه، حديث (۲۲۱).

وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (ص٤).

وذكره صاحب "مشكاة المصابيح" في كتاب العلم حديث (٢٢٣)، قال الشيخ الألباني - معلقًا عليه -: "صحيح وقد أعلّ بالانقطاع وليس بشيء".



تنقص الأموال بالبذل. ولهذا يشبه بالمصباح.

( ۱۷۲ و کذلك من له عند غيره حق من عين أو دين كالأمانات مثل الوديعة والمضاربة، لصاحبها أن يسألها ممن هي عنده.

( ۱۷۷ و کذلك مال الفيء وغيره من الأموال المشتركة التي يتولى قسمتها ولي الأمر، للرجل أن يطلب حقه (١) منه كما يطلب حقه من الوقف والميراث والوصية؛ لأن المسؤول(٢) يجب عليه أداء الحق إلى مستحقيه.

( ۱۷۸ ومن هذا الباب: سؤال النفقة لمن تجب عليه، وسؤال المسافر الضيافة لمن تجب عليه، وسؤال المسافر الضيافة لمن تجب عليه كما استطعم موسى والخضر أهل القرية.

( ۱۷۹ و کذلك الغريم له أن يطلب دَينه ممن هو عليه. وكل واحد من المتعاقدين له أن يسأل الآخر أداء حقه إليه: فالبائع يسأل الثمن، والمشتري يسأل المبيع.

ومن هذا الباب قوله تعالى: ﴿ وَالتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي نَسَآ الْوَيْهِ مِوا لَأَرْحَامَ ﴾ [النساء ١٠].

وأما حديث عبد الله بن عمرو رئيلتنك فأخرجه الحاكم في "المستدرك" (١٠٢/١) بإسناده إلى أبي عبدالرحمن الحبلي عن عبدالله بن عمرو وقال: "هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وليس له علة".

<sup>🗖</sup> وابن حبان (۱/۱۲۹)، حدیث (۹۲).

الله وابن عبد البر، «جامع بيان العلم» (ص٥)، وهو شاهد لحديث أبي هريرة.

المدخل إلى الصحيح" للحاكم (١/ ٨٨ - ٩٩).

<sup>(</sup>١) سقطت من: [ز، ب].

<sup>(</sup>٢) في [ز، ب]: (المستولي).



السائل: قال تعالى: ﴿ وَأَمَّا السَّآبِلَ فَلَا نَنْهَرٌ ﴾ [الضَّحىٰ: ١٠]، وقال تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ فِي السَّائلِ: ﴿ وَأَمَّا السَّآبِلَ فَلَا نَنْهَرٌ ﴾ [الضَّحىٰ: ١٠]، وقال تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ فِي السَّائِلِ مَا لَمَتُمُومِ ﴾ [المعارج: ٢٤-٢٥]، وقال تعالى: ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْقَالِعَ وَالْمُعَرِّ ﴾ [الحج: ٣٦]. (١)

( ۱۸۱ و منه الحديث: «إن أحدكم ليسألني المسألة فيخرج بها يتأبطها [خ/ ٢١] نارًا» (٢) وقوله: / «اقطعوا عني لسان هذا». (٣)

المسؤول مأمورًا بإجابة سؤاله، فالنبي على كان من كماله أن يعطي السائل، وهذا في حقه من فضائله ومناقبه، وهو واجب أو مستحب، وإن كان نفس سؤال السائل منهيًّا عنه.

وقد رجعت إلى "غريب الخطابي" في ضوء إشارة المفهرس إلى جزء (٢/٦) فلم أجده.

وذكره ابن الجوزي في "غريب الحديث" (٢/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>١) القانع: الفقير الذي لا يسأل، والمعتر: المتعرض للسؤال.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في "المسند" (٣/ ٢،٤) من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا.

وهو إسناد صحيح؛ لأن الأعمش وإن كان قد عنعن فيه فإنه من روايته عن أبي صالح، وهو من كبار شيوخه وما كان من روايته عن كبار شيوخه يحمل علىٰ الاتصال، انظر "الميزان" للذهبي (٢/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) ذكره العجلوني في "كشف الخفاء" (١/ ١٦٠) وقال: "سببه كما رواه الخطابي في "الغريب" عن ابن شهاب وذكر مثله عن عكرمة وقال: هما مرسلان".

<sup>🗖</sup> وابن الأثير في "النهاية" (٤/ ٨٣) بدون إسناد.



شيئًا من ذلك، ولا سألوه أن يدعو لهم وإن كانوا قد يطلبون منه أن يدعو شيئًا من ذلك، ولا سألوه أن يدعو لهم وإن كانوا قد يطلبون منه أن يدعو للمسلمين، كما أشار عليه عمر في بعض مغازيه لما استأذنوه في نحر بعض ظهرهم (۱) فقال عمر: يا رسول الله، كيف بنا إذا لقينا العدو غدًا رجالًا (۲) جياعًا! ولكن إن رأيت أن تدعو الناس ببقايا أزوادهم فتجمعها ثم تدعو الله بالبركة؛ فإن الله يبارك لنا في دعوتك. وفي رواية: فإن الله سيغيثنا بدعائك. (۳)

( ۱۸٤ و إنما كان سأله ذلك بعض المسلمين كما سأله الأعمى أن يدعو الله لله الأعمى أن يدعو الله له ليرد عليه بصره (٤)، وكما سألته أُمُّ سُلَيم أن يدعو الله لخادمه أنس (٥)، وكما

كلهم من حديث أبي هريرة، وفيها: «ثم ادع الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك».

<sup>(</sup>١) أي: ما يركبون ظهوره من دوابهم.

<sup>(</sup>٢) رجالًا: أي مشاة على أرجلهم.

<sup>(</sup>٣) "صحيح مسلم"، (١/ ٥٥ - ٥٦)، كتاب الإيمان، ١٠ - باب الدليل علىٰ أن من مات علىٰ التوحيد دخل الجنة قطعًا، حديث (٤٤، ٤٥).

 <sup>(</sup>۱/۷-۹).

<sup>🔲</sup> و"المستخرج" لأبي نعيم (ق١/١٧).

وفي البخاري، ٤٧ - كتاب الشركة، حديث، (٢٤٨٤)، ٥٦ - كتاب الجهاد، ١٢٣ - باب حمل الزاد في الغزو حديث (٢٩٨٢) من حديث سلمة بن الأكوع وياتشيء.

ولم أجد في الحديثين قوله: «فإن الله سيغيثنا بدعائك»، ولعل شيخ الإسلام رواه بالمعنى، أو أنه في بعض المصادر فلم أقف عليه.

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه.

<sup>(</sup>٥) البخاري - ٣٠ - كتاب الصوم، ٦١ - باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم، حديث (١٩٨٢)، ٨٠ -كتاب الدعوات، ٢٦ - باب دعوة النبي ﷺ لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله، حديث (٦٣٤٤). \_\_



سأله أبو هريرة أن يدعو الله أن يحببه وأمه إلى عباده المؤمنين(١)، ونحو ذلك.

( 1۸٥ ) وأما الصديق فقد قال الله فيه وفي مثله: ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَنْفَى \* ٱلَّذِي يُؤْتِى مَالُهُ، يَتَزَكَّ \* وَمَالِأَحَدِ عِندُهُ، مِن نَعْمَةٍ تُجْزَى \* إِلَّا ٱلْغِنَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَى \* وَلَسُوْفَ يَرْضَى \* [الليل:١٧-٢١].

( ١٨٦ ) وقد ثبت في الصحاح عنه أنه قال ﷺ: «إن أمنَّ الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكر، ولو كنتُ متخذًا من أهل الأرض خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا»، فلم يكن في الصحابة أعظم منَّة من الصديق في نفسه وماله. (٢)

| 🗖 والترمذي (٥/ ٦٨١)، ٥٠ – كتاب المناقب، ٤٦ – باب مناقب أنس، حديث (٣٨٢٩).                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🗖 و «مسند الطيالسي» (ص ٢٦٧) حديث (١٩٨٧).                                                                                                       |
| 🗖 و"مسند أحمد» (۳/ ۱۰۸، ۱۹۳).                                                                                                                  |
| كلهم عن أنس ولين عن أم سليم أنها قالت: يا رسول الله، أنس خادمك ادع الله له. قال: «اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيها أعطيته»، واللفظ للترمذي. |
| ١) أخرجه مسلم (٤/ ١٩٣٩)، ٤٤ - كتاب فضائل الصحابة ٣٥ - باب من فضائل أبي هريرة، حديث                                                             |
| (١٥٨)، وهو بقية حديث تقدم تحت رقم (٧).                                                                                                         |
| ٢) البخاري، ٨ - كتاب الصلاة، ٨٠ - باب الخوخة في المسجد حديث (٤٦٦)، (٧/ ١٢) فتح ٦٢ -                                                            |
| فضائل الصحابة، ٣ - باب قول النبي على الله الله الأبواب إلا باب أبي بكر»، حديث (٣٦٥٤).                                                          |
| 🗖 وأحمد (١/ ٢٧٠) من حديث ابن عباس رجائتًا، وأحمد (٣/ ١٨).                                                                                      |
| 🗖 ومسلم (٤/ ١٨٥٤)، ٤٤ – فضائل الصحابة، حديث (٢).                                                                                               |
| 🗖 والترمذي (٦٠٨/٥) من حديث أبي سعيد الخدري وليتنج.                                                                                             |
| ت<br>□ ومسلم (٤/ ١٨٥٥)، ٤٤ – كتاب فضائا الصحابة، حديث (٣ – ٧) من حديث أب سعد                                                                   |

ومن حديث عبد الله بن مسعو د والله وليس فيه: «إن من أمن الناس».



( ١٨٧ ) وكان أبو بكر إنما يعمل هذا ابتغاء وجه ربه الأعلى لا يطلب جزاء من مخلوق، فقال تعالى: ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَنْفَى \* ٱلَّذِى يُؤْتِى مَالَهُ، يَتَزَكَّى \* وَمَا لِأَعَدِ عِندَهُ مِن يَعْمَةِ جُزْنَى \* إِلّا ٱبْغِنَاهَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَى \* وَلَسَوْفَ يَرْضَى \* اللين ١٧٠-٢١، فلم يكن لأحد عند الصديق نعمة تجزى؛ فإنه كان مستغنيًا بكسبه وماله عن كل أحد، والنبي عليه كان له على الصديق وغيره نعمة الإيمان والعلم، وتلك النعمة لا تجزى؛ فإن أجر الرسول فيها على الله كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ أَلِن أَبْعِيكَ إِلّا عَلى الشعراء:١٠٩]. (١)

وَاللَّهُ كَانُ له عندهم نعمة والله عندهم نعمة تجزئ؛ فإنَّ زيدًا كان مولاه فأعتقه، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنَعُم اللَّهُ عَلَيْهِ تَجزئ؛ فإنَّ زيدًا كان مولاه فأعتقه، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنَعُم اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ مَلْكُ عَلَيْكُ زَوْجَكَ ﴾ [الأحزاب:٢٧]، وعليُّ كان في عيال النبي ﷺ وأنعمت عليه عليه عليه عليه فأراد النبي ﷺ والعباس التخفيف عن أبي طالب من عياله، فأخذ النبي عليه عليه عياله، وأخذ العباس جعفرًا إلى عياله، وهذا مسوط في موضع آخر.

<sup>📘</sup> وأحمد (٣/ ٤٧٨).

<sup>🔲</sup> والترمذي (٥/ ٢٠٨، ٦٠٧) من حديث أبي المعليٰ ونافعُ.

<sup>(</sup>١) في [خ] كُتبت الآية خطأ.

<sup>(</sup>٢) هو زيد بن حارثة الكلبي ربيب رسول الله ﷺ، قال ابن عمر: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزلت الآية: ﴿ أَدَّعُوهُمْ لِآبَابِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٥].



( 19. قال عمن الجزاء: أن يطلب الدعاء، قال تعالى عمن أثنى عليهم: ﴿إِنَّمَا نُطِعِمُكُو لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُو جَزَاءَ وَلَا شُكُورًا ﴾ [الإنسان: ٩].

( ۱۹۱ ) والدعاء جزاء، كما في الحديث: «من أسدى إليكم معروفًا فكافئوه؛ فإن لم تجدوا ما تكافئونه (۲) به فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه». (۳)

( ۱۹۲ و كانت عائشة إذا أرسلت إلى قوم بصدقة تقول للرسول: اسمع ما

<sup>(</sup>٢) في [خ]: (تكافئوه)، والتصحيح من "أبي داود".

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢/ ٣١٠)، ٣ - كتاب الزكاة، ٣٨ - باب عطية من سأل بالله، حديث (١٦٧٢). وأحمد (٢/ ٦٨، ٩٩، ٦١٢٧).

<sup>🔲</sup> والنسائي (٥/ ٦١)، كتاب الزكاة - باب من سأل بالله عز وجل، مِنْ حديث ابن عمر رياللهُ.



يدعون به لنا حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا لنا ويبقى أجرنا على الله.

( 19m وقال بعض السلف: إذا قال لك السائل: بارك الله فيك، فقل: وفيك بارك الله، فمن عمل خيرًا مع المخلوقين سواء كان المخلوق نبيًّا أو رجلًا صالحًا أو ملكًا من الملوك أو غنيًّا من الأغنياء فهذا العامل للخير مأمور بأن يفعل ذلك خالصًا لله يبتغي به وجه الله، لا يطلب به من المخلوق جزاء ولا دعاء ولا غيره، لا من نبي ولا رجل / صالح ولا ملك (١) من الملائكة؛ فإن [خ/٢٢] الله أمر العباد كلهم أن يعبدوه مخلصين له الدين.

( 19٤ ) وهذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل فلا يقبل من أحد دينًا غيره، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَيْهِ دِينًا هَلَنَ الرسل فلا يقبل من أحد دينًا غيره، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَيْهِ دِينًا هَلَنَ الرَّسِلُ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥].

وقال عن إبراهيم: ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَةٍ إِبْرَهِ عَمَ إِلَا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَلَقَدِ اللهِ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَلَقَدِ اللهِ مَا أَسْلِمُ قَالَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَيَعْقُوبُ يَبَنِيَ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلّا الْمَالَمِينَ \* وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبْرَهِ عُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِيَ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلّا

<sup>(</sup>١) سقطت من [ز، ب].



وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٠-١٣٢]، ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَنَقَوْم إِن كُنْهُمْ ءَامَنهُم بِأَللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنْهُم مُّسْلِمِينَ ﴾ [يونس: ٨٤].

و قالت السحرة: ﴿ رَبُّنا آفَرْغُ عَلَيْنا صَبِّرا وَتُوفَّنا مُسْلِمِينَ ﴾ [الأعراف:١٢٦].

وقال يوسف: ﴿ قُوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّنلِحِينَ ﴾ [بوسف:١٠١].

وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوَرَئَةَ فِيهَا هُدَى وَثُوْرٌ ۚ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا ﴾ [المائدة:٤٤].

وقال عن الحواريين: ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبَّـِنَ أَنْ ءَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي قَالُوَاْ ءَامَنَا وَاشْهَدْ بِأَنَنَا مُسْلِمُونَ ﴾ [المائدة:١١١].

( 197 على أصلين (١):

أن نعبد الله وحده لا شريك له.

[ وأن نعبده بما شرعه من الدين.

وهو ما أمرت به الرسل أمر إيجاب أو أمر استحباب، فيُعبد في كل زمان بما أمر به في ذلك الزمان، فلما كانت شريعة التوراة محكمة كان العاملون بها مسلمين، وكذلك شريعة الإنجيل.

<sup>(</sup>١) وقد أفاض شيخ الإسلام بشرح هذا المعنى في كتابه "العبودية" انظر (ص ١٧٠)، وراجع المقدمة (ص ١٦٠) طبعة المكتب الإسلامي الثانية.



وكذلك في أول الإسلام لما كان النبي ﷺ يصلي إلى بيت المقدس كانت صلاته إليه من الإسلام، ولما أُمر بالتوجه إلى الكعبة كانت الصلاة إليها من الإسلام، والعدول عنها إلى الصخرة خروجًا(١) عن دين الإسلام.

ومستحب فليس بمسلم، ولابد في جميع الواجبات والمستحبات أن تكون واجب خالصة لله رب العالمين، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا نَفَرَقَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِئنَبَ إِلّا مِنْ بَعْدِ مَا خالصة لله رب العالمين، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا نَفَرَقَ الّذِينَ خُنفاء وَيُقِيمُوا الْمَالَوة وَيُؤتُوا الزَّكُوة عَلَيْهُمُ الْبَيْنَةُ \* وَمَا أُرُهُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مُخلِصِينَ لَهُ الدِينَ حُنفاء وَيُقِيمُوا الصَّلَوة وَيُؤتُوا الزَّكُوة وَ وَنُولُكَ دِينُ الْقَيْمِينَ الله المَينِينَ الله الله المَينِيزِ الْمُكَيْمِ \* إِنَّا الرَّبَا الله الله المسلم من القُرب الواجبة والمستحبة، كالإيمان بالله ورسوله والعبادات البدنية والمالية، ومحبة الله ورسوله، والإحسان إلى عباد ورسوله والعبادات البدنية والمالية، ومحبة الله رب العالمين، لا يطلب من مخلوق عليه جزاء؛ لا دعاء ولا غير دعاء، فهذا مما لا يسوغ أن يطلب عليه جزاء، لا دعاء ولا غير دعاء، فهذا مما لا يسوغ أن يطلب عليه جزاء، لا دعاء ولا غير ه.

( <u>1998</u> وأما سؤال المخلوق غير هذا فلا يجب، بل ولا يستحب إلا في بعض المواضع، ويكون المسؤول مأمورًا بالإعطاء قبل السؤال، وإذا كان

<sup>(</sup>١) في [خ]: (خروج).



المؤمنون ليسوا مأمورين بسؤال المخلوقين فالرسول أولى بذلك ﷺ؛ فإنه أجل قدرًا وأغنى بالله من غيره.

| جل فدرًا وأعنى بالله من غيره.                                        |
|----------------------------------------------------------------------|
| ﴿٢٠٠﴾ فإن سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد:                             |
| 🔲 مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي من نوع الشرك.                      |
| 🔲 ومفسدة إيذاء المسؤول وهي من نوع ظلم الخلق.                         |
| 🔲 وفيه ذل لغير الله وهو ظلم النفس.                                   |
| ﴿ ٢٠١﴾ فهو مشتمل علىٰ أنواع الظلم الثلاثة، وقد نزه الله رسوله عن ذلل |
| كله. وحيث أمر الأمة بالدعاء له فذاك من باب أمرهم بما ينتفعون به ك    |
| يأمرهم بسائر الواجبات والمستحبات، وإن كان هو ينتفع بدعائهم له فه     |

(۲۰۲%) فإنه ثبت عنه في الصحيح (١) أنه قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجور هم شيئًا». (٢)

أيضًا ينتفع بما يأمرهم به من العبادات والأعمال الصالحة.

<sup>(</sup>۱) مسلم (٤/ ٢٠٦٠)، ٤٧ - كتاب العلم، ٦ - باب من سن سنة حسنة أو سيئة، حديث (١٦).

و أبو داود (٥/ ١٦)، ٣٤ - كتاب السنة، ٧ - لزوم السنة، حديث (٢٠٩٤).

و الترمذي (٥/ ٤٤)، ٤٢ - كتاب العلم، ١٥ - باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى فاتبع، حديث (٤٧٢) وقال: حديث حسن صحيح.

و ابن ماجه (١/ ٤٧)، المقدمة ١٤ - باب من سن سنة حسنة أو سيئة حديث (٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) في [ز، ب]: (شيء).



﴿٢٠٣﴾ ومحمد ﷺ هو الداعي إلى ما تفعله أمته من الخيرات، فما يفعلونه

له فيه من الأجر مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا. (١)

( ٢٠٤ ) ولهذا لم تجر عادة السلف بأن يهدوا إليه ثواب الأعمال؛ لأن له مثل ثواب أعمالهم بدون الإهداء من غير أن ينقص من ثوابهم شيئًا. (٢)

وليس كذلك الأبوان؛ فإنه ليس كل ما يفعله الولد [يكون] للوالد مثلُ أجره، وإنما ينتفع / الوالد بدعاء الولد ونحوه مما يعود نفعه إلى الأب. [خ/٢٣]

( ۲۰۵ کما قال في الحديث الصحيح (۳): «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له».

﴿ ٢٠٦﴾ فالنبي ﷺ -فيما يطلبه من أمته من الدعاء- طلبُه طلبُ أمر

| ٢)، (١٢) كتاب الوصايا، ١٤ - باب ما جاء في الصدقة عن الميت، حديث | 🗖 وأبو داود (۳/ ۲۰۰ |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                 | .(*^^).             |

| النسائي (٦/ ٢١٠)، كتاب الوصايا، باب فضل الصدقة عن الميت. | 🗖 و |
|----------------------------------------------------------|-----|
|----------------------------------------------------------|-----|

| 🗍 والبخاري في "الأدب المفرد" (ص ٢٨) |
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|

كلهم من حديث أبي هريرة ولينه.

<sup>(</sup>١) في [ز، ب]: (شيء).

<sup>(</sup>٢) في [ز، ب]: (شيء).

<sup>(</sup>٣) "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٥٥)، ٢٥ - كتاب الوصية ٣ - باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، حديث (١٤).



وترغيب ليس بطلب سؤال، فمن ذلك أمره لنا بالصلاة والسلام عليه، فهذا قد أمر الله به في القرآن بقوله: ﴿ صَلَوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب:٥٦].

والأحاديث عنه في الصلاة والسلام معروفة.

ومن ذلك أمره بطلب الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود كما ثبت في "صحيح مسلم" (١) عن عبد الله بن عمرو عن النبي على أنه قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي مرة صلى الله علي مشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجوا أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة».

🗖 وأحمد (٣/ ٨٣) من حديث أبي سعيد الخدري من طريق موسىٰ بن داود عن ابن لهيعة، وابن

لهيعة صدوق اختلط بعد احتراق كتبه.

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۸۸)، ٤ - كتاب الصلاة، ٧ - باب استحباب القول مثل قول المؤذن، حديث (۱۱).

| وأبو داود (۱/ ۳۵۹) كتاب الصلاة، ٣٦ - باب ما يقول إذا سمع المؤذن حديث (٥٢٣).

| والنسائي (٢/ ٢٢) كتاب الأذان - باب الصلاة على النبي ﷺ بعد الأذان، وفضل الصلاة على النبي ﷺ من (٤٩).

| وأحمد (٢/ ١٦٩).

| وأحمد (١/ ١٦٩)، ٥٠ - كتاب المناقب، ١ - باب فضل النبي ﷺ، حديث (٣٦١٢).

| وأحمد (٢/ ٥٨٥)، ٥٠ - كتاب المناقب، ١ - باب فضل النبي ﷺ، حديث (٣٦١٢).

| وأحمد (٢/ ٢٦٥)، وفضل الصلاة على النبي ﷺ (ص٤٧)، وفي إسناده: ليث بن أبي سليم صدوق اخترًا ولم يتميز حديثه.



(٢٠٨٠) وفي "صحيح البخاري" عن جابر عن النبي علي أنه قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. حلت له شفاعتي يوم القيامة».

( ۲۰۹ ققد رغّب المسلمين في أن يسألوا الله له الوسيلة، وبيَّن أن من سألها له حلت له شفاعته يوم القيامة، كما أنه من صلىٰ عليه مرة صلىٰ الله عليه عشرًا، فإن الجزاء من جنس العمل.

(711) ومن هذا الباب الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود (7)

أمًّا كلمة: «الدرجة الرفيعة» فهي مدرجة ولم يذكرها أحد إلا ابن السني.

وكذلك كلمة: «إنك لا تخلف الميعاد» عند البيهقي، فهي شاذة، وهاتان الكلمتان لعلهما من زيادة بعض نساخ هذا الكتاب، والله أعلم، انظر «الإرواء» (١/ ٢٦١، ٢٦١).

(1)(1/ P7).

<sup>(</sup>٣) (٢/ ١٦٩)، كتاب الصلاة، ٣٥٨ - باب الدعاء، حديث (١٤٩٨).



والترمذي (١) وصححه، وابن ماجه (٢) أن عمر بن الخطاب استأذن النبي ﷺ في العمرة فأذن له ثم قال: «ولا تنسنا يا أخى من دعائك».

(٢١١٠) فطلب النبي على من عمر أن يدعو له، كطلبه أن يصلي عليه ويسلم عليه، وأن يسأل الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة، وهو كطلبه أن يعمل سائر الصالحات، فمقصوده: نفع المطلوب منه والإحسان إليه.

وهو ﷺ أيضًا ينتفع بتعليمهم الخير وأمرهم به، وينتفع أيضًا بالخير الذي يفعلونه من الأعمال الصالحة ومن دعائهم له.

( ٢١٢ ومن هذا الباب قول القائل: إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: «ما شئت، وإن زدت فهو خير لك» قال: النصف؟ قال: «ما شئت وإن زدت فهو خير لك» قال: الثلثين؟ قال: «ما شئت، وإذا زدت فهو خير لك صلاتي كلها؟ قال: «ما شئت، وإذا زدت فهو خير لك» قال: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال:

<sup>(</sup>۱) (۵/ ۵۰۹)، ۶۹ – كتاب الدعوات – باب ۱۱۰ حديث (۳۵٦۲)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) (٢/ ٩٦٦)، ٢٥ - كتاب المناسك ٥ - باب فضل دعاء الحاج، حديث (٢٨٩٤).

كلهم من طريق عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن سالم عن أبيه أن عمر استأذن النبي على الله وعاصم ضعيف.

وقد ضعف الحديث الشيخ الألباني في تعليقه على "مشكاة المصابيح" (١/ ٦٩٠) وفي "ضعيف الجامع" (٦/ ٧٨).

<sup>(</sup>٣) في [خ]: (أردت).



«إذن تُكفىٰ همك ويُغفر لك ذنبك»، رواه أحمد(١) في «مسنده»، والترمذي(٢) وغيرهما.(٣)

(<u>۲۱۳</u>) وقد بسط الكلام عليه في "جواب المسائل البغدادية". (٤)

لَوْ ٢١٤ على فإنَّ هذا كان له دعاء يدعو به، فإذا جعل مكان دعائه الصلاة على النبي عَلَيْهُ كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته؛ فإنه كما صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرًا.

وهو لو دعا لآحاد المؤمنين لقالت الملائكة: «آمين، ولك بمثلٍ» (٥) فدعاؤه للنبي ﷺ أولى بذلك.

(١) (٥/ ١٣٦) من حديث وكيع.

(٢) (٤/ ٦٣٦ – ٦٣٧)، ٣٨ – كتاب صفة القيامة، باب ٢٣ حديث (٢٤٥٧) من حديث قبيصة.

(٣) منهم الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٤٢١) من طريق قبيصة.

الله والإمام إسماعيل بن إسحاق في فضل الصلاة علىٰ النبي ﷺ (ص ٢٩)، حديث (١٤) من طريق سعيد بن سلام العطار.

كلهم عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه. وقال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح".

وصححه الحاكم.

وقال العلامة الألباني في تعليقه عليه: "حديث جيد".

وفي إسناده: عبد الله بن محمد بن عقيل لينه أبو حاتم الرازي، وابن خزيمة، واحتج بحديثه أحمد وإسحاق، ووثقه البخاري والترمذي، وحسن الذهبي حديثه، وهو الأعدل والأقرب.

(٤) يبحث عن «جواب المسائل البغدادية».

(٥) تقدم تخريجه تحت رقم (١٧٣).



( ۲۱۵ ) ومن قال لغيره من الناس: ادع لي -أو لنا- وقصده أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء وينتفع هو أيضًا بأمره وبفعل ذلك المأمور به كما يأمره بسائر فعل الخير فهو مقتد بالنبي والله مؤتم به، ليس هذا من السؤال المرجوح.

( ٢١٦ ) وأما إنْ لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته لم يقصد نفع ذلك والإحسان إليه، فهذا ليس من المقتدين بالرسول المؤتمين به في ذلك، بل هذا هو من السؤال المرجوح الذي تَرْكه إلى الرغبة إلى الله وسؤاله (١) أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله، وهذا كله من سؤال الأحياء السؤال الجائز المشروع.

وأما سؤال الميت فليس بمشروع ولا واجب ولا مستحب، بل ولا مباح، ولم يفعل هذا قط أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا استحب ذلك أحد من سلف الأمة؛ لأن ذلك فيه مفسدة راجحة وليس فيه مصلحة راجحة، والشريعة إنما تأمر بالمصالح الخالصة أو الراجحة، وهذا ليس فيه مصلحة راجحة، بل إمّا أن يكون مفسدة محضة أو مفسدة راجحة، وكلاهما غير مشروع.

﴿ ٢١٨﴾ فقد تبين أن ما فعله النبي ﷺ من طلب الدعاء من غيره هو من باب [خ/ ٢٤] الإحسان إلى الناس/ الذي هو واجب أو مستحب.

<sup>(</sup>١) في [ز، ب]: (ورسوله)، وهذا خطأ فاحش من الطابعين، والصواب: (وسؤاله) كما في الأصل؛ لأنه لا يجوز أن تكون الرغبة إلى غير الله، كما قال تعالىٰ: ﴿وَإِلَىٰرَبِكَ فَارْغَبُ ﴾ [سورة الشرح: ١٨، ﴿إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَغِبُونَ ﴾ [سورة التوبة: ٥٩].



والسلام عليهم والدعاء لهم، هو من باب الإحسان إلى الموتى الذي هو والسلام عليهم والدعاء لهم، هو من باب الإحسان إلى الموتى الذي هو واجب أو مستحب؛ فإن الله تعالى أمر المسلمين بالصلاة والزكاة، فالصلاة حتَّ الحقّ في الدنيا والآخرة، والزكاة حتَّ الخلق.

( ۲۲۰ عاده، بأن يعبدوا الله وحقوق عباده، بأن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئًا.

ومن عبادته: الإحسان إلى الناس؛ حيث أمرهم الله سبحانه به كالصلاة على الجنائز وكزيارة قبور المؤمنين، فاستحوذ الشيطان على أتباعه فجعل قصدهم بذلك الشرك بالخالق وإيذاء المخلوق؛ فإنهم إذا كانوا إنما يقصدون بزيارة قبور الأنبياء والصالحين سؤالهم أو السؤال عندهم أو بهم (۱)، لا يقصدون السلام عليهم، ولا الدعاء لهم كما يقصد بالصلاة على الجنائز، كانوا بذلك مشركين، وكانوا مؤذين ظالمين لمن يسألونه، وكانوا ظالمين لأنفسهم، فجمعوا بين أنواع الظلم الثلاثة.

<sup>(</sup>١) في [ز، ب]: (أنهم) بدل: (بهم) وهو غلط.



تعالىٰ أمر المؤمنين بعبادته والإحسان إلى عباده كما قال تعالىٰ: ﴿وَاعْبُدُوااللّهَ وَلاَثُمّْرِكُواْ بِهِ عَالَىٰ الْمُوالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى اللَّهُ مَنْ الساء: ٣٦]، وهذا أمر بمعالي الأخلاق، وهو سبحانه يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها.

( ۲۲۲ وقد روي عنه على الله قال: «إنها بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» رواه الحاكم في "صحيحه". (١)

﴿ ٢٢٣﴾ وقد ثبت عنه في الصحيح ﷺ أنه قال: «اليد العليا خير من اليد السفليٰ». (٢)

| 117). | ك» (٢\ ٢ | (۱) "المستدر |
|-------|----------|--------------|
|-------|----------|--------------|

وأحمد (۲/ ۲۸۱).

🗖 والبخاري في "الأدب المفرد" (ص ١٠٤)، حديث (٢٧٣).

🗖 وابن سعد في "الطبقات" (١/ ١٩٢).

كلهم من طريق: محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا.

والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وحسن الألباني إسناده، ثم قال: وله شاهد أخرجه ابن وهب في "الجامع" (ص ٧٥)، أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم مرفوعًا به، وهذا مرسل حسن الإسناد، فالحديث صحيح، وقد رواه مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٠٤)، وقال ابن عبد البر: هو حديث صحيح متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره.

انظر "الصحيحة" (١/ ٧٥) حديث (٤٥).

(٢) البخاري، ٢٤ - كتاب الوصايا، باب ٩ - حديث (٢٧٥٠). و ٢٤ - كتاب الزكاة، ١٨ - باب لا صدقة إلا عن ظهر غني، حديث (١٤٢٧).

| من اليد السفلي، حديث (٩٦)   | ٧ - راب ريان أن البد العليا خي  | 🗖 ومسلم (۲/ ۲۸۷۷)، ۲۲                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ر من اليد السفلي، حديث (۱۱) | ١ – باب بيان ان اليد العليا حير | سے وہستم <i>(۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱</i> |

🗖 وأحمد (٣/ ٤٠٢).



| 🔲 والنسائي (٥/ ٤٥)، كتاب الزكاة، باب اليد العليا.                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🗖 والدارمي (١/ ٣٢٧) ٢٢ – باب فضل اليد العليا، حديث (١٦٦٠).                                             |
| كلهم من حديث حكيم بن حزام والشخة.                                                                      |
| 🔲 والبخاري ٢٤ – كتاب الزكاة، باب ١٨ – باب لا صدقة إلا عن ظهر غني حديث (١٤٢٩).                          |
| <ul> <li>ومسلم (۲/۷۱۷)، ۱۲ - كتاب الزكاة، ۳۲ - باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلي،</li> </ul>  |
| حديث (٩٤).                                                                                             |
| 🗖 والنسائي (٥/ ٢٦) كتاب الزكاة، باب اليد السفليٰ.                                                      |
| 🗖 وأحمد (٢/٤).                                                                                         |
| 🗖 وأبو داود (۲/ ۲۹۷) ۳ – كتاب الزكاة، ۲۸ – باب الاستعفاف، حديث (۱٦٤٨).                                 |
| 🔲 والدارمي (٢/ ٣٢٧)، كتاب الزكاة، باب فضل اليد العليا، حديث (١٦٥٩).                                    |
| 🔲 و«الموطأ» (٢/ ٩٩٨)، ٥٨ - كتاب الصدقة، حديث (٨).                                                      |
| كلهم من حديث عبد الله بن عمر والتيماً.                                                                 |
| 🔲 والبخاري، كتاب الزكاة، حديث (١٤٢٨) حوالة علىٰ حديث حكيم.                                             |
| 🔲 والنسائي (٤٦/٥)، كتاب الزكاة، باب الصدقة عن ظهر غني.                                                 |
| <ul> <li>والترمذي (٣/ ٥٥)، ٥ - كتاب الزكاة، ٣٨ - باب ما جاء في النهي عن المسألة، حديث</li> </ul>       |
| (۰۸۶).                                                                                                 |
| 🗖 وأحمد (٢/ ٢٣٠).                                                                                      |
| كلهم من حديث أبي هريرة وليه .                                                                          |
| <ul> <li>ومسلم (۲/ ۷۱۸)، ۱۲ - کتاب الزکاة، ۳۲ - باب بیان أن الید العلیا خیر من السفلی، حدیث</li> </ul> |
| .(۷۶).                                                                                                 |
| 📘 وأحمد (٥/ ٢٦٢) من حديث أبي أمامة وليلك .                                                             |
| 🗖 وأحمد (٣/ ٣٣٠، ٣٤٦)، من حديث جابر بن عبد الله وطي 🗂                                                  |
| وقال الترمذي عقب حديث أبي هريرة وطِيُّتُهُ: "وفي الباب عن حكيم بن حزام، وأبي سعيا                      |

وقال الترمذي عقب حديث أبي هريرة ولي الناب عن حكيم بن حزام، وأبي سعيد الخدري، والزبير بن العوام، وعطية السعدي، وعبد الله بن مسعود، ومسعود بن عمرو، وابن عباس، وثوبان، وزياد بن الحارث الصدائي، وأنس، وحبشي بن جنادة وقبيصة بن مخارق، وسمرة، وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين".



(٢<u>٢٤)</u> وقال: «اليد العليا هي المعطية واليد السفلي السائلة». (١). (٢)

( ٢٢٥ عباد الله من إيذائهم السويح، فأين الإحسان إلى عباد الله من إيذائهم بالسؤال والشحاذة لهم؟.

والحب له، من الإشراك به: بالرغبة إلى المخلوق، والرجاء له، والتوكل عليه، والحب له، من الإشراك به: بالرغبة إلى المخلوق، والرجاء له، والتوكل عليه، وأن يحب كما يحب الله؟.

( <u>۲۲۷</u> وأين صلاح العبد في عبودية الله، والذل له، والافتقار إليه، من فساده في عبودية المخلوق، والذل له، والافتقار إليه؟.

( ٢٢٨ ) فالرسول عَلَيْهُ أمر بتلك الأنواع الثلاثة الفاضلة المحمودة التي تصلح أمور أصحابها في الدنيا والآخرة، ونهىٰ عن الأنواع الثلاثة التي تفسد

(٢) البخاري ٢٤ - الزكاة، ١٨ - باب لا صدقة إلا عن ظهر غني، حديث (١٤٢٩).

| لم (۲/ ۷۱۷)، ۱۲ – الزكاة حديث (۹٤). | 📘 وأخرجه مس |
|-------------------------------------|-------------|
|-------------------------------------|-------------|

<sup>(</sup>١) في [ز]: (هي السائلة).

والنسائي (٥/ ٤٦)، كتاب الزكاة، باب أيتها هي العليا.

<sup>🗖</sup> وأبو داود (۲/ ۲۹۷) ۳ - كتاب الزكاة، ۲۸ - باب في الاستعفاف حديث (١٦٤٨).

<sup>🔲</sup> ومالك في «الموطأ» (٢/ ٩٩٨)، ٥٥ – كتاب الصدقة، حديث (٨). وأحمد (١/ ٤٤٦).



أمور أصحابها، ولكن الشيطان يأمر بخلاف ما يأمر به الرسول، قال تعالى: ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدُولًا مَمْ اللَّهُ عَدُولُوا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ

وقال تعالىٰ: ﴿ فَإِذَا فَرَأْتَ ٱلْقُرُّانَ فَاسْتَعِدُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَنَ عَلَى ٱلذَينَ عَلَى ٱلدَّينَ عَلَى ٱلَذَينَ عَلَى ٱلَذَينَ عَلَى ٱلَذَينَ عَلَى ٱلَذَينَ عَلَى ٱلَذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ [النحل:٩٨-١٠٠].

وقال تعالىٰ: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْنِن نُقَيِّضٌ لَهُ، شَيْطَكنَا فَهُوَ لَهُ، قَرِينٌ \* وَإِنَّهُمّ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّيِدِلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْ تَدُونَ ﴾ [الزُّحرُف:٣٦-٣٧].

وذكر الرحمن هو الذكر الذي أنزل الله على رسوله الذي قال فيه: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَوَ إِنَّالَهُۥ لَكَنِظُونَ ﴾ [الحِجر:٩].

وقال تعالىٰ: ﴿ قَالَ ٱهْبِطَامِنْهَ الْجَمِيعُا أَبَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ فَإِمَّا يَأْنِينَكُم مِّنِي هُدَى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضَنكًا وَخَشُرُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَّ أَعْمَىٰ وَقَدْكُنْتُ بَصِيرًا ﴿ قَالَ



كَذَٰلِكَ أَنتَكَ ءَاينتُنَا فَنَسِينَهَا وَكَذَلِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَىٰ ﴾ [طه:١٢٦-١٢١].

وقد قال تعالىٰ: ﴿ الْمَصَ \* كِنَابُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدَّدِكَ حَرَبُ مِنْهُ لِلُنذِرَ بِهِـ وَذَكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ \* اَتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن زَّتِكُمْ وَلَا تَنَبِعُواْ مِن دُونِهِ اَوْلِيَآهُ ۖ قَلِيلًا مَّا مَذَكُرُونَ ﴾ [الأعراف:١-٣].

وقد قال تعالىٰ: ﴿ كِتَنَّ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْمَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ \* ٱللّهِ ٱلَّذِى لَهُ. مَا فِ ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِ ٱلأَرْضِ وَوَيْلُ لِلْكَنْفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾ [ابراهيم:١-٢].

وقال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنُتَ نَدْرِى مَا الْكِنَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ
وَلَنَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ مَن نَشَآهُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى ٓ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ \* صِرَطِ اللّهِ
وَلَنَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ مَن نَشَآهُ مِنْ عِبَادِنا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى ٓ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ \* صِرَطِ اللّهِ

[خ/ ٢٥] / ٱلّذِى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَنُونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ أَلاّ إِلَى ٱللّهِ قَصِيرُ ٱلْأَمُورُ ﴾ [الشورى: ٥٧- ٥٣].

( <u>۲۲۹ ) فالصراط المستقيم هو ما بعث الله به رسوله محمدًا ﷺ بفعل ما أمر، وترك ما حظر، وتصديقه فيما أخبر، لا طريق إلى الله إلا ذلك.</u>

وهذا سبيل أولياء الله المتقين وحزب الله المفلحين وجند الله الغالبين، وكل ما خالف ذلك فهو من طرق أهل الغي والضلال، وقد نزه الله تعالى نبيه عن هذا وهذا، فقال تعالى: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ \* مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ \* وَمَا يَنطِقُ



عَنِ ٱلْمُوكَى \* إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَى ﴾ [النجم:١-٤].

وقد أمرنا الله سبحانه أن نقول في صلاتنا: ﴿ آهْدِنَاٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ \* صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَهْمَتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّالِينَ ﴾ [الفاتحة:٦-٧].

( ۲۳۰ وقد روى الترمذي (۱) وغيره عن عدي بن حاتم عن النبي على أنه قال: «اليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضالون».

قال الترمذي: حديث صحيح.

| شبه | ففيه | علمائنا | من | فسد | من | ولون: | وا يق | : کان | عيينة | ، بن | سفيان | وقال | <u>E7773</u> |
|-----|------|---------|----|-----|----|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|--------------|
|     |      |         |    |     |    |       |       |       |       |      |       |      |              |

(۱) (۹/ ۲۰۳)، ٤٨ – كتاب التفسير، سورة الفاتحة، جزء من حديث برقم (٢٩٥٣)، (٥/ ٢٠٤)، حديث (٢٩٥٣).

(۲۷۸/٤).

كلاهما من طريق: سماك بن حرب، سمعت عباد بن حبيش، يحدث عن عدي بن حاتم، وساقا حديثًا طويلًا منه هذا القدر الذي ساقه شيخ الإسلام.

وعباد بن حبيش مقبول لكن له متابعتان رواهما ابن جرير في "تفسيره" (١/ ٧٩ - ٨٠):

١- قال: حدثني أحمد بن الوليد الرملي، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي عن عدي بن حاتم، مرفوعًا.

٢- من طريق محمد بن مصعب عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن مري بن قطري عن
 عدي بن حاتم مرفوعًا، بلفظ: «المغضوب عليهم هم اليهود».

وله شاهد مرسل: رواه ابن جرير في الموضع المشار إليه من طرق إلى عبد الله بن شقيق.

وبهاتين المتابعتين والشاهد المرسل تتقوى رواية عباد بن حبيش فترتقي إلى درجة الحسن لغيره، والله أعلم.



من اليهود، ومن فسد من عُبَّادنا ففيه شبه من النصاري.

﴿ ٢٣٢﴾ وكان غير واحد من السلف يقول: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل؛ فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون.

﴿ ٢٣٣﴾ فمن عرف الحق ولم يعمل به أشبه اليهود الذين قال الله فيهم: ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِئنَبُ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ٤٤].

( ٢٣٤ ) ومن عبد الله بغير علم بل بالغلو والشرك أشبه النصارى الذين قال الله فيهم: ﴿ قُلْ يَتَأَهُ لَ اللهِ عَلَى اللهِ فَيهِم: ﴿ قُلْ يَتَأَهُ لَ الْحَيْنِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَبِعُواْ أَهُواَهُ وَقُومٍ قَدْ ضَكُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ صَالَوا عَن سَوَاءِ السَّيِيلِ ﴾ [الماندة:٧٧].

( ٢٣٥ ) فالأول من الغاوين، والثاني من الضالين؛ فإن الغي اتباع الهوى، والضلال عدم الهدى، قال تعالى: ﴿ وَاتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِى ءَاتَيْنَكُ ءَايَئِنِنَا فَٱنسَلَخَ وَالضلال عدم الهدى، قال تعالى: ﴿ وَاتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِى ءَاتَيْنَكُ ءَايَئِنِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ \* وَلَوْشِئْنَالْرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِكِنَّهُ وَأَخْلَدُ إِلَى مَنْهَا فَأَتَّبُعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ \* وَلَوْشِئْنَالْرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِكِنَّهُ وَأَخْلَدُ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبُعَ هُونَةً فَمُ اللّهُ مُنْكُهُ مُنَالِهُ مُنْكُهُ مُنَالِ ٱلْكَالِينَا عَالَيْنِنَا قَاقَصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ وَلَاعراف:١٧٥-١٧٦].

وقال تعالى: ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَنِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَـرَوْأُ كَنْ ءَايَنِي ٱلْآشِدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَكِيلًا وَإِن يَـرَوْأُ سَكِيلًا



ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَاكِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَاينتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنِفِلِينَ ﴾ [الأعراف:١٤٦].

ومن جمع الضلال والغي ففيه شَبَهٌ من هؤلاء وهؤلاء.

نسأل الله تعالى (١) أن يهدينا وسائر إخواننا صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

(١) سقطت من: [ز، ب].



فصل **ف**صل

واشتباه يجب أن تعرف هذا فقد تبين أن لفظ (الوسيلة) و(التوسل) فيه إجمال واشتباه يجب أن تعرف معانيه، ويعطىٰ كل ذي حق حقه، فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه، وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه ومعنىٰ ذلك.

﴿ ٢٣٧﴾ ويعرف ما أحدثه المحدثون في هذا اللفظ ومعناه؛ فإنَّ كثيرًا من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع من الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيها حتى تجد أكثرهم لا يعرف في هذا الباب فصل الخطاب.



( ۲۳۹ فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغي إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه هي ما يتقرب به إليه من الواجبات والمستحبات.

ومستحب، وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك سواء كان محرمًا أو مكروهًا أو مباحًا.

( ٢٤١ عنه الواجب والمستحب هو ما شرعه الرسول/ فأمر به أمر إيجاب أو [خ/٢٦] استحباب، وأصلُ ذلك الإيمان بما جاء به الرسول.

﴿ <u>٢٤٢</u> فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها هو التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول، لا وسيلة لأحد إلى ذلك إلا ذلك.

والثاني لفظ (الوسيلة) في الأحاديث الصحيحة كقوله على السلوا الله المسلوا الله المسلوا الله المسلوا الله وأرجو أن أكون لي الوسيلة؛ فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة». (١)

( ٢٤٤ عن الدعوة التامة والصلاة القائمة الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد (٢)، حلت له الشفاعة».

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه تحت رقم (٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه تحت رقم (٢٠٨).



وقد أمرنا أن نسأل الله له هذه الوسيلة النبي على خاصة، وقد أمرنا أن نسأل الله له هذه الوسيلة، وأخبر أنها لا تكون إلا لعبد من عباد الله، وهو يرجو أن يكون ذلك العبد، وهذه الوسيلة أمرنا أن نسألها للرسول، وأخبر أن من سأل له هذه (۱) الوسيلة فقد حلت عليه الشفاعة يوم القيامة؛ لأن الجزاء من جنس العمل، فلما دعوا للنبي على استحقوا أن يدعو هو لهم؛ فإن الشفاعة نوع من الدعاء كما قال: «إنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرًا». (۲)

( ٢٤٦ على التوسل بالنبي على التوسل بالنبي على التوسل بالتوسل بدعائه وشفاعته.

(٢٤٧) والتوسل به في عرف كثير من المتأخرين يراد به الإقسام به والسؤال به كما يقسمون ويسألون (٣) بغيره من الأنبياء والصالحين ومن يعتقدون فيه الصلاح.

( ۲٤۸ و حينئذ فلفظ التوسل به يراد به (١٤) معنيان صحيحان باتفاق المسلمين، ويراد به معنى ثالث لم ترد به سنة.

<sup>(</sup>١) سقطت من: [ز، ب].

<sup>(</sup>٢) هذا جزء من الحديث الذي تقدم تخريجه تحت رقم (٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) سقط من: [ز، ب].

<sup>(</sup>٤) كلمة (يراد به) سقطت من:[ ز].



فأما المعنيان الأولان الصحيحان باتفاق العلماء:

| <ul> <li>فأحدهما: هو أصل الإيمان والإسلام وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته.</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 🔲 والثاني: دعاؤه وشفاعته كما تقدم.                                                   |
| فهذان جائزان بإجماع المسلمين.                                                        |
|                                                                                      |

( ٢٤٩٠) ومن هذا قول عمر بن الخطاب: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. (١)

أي: بدعائه وشفاعته، وقوله تعالى: ﴿وَٱبْتَغُوّاْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ [المائدة:٣٥]، أي القربة إليه بطاعته، وطاعةُ رسوله طاعته، قال تعالى: ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾ [النساء:٨٠].

( ۲۵۰ هذا التوسل الأول هو أصل الدين، وهذا لا ينكره أحد من المسلمين.

وأما التوسل بدعائه وشفاعته -كما قال عمر- فإنه توسل بدعائه لا بذاته؛

| - ۲۹). | ۲۸/٤) | "الطبقات | ن سعد في | 🗖 واد  |
|--------|-------|----------|----------|--------|
| • • •  | , ~,  |          | ں سے     | יש כיי |

كلهم من حديث أنس رخيك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، ١٥ - كتاب الاستسقاء، ٣ - باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، حديث (١٠١٠)، و ٦٢ - كتاب فضائل الصحابة، ١١ - باب ذكر العباس بن عبد المطلب والشخصية حديث (٣٧١٠).

<sup>🗖</sup> والبيهقي في «السنن الكبرىٰ» (٣/ ٨٨).



ولهذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسُّل بعمه العباس ولو كان التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من التوسل بالعباس، فلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس علم أن ما يفعل في حياته قد تعذر بموته، بخلاف التوسل الذي هو الإيمان به والطاعة له فإنه مشروع دائمًا.

(٢٥١%) فلفظ التوسل يراد به ثلاثة معان: أحدهما: التوسل بطاعته، فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به.

( ۲۵۲ و الثاني: التوسل بدعائه وشفاعته، وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعته.

والثالث: التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته، فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه، لا في حياته ولا بعد مماته، لا عند قبره ولا غير قبره، ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم، وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة، وموقوفة، أو عن من ليس قوله حجة، كما سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى.

وهذا هو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه: إنه لا يجوز، ونهوا عنه الخريد و الذي قال المخلوق، ولا يقول أحد: أسألك بحق أنبيائك/.

﴿ ٢٥٥﴾ قال أبو الحسين القدوري في كتابه الكبير في الفقه المسمى بـ "شرح



الكرخي " في باب الكراهة: وقد ذكر هذا غير واحد من أصحاب أبى حنيفة.

﴿ ٢٥٦﴾ قال بشر بن الوليد: حدثنا أبو يوسف قال: قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به. وأكره أن يقول: "بمعاقد العز من عرشك" أو: "بحق خلقك". وهو قول أبي يوسف. قال أبو يوسف: بمعقد العز من عرشه هو الله فلا أكره هذا، وأكره أن يقول: بحق فلان. أو: بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام. (١)

( ٢٥٧ على القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز؛ لأنه لا حق للخلق على الخالق فلا تجوز وفاقًا.

( ٢٥٨ عنه الذي قاله أبو حنيفة وأصحابه من أن الله لا يسأل بمخلوق له معنمان:

( ٢٥٩ ما: هو موافق لسائر الأئمة الذين يمنعون أن يقسم أحد بالمخلوق؛ فإنه إذا منع أن يقسم على مخلوق بمخلوق، فَلأنْ يمنع أن يقسم على الخالق بمخلوق أولى وأحرى.

وهذا بخلاف إقسامه سبحانه بمخلوقاته كالليل إذا يغشي، والنهار اللهار والنهار

<sup>(</sup>۱) انظر "الجامع الصغير" للشيباني مع "النافع الكبير" للكنوي (ص٣٩٥)، و"الهداية" (٢/ ٤٠٢) ط الهندية، و"الفتاوئ البزازية" (٣/ ٣٥١)، و"الدر المختار في الفقه الحنفي" (٢/ ٦٣٠)، و"الفتاوئ الهندية" (٥/ ٢٨٠)، و"شرح الإحياء" للزبيدي (٢/ ٢٨٥).



إذا تجلي، والشمس وضحاها، والنازعات غرقا، والصافات صفا.

( ٢٦١ على قدرته وحكمته ووحدانيته ما يحسن معه إقسامه، بخلاف المخلوق فإن إقسامه بالمخلوقات شرك بخالقها كما في السنن (١) عن النبي عليه أنه قال:

( ٢٦٢ ) «من حلف بغير الله فقد أشرك»، وقد صححه الترمذي وغيره، وفي لفظ: «فقد كفر»، وقد صححه الحاكم.

| كان حالفًا فليحلف | <sup>(۲)</sup> أنه قال: «من | في الصحيحين | وقد ثبت عنه | , <u>(                                   </u> |
|-------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|
|-------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|

| (١) الترمذي (٤/ ١١٠) وحسنه، ٢١ – كتاب النذور والأيمان ٨ – باب ما جاء في كراهية الحلف بغير                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الله، حدیث (۱۵۳۵).                                                                                          |
| 🗖 وأحمد (۲/ ۳۶، ۸۸، ۱۲۵).                                                                                   |
| اً وأبو داود (٣/ ٥٧٠)، ١٦ - كتاب الأيمان والنذور، ٥ - باب كراهية الحلف بالآباء، حديث (٣٢٥١).                |
| 🗖 وابن حبان كما في "الموارد" (ص ٢٨٦)، حديث (١١٧٧).                                                          |
| 🗖 والحاكم (١٨/١) كتاب الأيمان، و(٤/ ٢٩٧) كتاب الأيمان والنذور، وقال: "هذا حديث                              |
| صحيح علىٰ شرط الشيخين" ووافقه الذهبي.                                                                       |
| ا وأبو داود الطيالسي في «مسنده» (ص ۲۵۷) حديث (۱۸۹٦)، والبيهقي في «السنن» (۱۰. ۲۹ ) كتاب الأيمان.            |
| 🗖 والطحاوي في "المشكل" (١/ ٣٥٩) من طريق: سعد بن عبيدة عن ابن عمر رطِ الله الله الله الله الله الله الله الل |
| (٢) البخاري، ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور، ٤ - باب لا تحلفوا بآبائكم، حديث (٦٦٤٦)، ٥٢ - كتاب                   |
| الشهادات، ۲۲ – باب كيف يستحلف حديث (۲۲۷۹)، ۷۸ – كتاب الأدب، (۲۱۰۸).                                         |
| 🗖 ومسلم (٣/ ١٢٦٦)، ٢٧ - كتاب الأيمان، حديث(٣، ٤).                                                           |
| (YY57) (Y 7 1 / Y ) - (Y 7 7 Y )                                                                            |

والنسائي (٧/٧) باب الحلف باللات.

🗖 وأحمد (٢/ ٣٠٩).



| (١)، وقال: «لا تحلفوا بآبائكم؛ فإن | بالله أو ليصمت»، وقال: «لا تحلفوا إلا بالله» |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                    | الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم». (٢)          |

( ٢٦٤ وفي الصحيحين (٣) عنه أنه قال: «من حلف باللات والعُزَّىٰ فليقل: لا إله إلا الله».

| - <b>,</b> , -                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ ٢٦٥﴾ وقد اتفق المسلمون علىٰ أنه من حلف بالمخلوقات المحترمة أو                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                      |
| .(11)                                                                                                                                                                                |
| 🗖 وأحمد (۲/۷،۱۱).                                                                                                                                                                    |
| كلهم من حديث ابن عمر وفِيقَقُا.                                                                                                                                                      |
| (١) سقط من [ز] قوله: "وقال: لا تحلفوا إلا بالله"، ومن [ب] قوله: "ليصمت وقال: لا تحلفوا إلا بالله".<br>والحديث أخرجه أبو داود (٣/ ٥٦٩) ١٦ - ٥ باب كراهية الحلف بالآباء حديث (٣٢٤٨) من |
| طريق: عبيد الله بن معاذ عن أبيه حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه الله عنه الله الله الله الله الله الله الله ال                                       |
| صادقون»، والنسائي (٧/ ٥ - ٦) بإسناده ومتنه، وإسناده صحيح.                                                                                                                            |
| (٢) هو جزء من حديث ابن عمر السابق.                                                                                                                                                   |
| (٣) أخرجه البخاري ٨٣ – كتاب الأيمان والنذور. ٥ – باب لا يحلف باللات والعزى، حديث                                                                                                     |
| (۱۹۵۰).                                                                                                                                                                              |
| <ul> <li>ومسلم (٢/ ١٢٦٧)، ٢٧ - كتاب الأيمان ٢ - باب من حلف باللات والعزئ، حديث (٥، ٦).</li> </ul>                                                                                    |
| ا وأبو داود (٣/ ٥٦٨)، ١٦ - كتاب الأيمان والنذور. ٤ - باب الحلف بالأنداد، حديث                                                                                                        |
| (٧٤٢٣).                                                                                                                                                                              |
| 🔲 والترمذي (١١٦/٤)، ٢١ – كتاب الأيمان والنذور، باب ١٧ حديث (١٥٤٥).                                                                                                                   |



بما يعتقد هو حرمته كالعرش والكرسي والكعبة والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي على والملائكة والصالحين والملوك وسيوف المجاهدين، وترب الأنبياء والصالحين، وأيمان السذق<sup>(۱)</sup>، وسراويل الفتوة، وغير ذلك لا ينعقد يمينه، ولا كفارة في الحلف بذلك.

(٢٦٦) والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور (٢)، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، وقد حكي إجماع الصحابة علىٰ ذلك. وقيل: هي مكروهة كراهة تنزيه.

﴿ ٢٦٧﴾ والأول أصح، حتىٰ قال عبد الله بن مسعود وعبد الله (٣) بن عباس

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ١٧٧)، وقال: رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله رجال الصحيح.

| ۹/ ۲۰۵) حدیث (۲۰۵۸). | 🗌 وهو في "الطبراني" ( |
|----------------------|-----------------------|
|----------------------|-----------------------|

<sup>(</sup>١) لعلها: (السذق) فارسية معربة وهي: ليلة الوقود، يعظمها المجوس، أو تكون مصحفة عن (الصدق) كما يدرج في لهجة العوام من الدروز.

<sup>(</sup>٢) بل حكىٰ ابن حزم الإجماع علىٰ ذلك، فقال في "مراتب الإجماع" (ص ١٥٨): "واتفقوا أن من حلف ممن ذكرنا بحق زيد أو عمرو أو بحق ابنه أنه آثم".

يريد بقوله "ممن ذكرنا": الحر والعبد الذكر والأنثىٰ البالغين العقلاء غير المكرهين ولا الغضاب ولا السكارئ؛ فإنه ذكرهم قبل هذه الفقرة.

 <sup>(</sup>٣) روئ عبد الرزاق عن الثوري، عن أبي سلمة عن وبرة، قال: قال عبد الله -لا أدري ابن مسعود أو
 ابن عمر -: لأن أحلف بالله كاذبًا، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقًا. "المصنف" (٨/ ٤٦٩).

وفي "المدونة" (١٠٨/٢): ابن وهب عن سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن وبرة أن ابن مسعود كان يقول: لأن أحلف بالله كاذبًا... إلخ.



وعبد الله بن عمر: لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إليَّ من أن أحلف بغير الله صادقًا. وذلك لأن الحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم من الكذب.

(٢٦٨) وإنما يعرف النزاع في الحلف بالأنبياء، فعن أحمد في الحلف بالنبي على الله والله والمالية والمالية

| حنيفة | وأبي | مالك | الجمهور؛ | كقول | به | اليمين | ينعقد | Y | _ إحداهما: |  |
|-------|------|------|----------|------|----|--------|-------|---|------------|--|
|       |      |      |          |      |    |        |       |   | والشافعي   |  |

والثانية: ينعقد اليمين به، واختار ذلك طائفة من أصحابه كالقاضي وأتباعه، وابن المنذر وافق هؤلاء.

وقصر أكثر هؤلاء النزاع في ذلك على النبي ﷺ خاصة، وعدَّىٰ ابن عقيل هذا الحكم إلى سائر الأنبياء.

وفي "المدونة" (٢/ ١٠٨): وقال ابن عباس لرجل حلف بابنه: لأن أحلف مائة مرة بالله، ثم آثم أحب إلي من أن أحلف بغيره واحدة ثم أبر.

وقال عبد الرزاق: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُخْبُرُ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الزَّبَيْرِ يُخْبِرُ: أَنَّ عُمَرَ فَقَالَ ابْنُ الزَّبَيْرِ: فَانْتَهَرْتُ يُخْبِرُ: أَنَّ عُمَرَ فَقَالَ ابْنُ الزَّبَيْرِ: فَانْتَهَرْتُ فَسَبَقَتُهُ، فَقُلْتُ: سَبَقْتُهُ، فَقُلْتُ: سَبَقْتُهُ وَاللَّهِ، ثُمَّ انْتَهَرْ فَسَبَقْتُهُ، فَقُلْتُ: سَبَقْتُهُ وَاللَّهِ، ثُمَّ انْتَهَرَ النَّالِثَةَ فَسَبَقَنِي، فَقَالَ: سَبَقْتُهُ وَاللَّهِ، ثُمَّ انْتَهَرْتُ خَلِفَكَ بِالْكَعْبَةِ، وَاللَّهِ لَوْ وَالْكَعْبَةِ، ثُمَّ انْتَهَرْ الْمُعنِقِي، فَقَالَ: سَبَقْتُهُ وَاللَّهِ، ثُمَّ أَنْاخَ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ حَلِفَكَ بِالْكَعْبَةِ، وَاللَّهِ لَوْ أَعْرَدُ . "المصنف" (٨/ ٤٦٨).

<sup>🔲</sup> وأخرجه البيهقي (١٠/ ٢٩) من طريق: الوليد بن مسلم مختصرًا، وفيه: فأراد أن يضربني.

وفي هذا الأثر: أن عمر يرى أن الحلف بالله وإن أثم فيه أهون من الحلف بغيره بارًا وهو معنى قول ابن مسعود.



﴿ ٢٦٩﴾ وإيجاب الكفارة بالحلف بمخلوق وإن كان نبيًّا قول ضعيف في الغاية مخالف للأصول والنصوص فالإقسام به على الله -والسؤال به بمعنىٰ الإقسام- هو من هذا الجنس.

( ۲۷۰ و أما السؤال بالمخلوق إذا كانت فيه باء السبب ليست باء القسم - وبينهما فرق - فإن النبي الله أمر بإبرار القسم.

وثبت عنه في الصحيحين (١) أنه قال: «إنَّ مِنْ عباد الله مَنْ لو أقسم على الله لأبرَّهُ» قال ذلك لما قال أنس بن النضر: أتكسرُ (٢) ثنية الربيع؟ قال: لا والذي بعثك بالحق لا تكسر سنها. فقال: «يا أنس كتابُ الله القصاص»، فرضي القوم وعفوا، فقال على الله لأبره».

🔲 وأحمد (٣/ ١٢٨، ١٦٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٥/ ٣٠٦) مع الفتح، ٥٣ - كتاب الصلح، ٨ - باب الصلح في الدية، حديث (٢٧٠٣). (٢/ ٢١) مع الفتح، ٥٦ - كتاب الجهاد، حديث (٢٨٠٦).

ومسلم (٣/ ١٣٠٢)، ٢٨ - كتاب القسامة، ٥ - باب إثبات القصاص في الأسنان، حديث (٢٤).

وأبو داود (٤/ ٧١٧)، ٣٣ - كتاب الديات، ٣٢ - باب القصاص من السن، حديث (٥٩٥٤).

والنسائي (٨/ ٢٤)، القسامة، باب القصاص في السن، وباب القصاص من الثنية.

والترمذي (٥/ ٣٩٣) ٥٠ - كتاب المناقب، ٥٥ - باب مناقب البراء بن مالك، حديث (٣٨٥٤).

<sup>(</sup>٢) في النسخ المطبوعة: (نكسر) بالنون، وهو تصحيف.



## ﴿ ٢٧٢ وقال: «ربَّ أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره»

رواه مسلم<sup>(۱)</sup> وغيره.

(۱) (٤/ ٢٠٢٤)، ٤٥ – باب فضل الضعفاء والخاملين حديث (١٣٨)، و (٢/ ٢١٩٠)، ٥١ – كتاب الجنة، حديث (٤٨) في الموضعين عن سويد بن سعيد، حدثني حفص بن ميسرة عن العلاء عن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا وسويد بن سعيد قال فيه الذهبي: كان يحفظ لكنه تغير. "الكاشف" (١/ ٤١١).

| ۰ ۲۴). | یب» (۱/ | يتلقن. "التقر | عمي فصار | سه إلَّا أنه · | صدوق في نف | وقال الحافظ: |
|--------|---------|---------------|----------|----------------|------------|--------------|
|--------|---------|---------------|----------|----------------|------------|--------------|

| "المستدرك" (٤/ ٣٢٨). | في | ها الحاكم | رواه | وله متابعة |  |
|----------------------|----|-----------|------|------------|--|
|----------------------|----|-----------|------|------------|--|

| 197). | الآثار" (١/ | في "مشكل | والطحاوي |  |
|-------|-------------|----------|----------|--|
|-------|-------------|----------|----------|--|

| د العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد، | 🛚 وأبو نعيم، من طريق: إبراهيم بن حمزة الزبيري، ثنا عب | J |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|
|                                      | عن المطلب بن عبد الله، عن أبي هريرة رطي مله مرفوعًا.  |   |

| عن كثير بن زيد، عن الوليد بن | ية» (١/ ٧) بهذا الإسناد إلاَّ أنه قال: | ورواها أبو نعيم في "الحل |  |
|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--|
|                              |                                        | رباح، عن أبي هريرة.      |  |

قال الحاكم عقب هذا الحديث: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

قال الشيخ الألباني رَقِّ معلقًا على الحاكم والذهبي: قلت: وفيه نظر؛ فإن المطلب بن عبد الله صدوق كثير التدليس كما في "التقريب"، وقد عنعنه، وكثير بن زيد، وهو المدني قال الحافظ: صدوق يخطئ. "تخريج أحاديث مشكلة الفقر" (ص ٧٩).

أقول -أنا الضعيف-: قد روى أبو نعيم هذا الحديث عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح، وصوَّب الحافظ أنه رباح بن الوليد وهو صدوق؛ فإن كان كثير روى عنهما ففي رواية أبي نعيم متابعة رباح بن الوليد للمطلب بن عبد الله، وانزاحت تهمة التدليس عن رواية المطلب.

ويجوز في هاتين الروايتين أمران آخران:

الأول: أن تكون إحداهما محفوظة، والأخرى شاذة أو منكرة، لكن ليس لدينا من القرائن ما ترجح به إحدى الروايتين على الأخرى وينشأ عن هذا:

الأمر الثاني: وهو أن يكون هذا من اضطراب كثير بن زيد؛ لأنه ليس بالحافظ وهو الذي يغلب علىٰ الظن.



## ﴿ ٢٧٣﴾ وقال: «ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم

[خ/ ٢٨] على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار/ كل عُتُلّ جوّاظ (١) مستكبر (7)

وهذا في الصحيحين، وكذلك [حديث] أنس بن النضر، والآخر من أفراد (٣) مسلم.

وعلىٰ ثبوت هذه العلة فإن حديث أبي هريرة في غنىٰ عن هذه المتابعة؛ فإن الإمام مسلمًا وَشُهُ أُورِده شاهدًا لحديث حارثة بن وهب الخزاعي الذي رواه بلفظ: "ألا أخبركم بأهل الجنة؟" قالوا: بلغ. قال: "كل ضعيف متضعف، لو أقسم علىٰ الله لأبره..." الحديث، وهو في كتاب الجنة برقم (٢٤٠) قبل حديث أبي هريرة مباشرة.

ورواه البخاري في ٢٥ - كتاب التفسير سورة ٢٨، حديث (٢٩١٨).

وابن ماجه (٢/ ١٣٧٨)، ٣٧ - كتاب الزهد، حديث (٢١١٦).

والطحاوي في "المشكل" (٢/ ٢٩٣٠).

والطحاوي في "المشكل" (٢/ ٢٩٣٠).

ولأنس رواية أخرىٰ بلفظ: "كم أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم علىٰ الله لأبره».

أخرجه الترمذي (٥/ ٣٩٣) ٥ - كتاب المناقب - باب مناقب البراء بن مالك، حديث (٢٨٥٤) وله شاهدان آخران:

أحدهما: عن حذيفة أخرجه أحمد (٥/ ٢٥٠).

في مشيته.

(١) العتل: الغليظ الجافي من العتلة وهي حديدة كبيرة يقلع بها الحجر. والجواظ: الكثير اللحم المختال

- (٢) أخرجه مسلم ٥١ كتاب الجن ١٣ باب النار يدخلها الجبارون حديث (٤٦).
  - (٣) سبق تخريجه تحت رقم (٢٧٢).



( ٢٧٤ ) وقد روي في قوله: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» (١) أنه قال: «منهم البراء بن مالك». (٢)

( ۲۷۵ و کان البراء إذا اشتدت الحرب بين المسلمين والكفار يقولون: يا براء، أقسم على ربك. فيقسم على الله؛ فينهزم الكفار.

فلما كانوا على قنطرة بالسوس قالوا: يا براء، أقسم على ربك. فقال: يا رب أقسمت عليك لما منحتنا أكتفاهم وجعلتني أول شهيد. فأبر الله قسمَه؛ فانهزم العدو واستشهد البراء بن مالك يومئذ.

وهذا هو أخو أنس بن مالك، قتل مائة رجل مبارزة غير من شرك في دمه، وحمل يوم مسيلمة على ترس ورمي به إلى الحديقة حتى فتح الباب. (٣)

و الإقسام به على الغير أن يحلف المقسم على غيره ليفعلن كذا؛ فإن

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه تحت رقم (٢٧١).

<sup>(</sup>٢) البراء بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري النَّجاري البطل الكرار صاحب رسول الله على وأخو خادم النبي على شهد المشاهد كلها إلا بدرًا، وشهد وقعة اليمامة، مات سنة ٢٠. ترجمته في "أسد الغابة" (١/ ٢٠٦)، و"الإصابة" (١/ ١٤٧)، و"تاريخ الطبري" (٣/ ٢٠٩)، و"سير أعلام النبلاء" (١/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه خليفة في "تاريخه" (ص ١٠٩) من طريق: ابن إسحاق معضلًا، ومن طريق الأنصاري عن أبيه عن أنس والله عن عمه ثمامة.

وعلىٰ كل حال فالأنصاري هو عبد الله بن المثنىٰ وهو صدوق كثير الغلط؛ فالأثر ضعيف لا يثبت، والله أعلم.



حنثه ولم يبر قسمه فالكفارة على الحالف لا على المحلوف عليه عند عامة الفقهاء، كما لو حلف على عبده، أو ولده، أو صديقه، ليفعلن شيئًا ولم يفعله فالكفارة على الحالف الحانث.

( ۲۷۷ وأما قوله: "سألتك بالله أن تفعل كذا" فهذا سؤال وليس بقسم، وفي الحديث: «من سألكم بالله فأعطوه»(١)، ولا كفارة على هذا إذا لم يجب سؤاله.

والخلق كلهم يسألون الله مؤمنهم وكافرهم، وقد يجيب الله دعاء الكفار؛ فإن الكفار يسألون الله الرزق، فيرزقهم ويسقيهم، وإذا مسهم الضرفي البحر ضل من يدعون إلا إياه، فلما نجاهم إلى البر أعرضوا وكان الإنسان كفورًا. (٢)

وأما الذين يقسمون على الله فيبر قسمهم فإنهم ناس مخصوصون.

( ۲۷۹ فالسؤال كقول السائل لله: أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. (٣)

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه تحت رقم (١٩١).

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى الآية (٦٧) من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٣) صحيح، أخرجه الترمذي (٥/ ٥٥٠)، ٤٩ - كتاب الدعوات، ١٠٠ - باب خلق الله مائة رحمة حديث (٣٥٤٤).

<sup>🔲</sup> وابن ماجه (٢/ ١٢٦٨)، ٣٤ - كتاب الدعاء، ٩ - باب اسم الله الأعظم، حديث (٣٨٥٨).



## ( ٢٨٠ وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن

## له كفوًا أحد. (١)

| 🔲 والنسائي (٣/ ٤٤)كتاب السهو، باب الدعاء بعد الذكر.<br>🔲 وأحمد (٣/ ١١٠، ١٥٨، ٢٤٥، ٢٢٥).        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                |
| 🗖 وأبو داود ٢/ ١٦٧)، كتاب الصلاة، ٣٥٨ - باب الدعاء، حديث (١٤٩٥).                               |
| كلهم من طرق عن أنس ريِّكُ بلفظ: «اللهم إني أسألك» مختصرًا أحيانًا ومطولًا أخرى، فأحمد          |
| في طريق، وأبو داود، والنسائي رووه من طريق: خلف بن خليفة عن حفص بن عمر -ابن أخي أنس             |
| – عن أنس وليَّنْكُ مرفوعًا.                                                                    |
| وهذا إسناد حسن، والحديث من هذين الطريقين صحيحٌ لغيره.                                          |
| ثم رواه أحمد فقال: حدثنا وكيع، حدثني أبو خزيمة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك.                 |
| وهو إسناد حسن أيضًا.                                                                           |
| أمًّا الترمذي ففي إسناده: سعيد بن زربي، وهو منكر الحديث.                                       |
| ثم رواه أحمد من طريق سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن عاصم الأحول عن إبراهيم بن               |
| عبيد بن رفاعة.                                                                                 |
| وفي هذا الإسناد: سلمة بن الفضل الأبرشي قاضي الري صدوق كثير الخطأ، ومحمد بن إسحاق               |
| وهو مدلس وقد عنعن؛ فالمعول في ثبوت الحديث علىٰ الإسنادين الأولين ويستأنس لهما بالأخير.         |
| (١) أخرجه أبو داود (٢/ ١٦٧)، كتاب الصلاة ٣٥٨ - باب الدعاء حديث (١٤٩٣).                         |
| 🔲 والترمذي (٥/ ٥١٥)، ٤٩ – كتاب جامع الدعوات حديث (٣٤٧٥).                                       |
| 🗖 وابن ماجه (۲/ ۱۲۲۷) ۳۴ – کتاب الدعاء حدیث (۳۸۵۷).                                            |
| 🗖 وأحمد(٥/ ٣٤٩).                                                                               |
| بأسانيدهم إلى مالك بن مِغْوَل عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بلفظ: «اللهم إني أشهد أنك أنت الله» |
| إلخ وعند ابن ماجه: « <b>بأنك أنت الله»، وه</b> و إسناد صحيح.                                   |
| 🗖 وأخرجه النسائي (٣/ ٤٥) عن عمرو بن يزيد قال: عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال:                  |
| حدثنا أبي قال: حدثنا حسين المعلم عن ابن بريد، قال: حدثني حنطلة بن علي أن محجن بن               |
| الأردح بلَّفظ: «اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد».                                    |
|                                                                                                |

وعمرو بن يزيد قال الذهبي في "الكاشف": ضعفوه. وفي "الميزان" (٣/ ٢٩٣): قال يحيى: ليس



(٢٨١) وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. (١)

( ۲۸۲ فهذا سؤال الله تعالى بأسمائه وصفاته، وليس ذلك إقسامًا (۲) عليه؛ فإن أفعاله هي مقتضى أسمائه وصفاته، فمغفرته ورحمته من مقتضى اسمه الغفور الرحيم، وعفوه من مقتضى اسمه العفو؛ ولهذا لما قالت عائشة للنبي

بشيء. وقال أبو حاتم: منكر الحديث. وقال الدارقطني وغيره: ضعيف.

وهذه المخالفة التي وقعت في الإسناد لعلها من عمرو بن يزيد وهو ضعيف كما عرفت، فلا تأثير لها؛ لأن الرواة عن مالك بن مغول من كبار الحفاظ مثل: زهير بن معاوية، ويحيىٰ بن سعيد القطان، ووكيع بن الجراح.

(١) صحيح، أخرجه أحمد (١/ ٣٩١، ٤٥٢).

| 🔲 وأبو يعلىٰ في «مسنده» (ق ٢ ٥ ١/ ١) كما في «الصحيحة» للألباني (١/ ١٧٧). |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 🔲 والطبراني في "الكبير" (١٠/ ٢٠٩ – ٢١٠) حديث (١٠٣٥٢).                    |  |

📘 وابن حبان كما في "الموارد" (ص ٥٨٩) رقم ٣٢٧٢).

🔲 والحاكم (١/ ٥٠٩) كتاب الدعاء.

من طريق: فضيل بن مرزوق، حدثنا أبو سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله عن عبد الله عن عن أبيه عن عبد الله عن ابن مسعود – قال: قال رسول الله على: «ما أصاب أحدًا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك عدل في فضاؤك أسألك بكل اسم هو لك...» الحديث.

وللحديث شاهدٌ عن أبي موسى الأشعري أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (ص ١٣٣) حديث (٣٤١) بإسناد لا بأس به عن فياض بن غزوان عن عبد الله بن زبيد عن أبي موسى الأشعري وليستى قال الشيخ الألباني -بعد بحث نفيس-: "وجملة القول: أن الحديث صحيح، من رواية ابن مسعود وحده، فكيف إذا انضم إليه حديث أبي موسى والله وقد صححه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه، وتلميذه ابن القيم، وقد صرح بذلك في أكثر كتبه منها "شفاء العليل" (ص ٢٧٤)".

(٢) في [خ]: (إقسام) وهو خطأ.



عَلَيْهُ: إن وافقتُ ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعف عني». (١)

وهدايته ودلالته من مقتضى اسمه الهادي، وفي الأثر المنقول عن أحمد بن حنبل أنه أمر رجلًا أن يقول: يا دليل الحيارى دلني على طريق الصادقين، واجعلني من عبادك الصالحين.

( ٢٨٤ ) وجميع ما يفعل الله بعبده من الخير من مقتضى اسمه الرب، ولهذا يقال في الدعاء: يا رب يا رب كما قال آدم: ﴿ رَبَّنَا ظَامَنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّرَ تَغْفِرُ لَنَا وَرَحْمَنَا لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣]، وقال نوح: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُودُ بِكَ أَنُ أَسْتَكُ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمْنِي آكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣]، وقال أَسْتَكُ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي آكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [مود: ٤٧]، وقال إبراهيم: ﴿ رَبَّنَا إِنِّ آسْكُنتُ مِن دُرِّيتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْع عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا إبراهيم: ﴿ رَبَّنَا إِنِّ آسْكُنتُ مِن دُرِّيتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْع عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا

🔲 والحاكم (١/ ٥٣٠)، كتاب الدعاء.

عن أبي النضر، ثنا الأشجعي عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن عبد الله بن بريدة عند أحمد، وعند الحاكم: عن سليمان بن بريدة، عن عائشة.

وعند أحمد وحده: عن يزيد، وعن علي بن عاصم، كليهما عن الجريري عن عبد الله بن بريدة. فالحديث صحيح.



ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلْ أَفْعِدَةً مِنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقْهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾ [إبراهيم: ٣٧]، وكذلك سائر الأنبياء.

﴿ ٢٨٥﴾ وقد كره مالك وابن أبي عمران من أصحاب أبي حنيفة وغيرهما أن يقول الداعي يا سيدي يا سيدي (١) وقالوا: قل كما قالت الأنبياء: ربِّ، ربِّ.

( ٢٨٦٠) واسمه الحي القيوم يجمع أصل معاني الأسماء والصفات كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع؛ ولهذا كان النبي الله يقالم يقوله إذا اجتهد في الدعاء. (٢)

| ٤٠ - باب ما يقول عند الكرب، | 🗖 أخرجه الترمذي (٥/ ٤٩٥ - ٤٩٦) ٤٩ - كتاب الدعوات |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
|                             | حديث (٣٤٣٦) قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.      |

وفيه نظر؛ فإن في إسناده: إبراهيم بن الفضل المخزومي قال فيه الذهبي: ضعفوه. "الكاشف" (١/ ٨٩). وقال الحافظ: متروك. "التقريب" (١/ ٤١).

| ] لكن يشهد له حديث أنس بن مالك ربي الله عنه قال: كان النبي ري الله على الله على الله عنه أمر قال: «يا حي يا قيوم |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| برحمتك أستغيث»، رواه الترمذي (٥/ ٥٣٩)، ٤٩ – كتاب الدعوات، حديث (٣٥٢٤)، وفي                                       |  |
| إسناده: يزيد بن أبان الرقاشي، ضعيف.                                                                              |  |

| ): كان رسول الله ﷺ إذا نزل به هم أو غم، قال: «يا | 🗖 كما يشهد له حديث ابن مسعود رخييته، قال |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                  | حى يا قيوم برحتك أستغيث».                |

أخرجه الحاكم (١/ ٩٠٩) كتاب الدعاء، وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه.

وتعقبه الذهبي بأن عبد الرحن لم يسمع من أبيه.

والصحيح أن عبد الرحمن قد ثبت سماعه من أبيه، قال بذلك جماعة من الأئمة، ومن حفظ حجة \_

<sup>(</sup>١) في [ز، ب]: (يا سيدي) مرة واحدة.

<sup>(</sup>٢) يشير إلى حديث أبي هريرة وطلقي: أن النبي علي كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال: «سبحان الله العظيم»، وإذا اجتهد في الدعاء قال: «يا حي يا قيوم».



وجود المسؤول، فإذا قال: أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع وجود المسؤول، فإذا قال: أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع السموات والأرض (۱). كان كونه محمودًا منانًا بديع السموات والأرض يقتضي أن يمن على عبده السائل، وكونه محمودًا هو يوجب أن يفعل ما يحمد عليه، وحمد العبد له سبب إجابة دعائه.

الله المسلى أن يقول: «سمع الله لمن حمده» أي: استجاب الله دعاء من حمده، فالسماع هنا بمعنى الإجابة والقبول كقوله على المعنى الإجابة والقبول كقوله على المعنى الإجابة والقبول كقوله على المعنى الاله على علم الا ينفع، ومن قلب الا يخشع، ومن نفس الا تشبع، ومن / دعاء الا [خ/٢٩] يسمع (٢٠) أي: الا يستجاب.

|  | - كتاب الدعاء، حديث (٣٨٣٧). | 45(1771 | وابن ماجه (۲/ |  |
|--|-----------------------------|---------|---------------|--|
|--|-----------------------------|---------|---------------|--|

عليٰ من لم يحفظ. وانظر: «تهذيب التهذيب» (٦/ ٢١٣ - ٢١٤).

فالحديث بمجموع طرقه حسن لغيره والله أعلم.

ولا ينقصه عن هذه المرتبة وجود من لا يحتج به في إسناد حديث ابن مسعود؛ فإن كونهم لا يحتج بهم لا يمنع الاستشهاد والتقوية بهم.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه تحت رقم (٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه مسلم (٤/ ٢٠٨٨)، ٤٨ - كتاب الذكر، ١٨ - باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل، حديث (٧٣).

<sup>📘</sup> والنسائي (۲/ ۲۲۸).

<sup>[]</sup> وأبو داود (۲/ ۱۹۲)، كتاب الصلاة، ٣٦٧، باب في الاستعادة، كلاهما من حديث زيد بن أرقم، حديث (٥٤٨).

<sup>🗖</sup> وأحمد (۲/ ۳٤٠، ۳۲۵، ٤٥١).



أي: يقبلون الكذب ويقبلون من قوم آخرين لم يأتوك (١)، أي: لم يأتك أولئك الأقوام؛ ولهذا أمر المصلي أن يدعو بعد حمد الله بعد التشهد المتضمن الثناء على الله سبحانه.

وقال النبي على لمن رآه يصلي ويدعو ولم يحمد ربه ولم يصل على نبيه فقال: «عَجِلَ هذا»، ثم دعاه فقال: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه وليصل على النبي على وليدع بعد بها شاء» أخرجه أبو داود، والترمذي (٢) وصححه.

(١) سقط من: [ز، ب] من قوله: "أي يقبلون" إلى "لم يأتوك".

ا والنسائي (٨/ ٣٣١)، كتاب الاستعاذة، باب الاستعاذة من نفس لا تشبع، كلهم من حديث أبي هريرة ولينتين.
ا والنسائي (٨/ ٣٢٣)، كتاب الاستعاذة، باب الاستعاذة من قلب لا يخشع.
و النسائي (٥/ ٢١٩) حديث (٣٤٨٢) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
و أحمد (٢/ ٧٦٧، ١٩٨٨) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ولينتيناً.

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٢/ ١٦٢)، كتاب الصلاة، ٣٥٨ - باب الدعاء حديث (١٤٨١).

<sup>🗖</sup> والترمذي (٥/ ٥١٧)، ٤٩ - كتاب الدعوات، باب ٦٥، حديث (٧٤٧٧).



( ۲۹۱ ) وقال عبد الله بن مسعود: كنت أصلي والنبي عَلَيْهُ وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله، ثم بالصلاة على نبيه، ثم دعوت لنفسي، فقال النبي عَلَيْهُ: «سَلْ تُعْطَه» رواه الترمذي (١) وحسنه.

( ۲۹۲ فلفظ السمع يراد به إدراك الصوت، ويراد به معرفة المعنى مع ذلك، ويراد به القبول والاستجابة مع الفهم، قال تعالى: ﴿ وَلَوْعَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَاللَّهُ وَيَهِمْ خَيْرًا لَا لَنْ اللَّهُ وَلَوْ عَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ

﴿ ٢٩٣﴾ وإذا قال السائل لغيره: أسألك بالله. فإنما سأله بإيمانه بالله، وذلك

| والنسائي (٣/ ٣٨) كتاب السهو، باب التمجيد والصلاة علىٰ النبي ﷺ. |  |
|----------------------------------------------------------------|--|
| وأحمد (۱/ ۱۸).                                                 |  |

كلهم من حديث فضالة بن عبيد، ورجاله ثقات إلا حميد بن هانئ قال فيه الذهبي: ثقة. وقال الحافظ: لا بأس به. فهو صحيح أو من أعلىٰ درجات الحسن.

(١) (٢/ ٤٨٨)، أبواب الصلاة، ٢١٦ - باب ما ذكر في الثناء على الله، والصلاة على النبي على حديث (١) (٢/ ٤٨٨)، من طريق عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود، وهو صدوق له أوهام كما في "التقريب"، ففي حديثه ضعف يسير.

| الترمذي، ٤٩ - كتاب الدعوات، حديث | ك فضالة بن عبيد عند | ويقويه حديث    | لكن يشهد له |  |
|----------------------------------|---------------------|----------------|-------------|--|
|                                  | بن بن سعد فيه ضعف.  | ، إسناده: رشدي | (۳٤٧٦)، وفي |  |



سبب لإعطاء من سأله به؛ فإنه سبحانه يحب الإحسان إلى الخلق، لا سيما إنْ كان المطلوب كف الظلم؛ فإنه يأمر بالعدل وينهى عن الظلم، وأمره أعظم الأسباب في حض الفاعل، فلا سبب أولى من أن يكون مقتضيًا لمسببه من أمر الله تعالى.

وقد جاء فيه حديث رواه أحمد في "مسنده" وابن ماجه، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي رابع أنه علم الخارج إلى الصلاة أن يقول في دعائه: «وأسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاي هذا؛ فإني لم أخرج أشرًا ولا بطرًا، ولا رياء ولا سمعة، ولكن خرجت اتقاء سخطك، وابتغاء مرضاتك» (١)؛ فإن كان هذا صحيحًا، فحق السائلين عليه أن يجيبهم، وهو حق أوجبه على نفسه لهم.

و ٢٩٥ كما يسأل بالإيمان والعمل الصالح الذي جعله سببًا لإجابة الدعاء كما في قوله تعالى: ﴿ وَبَسْتَجِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ ۽ ﴾ [الشورئ:٢٦]. ﴿ وَكَمَا يُسأَلُ بوعده؛ لأن وعده يقتضي إنجاز ما وعده، ومنه قول المؤمنين: ﴿ رَبِّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَنِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَتِكُمْ فَعَامَنَا رُبَّنَا فَأَغْفِر لَنَا وَلُومَنين وَكُوبُنَا وَكَا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَادِ ﴾ [العران:١٩٣]، وقوله: ﴿ إِنَّهُ مُنَا فَنُوبُنَا وَكَا مَنَا اللّهُ مُنَا وَالرَّمْنَا وَالرَّمْنَا وَالْتَعَالَ الرَّحِينَ \* فَاتَّخَذْتُهُمُ كُانَ فَوِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُورِ فَي رَبِّنَا ءَامَنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ \* فَاتَّخَذْتُهُمُ مُنْ وَيُونَا مَعَ اللّهُ مُنَا وَارْحَمْنَا وَالْتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ \* فَاتَّخَذْتُهُمُ مُنْ عَبَادِي يَقُولُورِ فَي رَبِّنَا ءَامَنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ \* فَاتَّخَذْتُهُمُ مُنَا عَالَى وَقَوْلِهِ اللّهُ وَالْعَلَا لَيْعِينَ \* فَاتَّخَذْتُهُمُ مُنْ عَبَادِي يَقُولُورِ فَى رَبِّنَا ءَامَنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّحِونَ \* فَاتَعْذَلْهُ مُنْ عَبَادِي يَقُولُورِ فَي رَبِّنَا عَامَنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتُ خَيْرُ الرَّعْوِينَ \* فَاتَعْذَلْتُونُونُ الْمَا وَالْعَمْلُولُورِ الْمَا وَالْعَالَا فَالْعَلْمُ لَنَا وَالْعَالَى الْمَالِعَالَا الْعَلَالُولِهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ لَالْعَالَوْلُولِ الْمَا وَالْعَلَالُولُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>۱) سيأتي تحت رقم (٥٩٣).



سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي ﴾ [المؤمنون:١٠٩-١١].

﴿ ٢٩٨ على بني إسرائيل، فجعل وكذلك ما في التوراة أن الله تعالى غضب على بني إسرائيل، فجعل موسى يسأل ربه ويذكر ما وعد به إبراهيم؛ فإنه سأله بسابق وعده لإبراهيم.

( ٢٩٩٣) ومن السؤال بالأعمال الصالحة: سؤال الثلاثة الذين أووا إلى غار، فسأل كل واحد منهم بعمل عظيم أخلص فيه لله؛ لأن ذلك العمل مما يحبه الله ويرضاه محبة تقتضي إجابة صاحبه، هذا سأل ببره لوالديه، وهذا سأل بعفته التامة، وهذا سأل بأمانته وإحسانه. (٢)

(<u>٣٠٠)</u> وكذلك كان ابن مسعود يقول وقت السحر: «اللهم أمرتني

كلهم من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وللله على من حديث طويل يروي فيه دعاء رسول الله رهنا الله عنه الله الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۳/ ۱۳۸۳ – ۱۳۸۶)، ۳۲ - كتاب الجهاد والسير، ۱٦ - باب قول النبي ﷺ: «لا نورث؛ ما تركناه صدقة» حديث (٥٨).

<sup>🗖</sup> والترمذي (٥/ ٢٦٩)، ٤٨ - كتاب تفسير القرآن، باب ٩ سورة الأنفال، حديث (٣٠٧٩).

<sup>📘</sup> وأحمد (١/ ٣٠، ٣٢).

<sup>(</sup>٢) حديث الثلاثة في البخاري ٦٠٥ - كتاب أحاديث الأنبياء ٥٣ - باب حديث الغار، حديث (٢٥)، و٧٨ - كتاب الأدب ٥ - باب إجابة دعاء من بر والديه، حديث (٩٧٤).

ومسلم (٤/ ٢٠٩٩)، ٤٨ - كتاب الذكر، ٢٧ - باب قصة أصحاب الغار، حديث (١٠٠) من حديث طويل عن ابن عمر ولي وهو حديث معروف.



فأطعتك، ودعوتني فأجبتك، وهذا سَحَر فاغفر لي». (١)

(٣٠١) ومنه حديث ابن عمر أنه كان يقول على الصفا: «اللهم إنك قلت وقولك الحق: ﴿أَدْعُونِ ٓ أَسَّتَجِبُ لَكُو ﴾ [غافر:٦٠]، وإنك لا تخلف الميعاد»، ثم ذكر الدعاء المعروف عن ابن عمر أنه كان يقول على الصفا. (٢)

و ٣٠٢ على الله، وقد تكون الله بكذا. نوعان: فإن الباء قد تكون الخاء قد تكون الخاء قد تكون سؤالًا بسببه.

فأما الأول: فالقسم بالمخلوقات لا يجوز على المخلوق، فكيف على الخالق؟.

وأما الثاني: وهو السؤال بالمعظم (٣) كالسؤال بحق الأنبياء فهذا فيه نزاع، وقد تقدم عن أبي حنيفة وأصحابه (٤) أنه لا يجوز.

ومن الناس من يجوّز <sup>(ه)</sup> ذلك.

<sup>(</sup>۱) "تفسير ابن جرير الطبرى" (۳/ ۲۰۸).

<sup>(</sup>٢) قال النووي رَئِقُ في "الأذكار" (ص ٢٧٣): "وروينا عن ابن عمر رَجِيْظُ أنه كان يقول على الصفا: «اللهم اعصمنا بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك ﷺ وجنبنا حدودك...» وفيه طول، ولم يعزه إلى مصدر. وراجعت "مصنف عبد الرزاق"، و"مصنف ابن أبي شيبة" فلم أجده.

<sup>(</sup>٣) في [خ، ز، ب]: (المعظم) ولعل الصواب: (بالمعظم).

<sup>(</sup>٤) تقدم تحت رقم (٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) سقط من [ز، ب] قوله: "ومن الناس من يجوّز".



والأنبياء والصالحين وغيرهم. أو: بجاه فلان أو بحرمة فلان. يقتضي أن هؤلاء لهم عند الله منزلة وجاه هؤلاء لهم عند الله مائل مدرجاتهم ويعظم أقدارهم ويقبل شفاعتهم إذا وحرمة يقتضي أن يرفع الله درجاتهم ويعظم أقدارهم ويقبل شفاعتهم إذا شفعوا، مع أنه سبحانه قال: ﴿ مَن ذَا اللَّهِ يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ - ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

( ٣٠٤ ) ويقتضي أيضًا أن من اتبعهم واقتدى بهم فيما سن له الاقتداء بهم فيه كان سعيدًا، ومن أطاع أمرهم الذي بلغوه عن الله كان سعيدًا، ولكن ليس نفس مجرد قدرهم وجاههم ما (١) يقتضي إجابة دعائه إذا سأل الله بهم حتى يسأل الله بذلك، بل جاههم ينفعه إذا اتبعهم وأطاعهم فيما أمروا به عن الله، أو تأسى بهم فيما سنوه للمؤمنين، وينفعه أيضًا إذا دعوا له وشفعوا فيه.

( ٣٠٥ ) فأما إذا لم يكن [منهم] دعاء ولا شفاعة، ولا منه سبب يقتضي الإجابة، لم يكن مستشفعًا بجاههم ولم يكن سؤاله بجاههم نافعًا له عند الله، بل يكون قد سأل بأمر أجنبى عنه ليس سببًا لنفعه.

﴿ ٣٠٦﴾ ولو قال الرجل لمطاع كبير: أسألك بطاعة فلان لك، وبحبك له على طاعتك، وبجاهه عندك الذي أوجبته طاعته لك. [لكان] قد سأله بأمر أجنبي لا تعلق له به، فكذلك إحسان الله إلى هؤلاء المقربين ومحبته لهم

<sup>(</sup>١) كذا في [خ] وسائر النسخ، ولعل الصواب: (مما).



وتعظيمه لأقدارهم مع عبادتهم له وطاعتهم إياه ليس في ذلك مايوجب إجابة دعاء من يسأل بهم، وإنما يوجب إجابة دعائه بسبب منه لطاعته لهم، أو سبب منهم لشفاعتهم له، فإذا انتفى هذا وهذا فلا سبب.

( ٣٠٧ نعم، لو سأل الله بإيمانه بمحمد ومحبته له وطاعته له واتباعه له لكان قد سأله بسبب عظيم يقتضي إجابة الدعاء، بل هذا أعظم الأسباب والوسائل.

﴿ ٣٠٨ والنبي ﷺ بيَّن أن شفاعته في الآخرة تنفع أهل التوحيد لا أهل الشرك، وهي مستحقة لمن دعا له بالوسيلة، كما في الصحيح أنه قال:

( ٣٠٩ من المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليّ؛ فإنه من صلى عليّ مرة صلى الله عليه عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلّت عليه شفاعتي يوم القيامة». (١)

( ٢١٠ ) وفي الصحيح أن أبا هريرة قال له: أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: «من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه». (٢)

﴿ ٣١١﴾ فبيَّن ﷺ أن أحقَّ الناس بشفاعته يوم القيامة مَنْ كان أعظم توحيدًا

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه تحت رقم (۲۰۷).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه تحت رقم (٣٥).



وإخلاصًا؛ لأن التوحيد جماع الدين، والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء، فهو سبحانه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فإذا شفع محمد عليه حدَّ له ربُّه حدًّا فيدخلهم الجنة، وذلك بحسب مايقوم بقلوبهم من التوحيد والإيمان.

وذكر عليه شفاعته يوم القيامة، فبيّن أن شفاعته يوم القيامة، فبيّن أن شفاعته تنال باتباعه بما جاء به من التوحيد والإيمان، وبالدعاء الذي سن لنا أن ندعو له به.

( ٣١٣ ) وأما السؤال بحق فلان فهو مبني على أصلين:

🔲 أحدهما: ما له من الحق عند الله.

والثاني: هل نسأل الله بذلك كما نسأل بالجاه والحرمة؟.

(٣١٤) أمَّا الأول فمن الناس من يقول: للمخلوق على الخالق حق يعلم بالعقل. وقاس المخلوق على الخالق، كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة وغيرهم. (١)

( ٣١٥) ومن الناس من يقول: لا حق للمخلوق على الخالق بحال، لكن يعلم ما يفعله بحكم وعده وخبره. كما يقول ذلك من يقول من أتباع/ جهم [خ/٣١]

<sup>(</sup>١) راجع "شرح الأصول الخمسة" للقاضي عبد الجبار وشرحه لأبي هاشم الجبائي (ص ٤٩٣ - ٥٠٥)؛ فإنه بحث فيها عن الأعواض المستحقة على الله ورد فيه على مخالفيه في زعمه.



والأشعري وغيرهما ممن ينتسب إلى السنة.

ومنهم من يقول: بل كتب الله على نفسه الرحمة، وأوجب على نفسه حقًّا لعباده المؤمنين كما حرم الظلم على نفسه، لم يجب ذلك مخلوق عليه ولا يقاس بمخلوقاته، بل هو بحكم رحمته وحكمته وعدله كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم.

( ٣١٧) كما قال في الحديث الصحيح الإلهي: «يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا». (١)

وقال تعالى: ﴿ كُتَبَ رَبُكُمُ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾ [الأنعام: ١٥]، وقال تعالى: ﴿ وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم: ٤٧].

| أتدري | معاذ، | قال: « <b>يا</b> | عَلَيْكِيْةٍ أَنْهُ | النبي | : عن | ن معاذ | (۲) ع | )<br>حيحين | ، الصح | وفي | (TIA) |
|-------|-------|------------------|---------------------|-------|------|--------|-------|------------|--------|-----|-------|
|       |       |                  |                     |       |      |        |       |            |        |     |       |

| (١) أخرجه مسلم (٤/ ١٩٩٤)، ٤٥ - كتاب البر، ١٥ - باب تحريم الظلم، حديث (٥٥).<br>[ وأحمد (٥/ ١٦٠) عن أبي ذر وليلكُ، وهو حديث طويل وعظيم، وشرحه شيخ الإسلام شرحًا<br>خاصًّا.                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (۲) أخرجه البخاري في ٥٦ – كتاب الجهاد، ٤٦ – باب اسم الفرس والحمار، حديث (٢٨٥٦) فتح<br>(٦/ ٥٨)، و ٩٧ – كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي ﷺ إلى التوحيد (٧٣٧٣).<br>[] ومسلم، ١ – كتاب الإيمان، باب (١٠)، حديث (٤٨ – ٤٩). |
| ا وابن ماجه، ۳۷ – کتاب الزهد، ۳۵ – باب ما یُرجیٰ من رحمة الله یوم القیامة، حدیث (۲۹۶)، (۲/ ۱٤۳۵).                                                                                                                           |
| 🗖 وأحمد (۳/ ۲۲۰).                                                                                                                                                                                                           |

🔲 والترمذي (٥/٢٦) ٤١ – الإيمان، حديث (٢٦٤٣).



ما حق الله على عباده؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قال: الله ورسوله أعلم. قال: «حقهم عليه أن لا يعذبهم».

(<u>٣١٩</u>) فعلى هذا القول لأنبيائه وعباده الصالحين، عليه سبحانه حق أوجبه على نفسه مع إخباره.

﴿٣٢٠﴾ وعلى الثاني يستحقون ما أخبر بوقوعه وإن لم يكن ثُمَّ سبب يقتضيه.

(٣٢١) فمن قال: ليس للمخلوق على الخالق حق يسأل به، كما روي أن الله تعالى قال لداود: «وأي حق لآبائك علي؟» [فهو] صحيح إذا أريد بذلك أنه ليس للمخلوق عليه حق بالقياس والاعتبار على خلقه، كما يجب للمخلوق على المخلوق، وهذا كما يظنه جهال العبّاد من أن لهم على الله (١) سبحانه حقًا بعبادتهم.

وذلك أن النفوس الجاهلية تتخيل أن الإنسان بعبادته وعلمه يصير له على الله حق من جنس ما يصير للمخلوق على المخلوق، كالذين يخدمون ملوكهم وملاكهم، فيجلبون لهم منفعة ويدفعون عنهم مضرة، ويبقى أحدهم يتقاضى العوض والمجازاة على ذلك، ويقول له عند جفاء أو إعراض يراه منه: ألم أفعل كذا! يمن عليه بما يفعله معه، وإن لم يقله بلسانه كان ذلك في نفسه.

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة سقط من: [ز].



﴿ ٣٢٣﴾ وتخيلُ مثل هذا في حق الله تعالىٰ من جهل الإنسان وظلمه؛ ولهذا بين سبحانه أن عمل الإنسان يعود نفعه عليه، وأن الله غني عن الخلق، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ﴾ [الإسراء:٧]، وقوله تعالى: ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ أَسَآهَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [فُصِّلَت: ٢]، وقوله تعالى: ﴿ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ ۗ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ ۗ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾ [الزُّمر:٧]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَّكُرُ لِنَفْسِهِ مَ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴾ [النمل:٤٠]، وقال تعالى في قصة موسى الطِّيليِّهُ: ﴿لَهِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۚ وَلَهِن كَفَرْتُمُ ۚ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ \* وَقَالَ مُوسَىٰۤ إِن تَكْفُرُوٓاْ أَنْهُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ جَمِيدٌ ﴾ [ابراهيم:٧-٨]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَلَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ أَ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْعًا ﴾ [آل عمران:١٧٦]، وقال تعالى: ﴿ وَاللَّهِ عَلَى النَّاسِحِجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنَّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٧].

( ٣٢٤ ) وقد بين سبحانه وتعالى أنه المانُ بالعمل فقال تعالى: ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَدَكُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴾ أَسَلَمُوا فَل لَا تَمُنُوا عَلَى إِسْلَمَكُمْ بَلِ اللهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنَ هَدَدَكُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴾ [الحُجُرات:١٧]، وقال تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَ فِيكُمْ رَسُولَ اللّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْ لِنَيْمُ وَلَكِنَ اللّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ الْإِيمَنَ وَزَيّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أَوْلَئِيكَ وَلَكِنَ اللّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أَوْلَئِيكَ هُمُ الزّشِدُونَ \* فَضَلَا مِنَ اللّهِ وَنِعْ مَةً وَاللّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴾ [الحُجُرات:٧-٨].



وفي الحديث الصحيح الإلهي: "يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني وإنكم (١) لن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعًا ولا أبالي، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئًا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم مازاد ذلك في ملكي شيئًا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيدٍ واحد فسألوني عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيدٍ واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلاكما ينقص المخيط إذا أدخل البحر». (٢)

(٣٢٦) وبين الخالق تعالى والمخلوق من الفروق ما لا يخفى على من له أدنى بصيرة:

( ٣٢٧) منها: أن الرب تعالى غنيّ بنفسه عما سواه، ويمتنع أن يكون مفتقرًا إلى غيره بوجه من / الوجوه، والملوك وسادة العبيد محتاجون إلى غيرهم (٣) [خ/٣] حاجة ضرورية.

<sup>(</sup>١) كلمة: «إنكم» سقطت من: [ز، ب].

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث بقية حديث أبي ذر الذي تقدم تخريجه تحت رقم (٣١٧).

<sup>(</sup>٣) في [ز]: (غيره).



ويفرح بتوبة التائبين، فهو الذي يخلق ذلك وييسره، فلم يحصل ما يحبه ويرضاه إلا بقدرته ومشيئته.

وهذا ظاهرٌ على مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقرون بأن الله هو المنعم على عباده بالإيمان، بخلاف القدرية. والمخلوق قد يحصل له ما يحبه بفعل غيره.

( ٣٣٠ ) ومنها: أن الرب تعالى أمر العباد بما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهم، كما قال قتادة: إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به (۱) لحاجته إليهم، ولا ينهاهم عما نهاهم عنه بخلًا عليهم، بل أمرهم بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، بخلاف المخلوق الذي يأمر غيره بما يحتاج إليه وينهاه عما ينهاه بخلًا عليه.

وهذا أيضًا ظاهر على مذهب السلف وأهل السنة الذين يثبتون حكمته ورحمته ويقولون: إنه لم يأمر العباد إلا بخير ينفعهم، ولم ينههم إلا عن شر يضرهم. بخلاف المجبرة الذين يقولون: إنه قد يأمرهم بما يضرهم وينهاهم عما ينفعهم.

( ٣٣٢) ومنها: أنه سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وهو المنعم بالقدرة والحواس وغير ذلك مما به يحصل العلم والعمل الصالح،

<sup>(</sup>١) سقطت (به) من: [ز].



وهو الهادي لعباده، فلا حول ولا قوة إلا به؛ ولهذا قال أهل الجنة: ﴿ اَلْحَمْدُ يَلِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّا الللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

ومنها: أن نعمه على عباده أعظم من أن تحصى، فلو قُدِّر أن العبادة جزاء النعمة، لم تقم العبادة بشكر قليل منها، فكيف والعبادة من نعمه (١) أيضًا. ( ٢٣٤٠) ومنها: أن العباد لا يزالون مقصرين محتاجين إلى عفوه ومغفرته، فلن يدخل أحد الجنة بعمله، وما من أحد إلا وله سيئات (٢) يحتاج فيها إلى مغفرة الله (١) لها: ﴿ وَلَوْ يُوَاخِدُ ٱللّهُ ٱلنّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِمَا مِن دَآبَةِ ﴾ [فاطر:٥٤].

وقوله على: ﴿جَزَآءُ بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأحقاف:١٤]؛ فإن المنفي نُفي بباء المقابلة والمعاوضة (٤) كما يقال: بعت هذا بهذا.

وما أُثْبِتَ أُثْبِتَ بباء السبب، فالعمل لا يقابل الجزاء وإن كان سببًا

<sup>(</sup>١) في [ز، ب]: (نعمته).

<sup>(</sup>٢) في [ز، ب]: (ذنوب).

<sup>(</sup>٣) لفظ الجلالة ساقط من: [ز].

<sup>(</sup>٤) في [ز، ب]: (المعارضة) وهو خطأ، والصواب: (المعاوضة) كما في نسخة "الفتاوي" (ج١٧١١).



للجزاء؛ ولهذا من ظن أنه قام بما يجب عليه، وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه فهو ضالًا.

( ٣٣٦ كما ثبت في الصحيح عن النبي على أنه قال: «لن يدخل أحد الجنة بعمله»، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» (١)، وروي: «بمغفرته». (٢)

| (١) أخرجه البخاري، ٧٥ - كتاب المرضىٰ ١٩ - باب تمني المريض الموت، (٥٦٧٣) فتح   |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| .(١٢٧/١٠)                                                                     |
| 🗖 ومسلم (٤/ ٢١٧٠)، ٥٠ – كتاب صفات المنافقين، ١٧ – باب لن يدخل أحد الجنة بعمله |
| بل برحمة الله، حديث (٧١ – ٧٦).                                                |
| 🗖 وابن ماجه (۲/ ۱٤۰۵)، ۳۷ – کتاب الزهد، ۲۰ – باب التوقي علیٰ العمل، حدیث،     |
| .(1.73).                                                                      |
| 🗖 وأحمد (۲۳۰، ۲۰۲، ۲۲۶، ۳۱۹).                                                 |
| كلهم من حديث أبي هريرة وعلينهُ.                                               |
| 🔲 والبخاري، ٨١ – كتاب الرقاق، حديث (٦٤٦٧).                                    |
| 🗖 ومسلم ٥٠ – كتاب صفة المنافقين، حديث ٧٨.                                     |
| 🗖 وأحمد (٦/ ١٢٥).                                                             |
| من حديث عائشة وطِيْكًا.                                                       |
| 🗖 ومسلم، ٥٠ – كتاب صفة المنافقين، حديث (٧٧).                                  |
| 🗖 وأحمد (٣/ ٣٣٧).                                                             |
| 🗖 والدارمي (۲/ ۲۱۵)، حديث (۲۷۳٦).                                             |
| كلهم من حديث جابر بن عبد الله والله الله الله الله الله الله الل              |
| 🗖 وأحمد (٣/ ٥٢) من حديث أبي سعيد الخدري وليَّكُ.                              |
| (٢) في "المسند" (٢/ ٣٣٥) من حديث أبي هريرة وطِيْتُ.                           |
|                                                                               |



ومن هذا أيضًا: الحديث الذي في السنن عن النبي عَلَيْ أنه قال: «إن الله لو عند عنه النبي عَلَيْ أنه قال: «إن الله لو عند عنه أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرًا من أعمالهم» (١) الحديث.

( ٣٣٧ ومن قال: بل للمخلوق على الله حق. فهو صحيح إذا أراد به الحق الذي أخبر الله بوقوعه؛ فإن الله صادق لا يخلف الميعاد، وهو الذي أوجبه على نفسه بحكمته وفضله ورحمته.

﴿ ٣٣٨ وهذا المستحق لهذا الحق إذا سأل الله تعالى به فسأل الله تعالى

(١) حسن، أبو داود (٥/ ٧٥)، ٣٤ - كتاب السنة، ١٧ - باب في القدر، حديث (٢٩٩).

وابن ماجه (۱/ ۲۹ – ۳۰) المقدمة ۱۰ – باب في القدر، حديث (۷۷).

🗖 وأحمد (٥/ ١٨٢، ١٨٣، ١٨٥).

وفي إسناده: سعيد بن سنان وثقه ابن معين، والعجلي، وأبو حاتم، وأبو داود، والنسائي، وابن حبان، ويعقوب بن سفيان، والدارقطني، وقال أحمد: ليس بالقوي. وقال ابن سعد: سيء الخلق. وقال ابن عدي: له غرائب وإفرادات، وأرجو أنه ممن لا يتعمد الكذب ولعله إنما يهم في الشيء بعد الشيء". راجع "تهذيب التهذيب" (٤/ ٤٦)، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق له أوهام.

أقول: إن الحافظ قد تشدد في حق ابن سنان؛ فإنه كثيرًا ما يوثق مثله، وعلى كل حال فحديثه لا يهبطه عن درجة الحسن في نظري، والله أعلم.

أمًّا معنىٰ الحديث فقد بينه شيخ الإسلام -بالإضافة إلى ما ذكره هنا- في موضع آخر فقال: "والحديث الذي في السنن: «لو عذب الله أهل سهاواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرًا من أعهالهم» يبين أن العذاب لو وقع لكان لاستحقاقهم ذلك، لا لكونه بغير ذنب، وهذا يبين أن من الظلم المنفي عقوبة من لم يذنب". «مجموع الفتاوىٰ» (١٤٨/ ١٤٤٠ - ١٤٤٠).



إنجاز وعده، أو سأله بالأسباب التي علق الله بها المسببات (١) كالأعمال الصالحة، فهذا مناسب.

وأما غير المستحق لهذا الحق إذا سأله بحق ذلك الشخص فهو كما لو<sup>(۲)</sup> سأله بجاه ذلك الشخص، وذلك سؤال بأمر أجنبي عن هذا السائل لم يسأله بسبب يناسب إجابة دعائه.

﴿ ٣٤٠ وَأَمَا سَوَالَ الله بأسمائه وصفاته التي تقتضي ما يفعله بالعباد من الهدئ والرزق والنصر فهذا أعظم ما يسأل الله تعالى به. فقول المنازع: لا يسأل بحق الأنبياء؛ فإنه لا حقَّ للمخلوق على الخالق. ممنوع.

﴿ ٣٤١﴾ فإنه قد ثبت في الصحيحين حديث معاذ الذي تقدم (٣) إيراده، وقال تعالى: ﴿ كُتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَقْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾ [الأنعام: ١٥]، ﴿ وَكَاكَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ اللهُ وَمِنِينَ ﴾ [الروم: ٤٧].

(٣٤٢) فيقال للمنازع: الكلام في هذا في مقامين:

🔲 أحدهما: في حق العباد علىٰ الله.

🗖 والثاني: في سؤاله بذلك الحق.

<sup>(</sup>١) في [خ]: (المسات)، وفي [ز، ب]: (المشيئات) وعلق في [ب]: (لعله المسببات)، وهو الظاهر، وقد جاء الصواب في نسخة "الفتاوئ" (١/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٢) كلمة (لو) سقطت من: [ز، ب].

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه تحت رقم (٣١٨).



وعد المطيعين بأن يثيبهم، ووعد السائلين بأن الله تعالى وعد المطيعين بأن يثيبهم، ووعد السائلين بأن يجيبهم، وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد، قال الله تعالى: ﴿وَعَدَ السَّائِينَ بأن يجيبهم، وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد، قال الله تعالى: ﴿وَعَدَ اللّهِ حَقَاّ وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلًا ﴾ [الساء:١٢٢]، ﴿وَعَدَ اللّهِ لَا يُخْلِفُ اللّهُ وَعَدَهُ, وَلَلْكِنَّ أَكْثَرُ النّاسِ لَا يَعْلِمُونَ ﴾ [الروم:١]، ﴿ فَلَا تَحْسَبَنَ اللّهَ مُعْلِفَ وَعَدِهِ وَسُلَهُ وَ الروم:١٤].

فهذا مما يجب وقوعه/ بحكم الوعد باتفاق المسلمين. [خ/ ٣٣]

( ٣٤٤) وتنازعوا: هل عليه واجب بدون ذلك؟ على ثلاثة أقوال، كما تقدم.

- 🗖 قيل: لا يجب لأحد عليه حق بدون ذلك.
- ☐ وقيل: بل يجب عليه واجبات ويحرم عليه محرمات بالقياس علىٰ عباده.
- وقيل: هو أوجبَ على نفسه وحرَّم على نفسه، فيجب عليه ما أوجبه على نفسه، ويحرم عليه ما حرمه على نفسه، كما ثبت في الصحيح من حديث أبى ذر كما تقدم. (١)

( ٣٤٥ على والظلم ممتنع منه باتفاق المسلمين، لكن تنازعوا في الظلم الذي لا يقع. فقيل: هو الممتنع (٢) وكل ممكن يمكن أن يفعله لا يكون ظلمًا؛ لأن

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه تحت رقم (۳۱۷).

<sup>(</sup>٢) أي: المحال الذي لا تتعلق به قدرته تعالى. (رشيد رضا) رَطُّكُ.



الظلم إما التصرف في ملك الغير، وإما مخالفة الأمر الذي يجب عليه طاعته، وكلاهما ممتنع منه.

🗖 وقيل: بل ما كان ظلمًا من العباد فهو ظلم منه.

وقيل: الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فهو سبحانه لا يظلم الناس شيئًا، قال تعالىٰ: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِاحَنتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضَمًا ﴾ [طه:١١٢].

(٣٤٦) قال المفسرون: هو أن يحمل عليه سيئات غيره ويعاقب بغير ذنبه، والهضم أن يهضم من حسناته. قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۗ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء:١٠]، ﴿ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوّاْأَنفُسَهُمْ ﴾ [هود:١٠١].

وأما المقام الثاني فإنه يقال: ما بين الله ورسوله أنه حق للعباد على الله فهو حق، لكن الكلام في السؤال بذلك، فيقال: إن كان الحق الذي سأل به سببًا لإجابة السؤال حسن السؤال به، كالحق الذي يجب لعابديه وسائليه.



يكون سببًا لمطلوب هذا السائل؛ فإن ذلك استحق ما استحقه بما يسره الله له من الإيمان والطاعة، وهذا لا يستحق ما استحقه ذلك، فليس في إكرام الله لذلك سبب يقتضى إجابة هذا.

﴿ ٣٤٩ عَلَى وَإِن قَالَ: السبب هو شفاعته ودعاؤه. فهذا حق إذا كان قد شفع له ودعا له، وإن لم يشفع له ولم يدع له لم يكن هناك سبب.

وإن قال: السبب هو محبتي له وإيماني به وموالاتي له. فهذا سبب شرعي وهو سؤال الله وتوسل إليه بإيمان هذا السائل ومحبته لله ورسوله وطاعته لله ورسوله.

(<u>٣٥١</u>) لكن يجب الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله: فمن أحب مخلوقًا كما يحب الخالق فقد جعله ندًّا لله، وهذه المحبة تضره ولا تنفعه.

(٣٥٢) وأما من كان الله تعالى أحب إليه مما سواه، وأحب أنبياءه وعباده الصالحين له فحبه لله تعالى هو أنفع الأشياء، والفرق بين هذين من أعظم الأمور.

(٣٥٣) فإن قيل: إذا كان التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته على وجهين:

تارة يتوسل بذلك إلى ثوابه وجنته، (وهذا أعظم الوسائل).

[ وتارة يتوسل بذلك في الدعاء كما ذكرتم نظائره؛ فيحمل قول القائل:



أسألك بنبيك محمد. على أنه أراد: إني أسألك بإيماني به وبمحبته، وأتوسل إليك بإيماني به ومحبته، ونحو ذلك.

( ٣٥٤ ) وقد ذكرتم أن هذا جائز بلا نزاع.

قيل: من أراد هذا المعنى فهو مصيب في ذلك بلا نزاع، وإذا حمل على هذا المعنى لكلام من توسل بالنبي على بعد مماته من السلف كما نقل عن بعض الصحابة والتابعين وعن الإمام أحمد وغيره، كان هذا حسنًا، وحينئذ فلا يكون في المسألة نزاع، ولكن كثير من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا يريدون هذا المعنى، فهؤلاء الذين أنكر عليهم من أنكر، وهذا كما أن الصحابة كانوا يريدون بالتوسل به التوسل بدعائه وشفاعته، وهذا جائز بلا نزاع، ثم إن أكثر الناس في زماننا لا يريدون هذا المعنى بهذا اللفظ.

و ٣٥٥ على: فإن قيل: فقد يقول الرجل لغيره: بحق الرحم. قيل: الرحم توجب على صاحبها حقًا لذي الرحم كما قال الله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ صَاحبها حقًا لذي الرحم كما قال الله تعالىٰ: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الذِي الرحم كما قال الله تعالىٰ: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الذِي الرحم كما قال الله تعالىٰ: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَالَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُولُلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

﴿ ٣٥٦﴾ وقال النبي ﷺ: «الرحم شُجْنة من الرحمن (١١) من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله». (٢)

<sup>(</sup>١) شجنة: قرابة مشتبكة كاشتباك العروق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، ٧٨ - كتاب الأدب، ١٣ - باب من وصل وصله الله حديث (٩٨٨ ٥)، من طريق أبي صالح عن أبي هريرة.



وقال: «لم خلق الله الرحم تعلقت بحقوي (١) الرحمن، وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى قد رضيت». (٢)

| 🔲 والحاكم (٤/ ١٥٧) كتاب البر والصلة من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله الله الله الله الله الله الله الل |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الرحمن وهي الرحم فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته».                                                           |
| 🗖 والبخاري، ٧٨ – كتاب الأدب، حديث (٩٨٩ ٥) من حديث عائشة وطِئْلًا بلفظ: «الرحم شجنة                           |
| فمن وصلها» الحديث.                                                                                           |
| 🔲 والبخاري في «الأدب المفرد» (ص ٣٤) حديث (٥٥)، وليس فيه: «شجنة من الرحمن».                                   |
| 🔲 والحاكم (٤/ ٩٥٩)، كتاب البر والصلة بإسناد البخاري، وفيه: «الرحم شجنة من الله» الحديث.                      |
| 🗖 ورواه الترمذي (٤/ ٣٢٣)، ١٦ - باب ما جاء في رحمة المسلمين، حديث (١٩٢٤).                                     |
| 🗖 وأحمد (۲/ ۱۶۰).                                                                                            |
| <ul> <li>والحاكم (٤/ ٩٥٩)، كتاب البر والصلة وصححه ووافقه الذهبي.</li> </ul>                                  |
| 🗖 والحميدي (٢/ ٢٧٠)، حديث (٩٩٠).                                                                             |
| ] والبخاري في «الأدب المفرد» (ص ٣٣) ٢٧ - باب فضل صلة الرحم. حديث (٥٤) من                                     |
| حديث عبد الله بن عمرو وطلقيًا.                                                                               |
| ]                                                                                                            |
| روي بأسانيد واضحة عن عبد الرحمن بن عوف، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وعائشة،                                |
| -<br>وعبد الله بن عمرو". ثم سرد أحاديثهم (ص ١٥٧ – ١٥٩).                                                      |
| (١) الحقوان: الخاصرتان.                                                                                      |
| (٢) أخرجه البخاري، ٦٥ – كتاب التفسير ٤٧ – سورة محمد، حديث (٤٨٣٠ – ٤٨٣١) و ٩٧ -                               |
| كتاب التوحيد، باب ٣٥، حديث (٧٥٠٢) دون قوله: «تعلقت بحقوي الرحمن» في الموضع الثاني                            |
| مع ذكره في الموضع الأول.                                                                                     |
| 🗖 ومسلم (٢/ ١٩٨٠ – ١٩٨١) ٤٥ – كتاب البر، ٦ – باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها                                    |
| حديث (١٦) بدون قوله: «بحقوي».                                                                                |



﴿ ٣٥٨﴾ وقال ﷺ: «يقول الله تعالىٰ: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها السما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته». (١)

[خ/ ٣٤] ﴿ ٣٥٩ ﴿ وقد روي عن على أنه كان / إذا سأله ابن أخيه بحق جعفر أبيه أعطاه لحق جعفر على على".

وحق ذي الرحم باقٍ بعد موته كما في الحديث أن رجلًا قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: «نعم، الدعاء لهما والاستغفار لهما، وإنفاذ وعدهما من بعدهما، وصلة رحمك التي لا رحم لك إلا من قبلهما». (٢)

| 🗖 وأحمد (۲/ ۳۳۰).                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| كلهم من حديث أبي هريرة، والجملة السابقة عند أحمد بلفظ: «بحقو».                          |
| ١) حسن لغيره، أخرجه أبو داود (٢/ ٣٢٢) ٣ - كتاب الزكاة، حديث (١٦٩٤).                     |
| 🔲 والترمذي (٤/ ٣١٥)، ٢٨ – كتاب البر والصلة، حديث (١٩٠٧).                                |
| 🗖 وأحمد(١/ ١٩٤).                                                                        |
| 🔲 والبخاري في "الأدب المفرد" (ص ٣٣) حديث (٥٣).                                          |
| كلهم من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه مرفوعًا.                             |
| وأبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه، قال ذلك علي بن المديني، وأحمد، وابن معين، وأبو |

التهذيب" (۱۲/۱۲).

لكن له متابعة يتقوى بها رواها أحمد (١/ ١٩١، ١٩٤)، من طريق: يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعًا كما شهد له الحديثان قبله.

حاتم، ويعقوب بن شيبة، وأبو داود، وابن عبد البر، قالوا: حديثه عن أبيه مرسل. انظر: "تهذيب

(٢) إسناده ضعيف، أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٢٠٨)، ٣٣ - كتاب الأدب، ٢ - باب صل من كان أبوك يصل، حديث (٣٦٦٤).



## ﴿ ٣٦٦﴾ وفي الحديث الآخر حديث ابن عمر: «[إن] من أبّر البرّ أن يصل الرجل أهل وُدّ أبيه بعد أن يولى (١)». (٢)

فَصِلَةُ (٣) أقارب الميت وأصدقائه بعد موته هو من تمام بِرِّه.

(٣٦٢) والذي قاله أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم من العلماء -من أنه لا يجوز أن يسأل الله تعالى بمخلوق، لا بحق الأنبياء ولا غير ذلك- يتضمن

| 🗖 وأحمد (٣/ ٤٩٧ – ٤٩٨).                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🗖 وأبو داود (٥/ ٣٥٢)، ٣٥ – كتاب الأدب ١٢٩ – باب في بر الوالدين حديث (١٤٢٥).                                |
| 🗖 والبخاري في "الأدب المفرد" (ص٢٧) ١٩ - باب بر الوالدين حديث (٣٥).                                         |
| 🔲 والمنذري في "الترغيب والترهيب" (٥/ ١١ - ١٢)، وعزاه لأبي داود، وابن ماجه، وابن حبان                       |
| في "صحيحه".                                                                                                |
| كلهم من طريق: أسيد بن علي بن عبيد مولى بني ساعدة عن أبيه علي بن عبيد، وأسيد صدوق،                          |
| وأبوه علي بن عبيد، قال في «تهذيب التهذيب» (٧/ ٣٦٣): روىٰ عن مولاه حديثًا في البر وقيل عن                   |
| أبيه عن مولاه، روى عنه ابن أسيد، ذكره ابن حبان في «الثقات».                                                |
| وقال في "التقريب": "مقبول"، ويعني به إذا توبع وإلا فلين الحديث كما في مقدمة "التقريب".                     |
| وقد بحثت له عن متابع أو شاهد فلم أجده؛ فالحديث إذًا بهذا الإسناد ضعيف، والله أعلم.                         |
| (١) يقال: توليٰ الرجل، إذا ذهب والمراد به هنا موته.                                                        |
| (٢) أخرجه مسلم (٤/ ١٩٧٩)، ٤٥ - كتاب البر والصلة، ٤ - باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم                         |
| ونحوهما، حديث (٢٥٥٢).                                                                                      |
| 🗖 وأبو داود (٥/ ٣٥٣)، ١٢٩ – باب بر الوالدين، حديث (٥١٤٣).                                                  |
| 🔲 والترمذي (٤/٣١٣)، ٢٨ – كتاب البر والصلة،٥ – باب ما جاء في إكرام صديق الوالد،                             |
| حديث (١٩٠٣)، وقال: "هذا إسناد صحيح". وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر من غير                                  |
| وجه، كلهم من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الشير الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله |

(٣) في النسخ المطبوعة: (فصله) وهو تصحيف يوهم أنه من تمام الحديث، وفي نسخة "الفتاوئ"
 (ج١/ ٢٢٢) جاء على الصواب: (فصلة).



شيئين كما تقدم (١):

(٣٦٣) أحدهما: الإقسام على الله سبحانه وتعالى به، وهذا منهيًّ عنه عند جماهير العلماء كما تقدم، كما ينهى أن يقسم على الله بالكعبة والمشاعر باتفاق العلماء.

﴿ ٣٦٤ والثاني: السؤال به، فهذا يجوّزه طائفة من الناس، ونقل في ذلك آثار عن بعض السلف، وهو موجود في دعاء كثير من الناس، لكنَّ ما روي عن النبي عليه في ذلك كله ضعيف بل موضوع، وليس عنه حديث ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة، إلا حديث الأعمى الذي علَّمه أن يقول: «أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة». (٢)

وحديث الأعمى لا حجة لهم فيه؛ فإنه صريح في أنه إنما توسل بدعاء النبي على وشفاعته، وهو طلب من النبي على الدعاء، وقد أمره النبي على النبي ال

<sup>(</sup>١) تقدم تحت رقم (٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه إن شاء الله.

<sup>(</sup>٣) وقد عمي بعض الصحابة بعد النبي على منهم: ابن عباس وجابر، وكان ابن عباس راغبًا في الشفاء، فلو كان التوسل بذات النبي على مشروعًا لتوسل بذاته على ولا ولشفي وهو أولى بأن يجاب من هذا الصحابي المجهول، بل عمي عتبان بن مالك في حياة رسول الله على وكذلك ابن أم مكتوم.



(٣٦٦٦) ودعا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الاستسقاء المشهور بين المهاجرين والأنصار وقوله: «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا» (١) يدل على أن التوسل المشروع عندهم هو التوسل بدعائه وشفاعته لا السؤال بذاته؛ إذ لو كان هذا مشروعًا لم يعدل عمر والمهاجرون (٢) والأنصار عن السؤال بالرسول إلى السؤال بالعباس.

وساغ النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين دون الإقسام بهم؛ لأن بين السؤال والإقسام فرقًا؛ فإنَّ السائل متضرع ذليل يسأل بسبب يناسب الإجابة (٣)، والمقسم أعلى من هذا فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم، والمقسم لا يقسم إلا على من يرى أنه يبرُّ قسمه، فإبرار القسم خاص ببعض العباد، وأما إجابة السائلين فعام؛ فإن الله يجيب دعوة المضطر ودعوة المظلوم وإن كان كافرًا.

﴿ ٣٦٨ وفي الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «ما مِنْ داعٍ يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث: إما أن

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه تحت رقم (٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) في [خ]: (المهاجرين) والصواب ما أثبته عربيةً: (المهاجرون) هكذا على الصواب في نسخة "الفتاوئ" (١/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) هذا التعليل مستغرب من شيخ الإسلام؛ فإن النزاع إنما هو في السؤال المبتدع بمعنى التوسل بذوات الأنبياء والصالحين وبجاههم وحقهم، وشيخ الإسلام يقرر في غير موضع أن التوسل من هذا النوع توسل بأسباب أجنبية غير مناسبة للإجابة، فيستبعد صدور هذا الكلام منه، والله أعلم.



يعجّل له دعوته، وإما أن يدّخر له من الخير مثلها، وإما أن يصرف عنه من الشرّ مثلها» قالوا: يا رسول الله إذن نكثر. قال: «الله أكثر». (١)

( ٣٦٩ وهذا التوسل بالأنبياء -بمعنى السؤال بهم- وهو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم: إنه لا يجوز. ليس في المعروف من مذهب مالك ما يناقض ذلك، فضلًا أن يجعل هذا من مسائل السبب. (٢)

لكن يشهد له حديث جابر وبين : سمعت رسول الله على يقول: «ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل أو كف عنه من السوء مثله ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم».

رواه الترمذي (٥/٤٦٢)، ٤٩ - كتاب الدعوات، باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة، حديث (٣٣٨١) من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير، عن جابر ويُشِيُّهُ، وفي إسناده: ابن لهيعة صدوق اختلط بعد احتراق كتبه.

كما يشهد له حديث عبادة بن الصامت ولين نحو حديث جابر ولين ، رواه أحمد (٣٢٩/٥) من طريق: محمد بن يوسف الفريابي، عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن جبير بن نفير، عن عبادة بن الصامت ولين نحو حديث جابر، وفي إسناده: عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، صدوق يخطئ، ورمى بالقدر وتغير بأخرة.

قال الترمذي عقب حديث عبادة: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

وفي نظري: أن الحديث حسن لغيره بمجموع طرقه.

ويشهد لهذه الأحاديث ما رواه مالك في "الموطأ" (٢١٧/١)، ١٥ - كتاب القرآن، ٨ - باب
 ما جاء في الدعاء، حديث (٣٦) عن زيد بن أسلم أنه كان يقول: ما من داع يدعو إلا كان بين
 إحدى ثلاث: إما أن يستجاب له، وإما أن يدخر له، وإما أن يكفر عنه.

قال ابن عبد البر: "مثل هذا يستحيل أن يكون رأيًا واجتهادًا، وإنما هو توقيف وهو خبر محفوظ عن النبي على الله المرطأ" (١/ ٢١٧).

وقوله: "وهو خبر محفوظ" يشير به -والله أعلم- إلى الأحاديث الآنفة الذِّكر.

(٢) في [ز]: (سب) وهو المناسب للسياق، وهكذا أيضًا في "الفتاوي" جاء كلمة: (سب). (١/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٣/ ١٨): حدثنا أبو عامر ثنا علي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري مرفوعا. عليٌّ هذا هو على بن على الرفاعي كما في "المستدرك" (١/ ٤٩٣)، و"كشف الأستار" (٤/ ٤١).



فمن نقل عن مذهب مالك: أنه جوَّز التوسل به بمعنى الإقسام به أو السؤال به، فليس معه في ذلك نقل عن مالك وأصحابه فضلًا عن أن يقول مالك: إن هذا سبب<sup>(۱)</sup> للرسول أو تنقص به.

بل المعروف عن مالك أنه كره للداعي أن يقول: يا سيدي سيدي. وقال: قل كما قالت الأنبياء: يا رب، يا كريم. وكره أيضًا أن يقول: ياحنان يا منان. (٢) فإنه ليس بمأثور عنه.

( ٣٧٠ عنده مثل هذا الدعاء؛ إذ لم يكن مشروعًا عنده، فكيف يجوز عنده أن يسأل الله بمخلوق نبيًّا كان أو غيره، وهو يعلم أن الصحابة لما أجدبوا عام الرمادة لم يسألوا الله بمخلوق، لا نبي ولا غيره، بل

كلهم من طرق إلىٰ أنس يصح بمجموعها الحديث.

وصححه الألباني، انظر: "صحيح أبي داود" رقم (١٣٢٥).

<sup>(</sup>١) في [ز]: (سب) وهو المناسب للسياق، وهكذا أيضًا في "الفتاوي" جاء كلمة: (سب). (١/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) أمَّا المنان فقد ورد ضمن حديث لفظه: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السهاوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم...».

الحديث أخرجه أبو داود في الصلاة حديث (١٤٩٥).

<sup>🔲</sup> والترمذي الدعوات حديث (٣٥٤٤).

<sup>📘</sup> والنسائی حدیث (۱۳۰۰).

<sup>🔲</sup> وابن ماجه: الدعاء حديث (٣٨٥٨).

وأما الحنان فرواه الطبراني في "الأوسط" بإسناد ضعيف. انظر: "مجمع البحرين" حديث (٤٦٣٩).

وقوله: "ليس بمأثور" أي: على هذا الوجه.



قال عمر: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فيسقون. (١)

( ٢٧١ و كذلك ثبت في الصحيح (٢) عن ابن عمر (٣) وأنس (٤) وغيرهما (٥)

(١) تقدم تخريجه تحت رقم (٢٤٩).

- (٢) في [خ]: (في صحيح مسلم الصحيح)، وكان قد ضرب الناسخ على كلمة (صحيح) ولعله سها عن الضرب عن كلمة (مسلم) وسقطت من: [ز].
- (٣) البخاري، ١٥ كتاب الاستسقاء، ٣ باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، حديث (٩).
  - وأحمد (۲/ ۹۳).
  - 🔲 وابن ماجه (۲/ ٤٠٥)، ٥ كتاب إقامة الصلاة، حديث (١٢٧٢).

كلهم عن عبد الله بن عمر والله عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله عن عمر والله عن عبد الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه

(٤) البخاري، ١٥ - كتاب الاستسقاء، حديث (١٠١٣ - ١٠٧٧)، ومن ألفاظه عن أنس قال: بينما رسول الله يَجْ يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل، فقال: يا رسول الله قحط المطر، فادع الله أن يسقينا فدعا فمطرنا، فما كدنا أن نصل إلى منازلنا، فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة قال: فقام ذلك الرجل - أو غيره - فقال: يا رسول الله ادع الله أن يصرفه عنا. فقال رسول الله عَجْد: «اللهم حوالينا ولا علينا»، قال: فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينًا وشمالًا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة.

ومسلم (۲/ ۲۱۶)، ۹ - كتاب الاستسقاء، ۲ - باب الدعاء في الاستسقاء حديث (۸ - ۱۱).

- اً وأبو داود (٢/ ٦٩٢)، ٢ كتاب الصلاة، ٢٥٨ جماع أبواب الاستسقاء، حديث (١١٧٠، ١١٧١) (١١٧٠).
  - 🗖 والنسائي (٣/ ١٢٥، ١٢٨، ١٢٩، ١٣٠، ١٣١) كتاب الاستسقاء.
    - 🗖 وأحمد (۳/ ۱۰٤، ۱۸۱، ۱۸۷).
  - 🔲 ومالك في "الموطأ" (١/ ١٩١)، ١٣ كتاب الاستسقاء، حديث (٣).

كلهم من طرق إلى أنس بن مالك ولين من مرفوعًا.

(٥) ممن روى أحاديث الاستسقاء غير من سبق: عبد الله بن زيد، وابن عباس، وجابر، وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، وبعض أحاديثهم في الصحيحين، وبعضها في السنن وغيرها، ويضيق المقام عن تخريجها.



أنهم كانوا إذا أجدبوا إنما يتوسلون بدعاء النبي على واستسقائه، / لم ينقل عن [خ/٣٥] أحد منهم أنه كان في حياته على سأل الله تعالى بمخلوق، لا به ولا بغيره، لا في الاستسقاء ولا غيره. وحديث الأعمى سنتكلم عليه (١) إن شاء الله تعالى.

والتوسل به أولى من السؤال به معروفًا عند الصحابة لقالوا لعمر: إن السؤال والتوسل به أولى من السؤال والتوسل بالعباس، فلم نعدل عن الأمر المشروع الذي كنا نفعله في حياته وهو التوسل بأفضل الخلق إلى أن نتوسل ببعض أقاربه، وفي ذلك ترك السنة المشروعة وعدول عن الأفضل وسؤال الله تعالى بأضعف السبين مع القدرة على أعلاهما، ونحن مضطرون غاية الاضطرار في عام الرمادة الذي يضرب به المثل في الجدب؟.

( ٣٧٣ و الذي فعله عمر فعل مثله معاوية بحضرة من معه من الصحابة والتابعين، فتوسلوا بيزيد بن الأسود الجُرشيِّ (٢) كما توسل عمر بالعباس.

(١) سيأتي تحت رقم (٥٢٩ - ٥٥٠).

<sup>(</sup>٢) روىٰ أبو زرعة الدمشقي استسقاء معاوية وللله والضحاك بن قيس بيزيد بن الأسود في "تاريخه" (٢/ ٢٠٢) برقم (١٧٠٣) بإسنادين صحيحين.

وذكره ابن حبان في "الثقات" (٥/ ٥٣٢) في التابعين، وقال: سكن الشام وكان من العباد الخشن، استسقىٰ به الضحاك بن قيس الفهري، فسقي، روىٰ عنه أهل الشام.

وذكره ابن سعد في "الطبقات" (٧/ ٤٤٤) في الطبقة الأولى بعد الصحابة، وذكر قصة استسقاء معاوية به، ومنها: اللهم إنا نستشفع إليك اليوم، بخيرنا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد بن الأسود الجرشي، يا يزيد: ارفع يديك إلى الله. فرفع يديه، ورفع الناس أيديهم، فما كان أوشك أن ثارت سحابة في المغرب وهبت لها ريح فسقينا حتى كاد الناس لا يصلون إلى منازلهم.



وكذلك ذكر الفقهاء من أصحاب الشافعي (١)، وأحمد (٣٧٤) وغيرهم أنه يتوسل في الاستسقاء بدعاء أهل الخير والصلاح، قالوا: وإن كان من أقارب رسول الله على فهو أفضل؛ اقتداء بعمر. ولم يقل أحد من أهل العلم إنه يسأل الله تعالى في ذلك لا بنبي ولا بغير نبي.

وكذلك من نقل عن مالك أنه جوز سؤال الرسول أو غيره بعد موتهم، أو نقل ذلك عن إمام من أئمة المسلمين -غير مالك- كالشافعي، وأحمد، وغيرهما، فقد كذب عليهم، ولكن بعض الجهال ينقل هذا عن مالك ويستند إلى حكاية مكذوبة عن مالك، ولو كانت صحيحة لم يكن التوسل الذي فيها هو هذا، بل هو التوسل بشفاعته يوم القيامة، ولكن من الناس من يحرف نقلها، وأصلها ضعيف كما سنبينه إن شاء الله تعالى.

\_\_\_\_\_

وترجم له ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٢١ / ١٢١ - ١٢٤)، وذكر استسقاء كل من معاوية والضحاك بن قيس به.

وترجم له الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٤/ ١٣٦، ١٣٧)، وذكر النصين.

وترجم له الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (٦/ ٣٥٨ - ٣٥٩) في الصحابة المختلف فيهم، وذكر النصين أيضًا.

ثم قال: "ويستسقىٰ بأهل الصلاح؛ لما روي أن معاوية استسقىٰ بيزيد بن الأسود".

<sup>(</sup>٢) راجع "المغني" لابن قدامة رئا (٢/ ٣٢٦)، وكلامه قريب من كلام النووي، وذكر استسقاء عمر بالعباس واستسقاء معاوية والضحاك بيزيد بن الأسود الجُرَشيِّ.



والقاضي عياض لم يذكرها في كتابه في باب زيارة قبره، بل ذكر هناك ما هو المعروف عن مالك وأصحابه، وإنما ذكرها في سياق أن حرمة النبي عليه بعد موته، وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته، وذلك عند ذكره وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه.

وذكر عن مالك أنه سئل عن أيوب السختياني فقال: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. قال: وحج حجتين فكنت أرمقه فلا أسمع منه غير أنه كان إذا ذُكر النبي على حتى أرحمه، فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي على كتب عنه.

وينحني حتى يصعب بن عبد الله: كان مالك إذا ذكر النبي على يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه. فقيل له يومًا في ذلك فقال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون، لقد كنت أرى محمد بن المنكدر -وكان سيد القراء- لا نكاد نسأله عن حديث أبدًا إلا يبكى حتى نرحمه.

( ٣٧٩) ولقد كنت أرى جعفر بن محمد -وكان كثير الدعابة والتبسم- فإذا ذكر عنده النبي على اصفر لونه، وما رأيته يحدث عن رسول الله على طهارة.

ولقد اختلفت إليه زمانًا فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما مصليًا، وإما صامتًا، وإما يقرأ القرآن. ولا يتكلم فيما لا يعنيه، وكان من العلماء



والعباد الذين يخشون الله.

ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي على فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم وقد جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله على ا

﴿ ٣٨١﴾ ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي ﷺ بكئ حتى لا يبقى في عينيه دموع.

(٣٨٢) ولقد رأيت الزهري وكان لمِن أهنأ الناس وأقربهم، فإذا ذكر عنده النبي عليه فكأنه ما عرفك ولا عرفته.

( ٢٨٣٠) ولقد كنت آي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين، فإذا ذكر النبي ﷺ بكي فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه. (١)

فهذا كله نقله القاضي عياض من كتب أصحاب مالك المعروفة.

( ٣٨٤ م ذكر حكاية بإسناد غريب (٢) منقطع رواها عن غير واحد إجازة، قالوا: حدثنا أبو العباس أحمد بن عمر بن دلهات قال: حدثنا أبو الحسن علي ابن فهر، ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الفرح، ثنا أبو الحسن عبد الله بن

<sup>(</sup>١) هذا الكلام كله ذكره القاضي عياض في "الشفاء" (٢/ ٤١ - ٤٣) في الفصل الذي ذكره الشيخ في بداية الكلام، فللهِ درُّه ماأصدقه وأدقَّه في النقل.

<sup>(</sup>٢) لقد بحثت عن رجال هذا الإسناد بدءًا من أبي العباس أحمد بن عمر بن دلهات إلى أبي الحسن بن المنتاب في "ترتيب المدارك" للقاضي عياض، و"الصلة" لابن بشكوال، فلم أقف لأحد منهم علىٰ ترجمة، فهو إسناد غريب حقًا كما وصفه شيخ الإسلام.



المنتاب، ثنا يعقوب (١) بن إسحاق بن أبي إسرائيل، ثنا ابن حميد (٢) قال: ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكًا في مسجد رسول / الله ﷺ، فقال له مالك: يا [خ/٣٦] أمير المؤمنين، لا ترفع صوتك في هذا المسجد، فإن الله أدب قومًا فقال: ﴿لَا تَرْفَعُواْ أَصُونَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النّبِي ﴾ [الحُجُرات:٢] الآية، ومدح قومًا فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَعُضُّونَ أَصُونَتُهُمْ عِند رَسُولِ اللّهِ ﴾ [الحُجُرات:٢] الآية، وذم قومًا فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَعُضُّونَ أَصُونَتُهُمْ عِند رَسُولِ اللّهِ ﴾ [الحُجُرات:٣] الآية، وذم قومًا فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ

فاستكان لها أبو جعفر، فقال: يا أبا عبد الله، أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله ﷺ فقال: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم الطّيِّلِم إلى الله يوم القيامة بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله، قال الله تعالى: ﴿ وَلَوَ أَنَهُمُ إِذَ ظُلْمُوا أَنفُسُهُم جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُوا الله وَأَسْتَغْفَرُوا الله وَأَسْتَغُفَرُوا الله وَأَسْتَغُفُرُوا الله وَأَسْتَغُفُرُوا الله وَأَسْتَغُفَرُوا الله وَأَسْتَغُفُرُوا الله وَأَسْتَغُفُرُوا الله وَاسْتُوا الله وَاسْتَعْفَرُوا الله وَأَسْتَغُفُرُوا الله وَاسْتَعْفَرُوا الله وَاسْتَعْفِرُوا الله وَاسْتَعْفَرُوا الله وَالله وَاسْتَعْفِي الله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَاللّفُولُ وَاللّه وَالل

(٣٨٥) قلت: وهذه الحكاية منقطعة؛ فإن محمد بن حميد الرازي لم يدرك مالكًا لا سيما في زمن أبي جعفر المنصور؛ فإن أبا جعفر توفي بمكة سنة ثمان

<sup>(</sup>۱) هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن كامجر، قال الدارقطني لا بأس به. "تاريخ بغداد" (۲۹۱/۱٤).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في "المغني" (٢/ ٥٧٣): "ضعيف، لا من قبل حفظه، قال يعقوب بن شيبة: كثير المناكير. وقال البخاري: فيه نظر. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال أبو زرعة: يكذب. وقال صالح جزرة: ما رأيت أحذق بالكذب منه ومن ابن الشاذكوني".



وخمسين ومائة، وتوفي مالك سنة تسع وسبعين ومائة، وتوفي محمد بن حميد الرازي سنة ثمان وأربعين ومائتين (١)، ولم يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه. (٢)

وهو مع هذا ضعيف عند أكثر أهل الحديث، كذّبه أبو زرعة (٣) وابن وارة (٤)، وقال صالح بن محمد الأسدي (٥): ما رأيت أحدًا أجرأ على الله منه وأحذق بالكذب منه. (٦)

وقال يعقوب بن شيبة: كثير المناكير.(٧)

 <sup>(</sup>۱) انظر کتاب "المجروحین" لابن حبان (۲/ ۳۰۳)، و"الکاشف" (۳/ ۳۲٦)، و"تهذیب التهذیب"
 (۹/ ۱۳۱۱)، و"المیزان" (۳/ ۵۳۱).

<sup>(</sup>۲) ولم يذكره أحد في تلاميذ مالك حتى المزي في "تهذيب الكمال"، انظر ترجمة مالك في "تهذيب الكمال" (٣/ ١١٩٦ – ١٢٩٧)، وترجمة محمد بن حميد منه (٣/ ١١٩٠ – ١١٩١) وراجع "ترتيب المدارك" للقاضي عياض (١/ ٢٨٢ – ٥٤٥)، وقد قسَّم فيه الرواة عن مالك إلى طبقتين: كبرئ وصغرى، وعلى حسب البلدان، ولم يذكر فيهم ابن حميد، وهذا يؤكد ما قاله شيخ الإسلام.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حبان في "المجروحين" (٢/ ٢٠٤): "قال أبو زرعة وابن وارة –أي: للإمام أحمد–: صح عندنا أنه يكذب. قال –يعني صالح بن أحمد–: فرأيت أبي بعد ذلك إذا ذكر ابن حميد نفض يده.

 <sup>(</sup>٤) الحافظ الكبير الثبت أبو عبد الله محمد بن مسلم بن عثمان بن وارة الرازي، مات سنة (٢٧٠).
 "تذكرة الحفاظ" (٢/ ٥٧٥).

قال الحافظ: ثقة حافظ.. من الحادية عشر/ س. "تقريب" (٢/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٥) الحافظ العلامة شيخ ما وراء النهر، أبو علي صالح بن محمد بن عمرو بن حبيب الأسدي مولاهم البغدادي، نزيل بخارئ، كان ثبتًا صدوقًا مشهورًا. قال أبو سعد الإدريسي: "ما أعلم بعصر صالح بالعراق ولا بخراسان في الحفظ مثله...". "تذكرة الحفاظ" (٢/ ٥٤١ – ٥٤٣).

<sup>(</sup>٦) انظر "تاريخ بغداد" (٢/ ٢٦٢) وقال: "محمد بن حميد أحاديثه تزيد وما رأيت أجرأ علىٰ الله منه". في الموضع السابق من التأريخ.

<sup>(</sup>۷) "تاریخ بغداد" (۲/ ۲۱۰) (ص۱۱).



وقال النسائي: ليس بثقة. (١)

وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالمقلوبات. (٢)

وآخر من روى "الموطأ" عن مالك هو أبو مصعب ""، وتوفي سنة اثنتين وأربعين ومائتين. وآخر من روى عن مالك على الإطلاق هو أبو حذيفة أحمد ابن إسماعيل السهمي (٤) توفي سنة تسع وخمسين ومائتين.

وفي الإسناد أيضًا من لا يعرف حاله. (٥)

وهذه الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنه، ومحمد بن حميد ضعيف عند أهل الحديث إذا أسند، فكيف إذا أرسل<sup>(٦)</sup>

<sup>(</sup>۱) "تاریخ بغداد" (۲/ ۲۲۳).

<sup>(</sup>٢)كتاب "المجروحين" (٢٠٣/٢). وقال البخاري في "التاريخ" (ق١/ج١/٦٩): فيه نظر. وقال إسحاق بن منصور: أشهد على محمد بن حميد وعبيد بن إسحاق العطار أنهما كذابان. "تاريخ بغداد" (٢/٣٣).

وجرت له قصتان مع أبي حاتم الرازي، ومحمد بن عيسىٰ الدامغاني، اتضح منهما كذبه العريض. "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (٧/ ٢٣٢ – ٢٣٣)، راجع هذه الأقوال في "تهذيب الكمال" (٣/ ١١٩٠ – ١١٩١)، و"الميزان" (٣/ ٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) الإمام الفقيه أحمد بن أبي بكر الزهري المدني، قاضي المدينة وعالمها، سمع مالكًا وطائفة، وفاته كما ذكر شيخ الإسلام. راجع "الكاشف" (١/ ٥٣)، و"التقريب" (١/ ١٢)، و"التذكرة" (ص ٤٨٢).

<sup>(</sup>٤) الأمر كما ذكر المؤلف. انظر "الكاشف" (١/ ٥٢)، و"التقريب" (١/ ١١).

<sup>(</sup>ه) لعله يشير بهذا إلى معظم رجال الإسناد من ابن دلهات إلى يعقوب بن إسحاق، وقد أخبرت أني لم أقف لهم على خبر بعد بحث، فلعل واحدًا من هؤلاء المجهولين اخترع هذه الحكاية إن سلم من اختراعها ابن حميد.

<sup>(</sup>٦) يريد بهذا شيخ الإسلام أن ابن حميد على ما فيه من بلاء لم يصرح في رواية هذه الحكاية بصيغة من صيغ التحديث؛ كسمعت مالكًا، أو حدثني، أو أخبرني، أو عن مالك، أو قال مالك، وإنما قال: ناظر



حكاية لا تعرف إلا من جهته!. (١)

﴿٣٨٦﴾ هذا إن ثبتت عنه، وأصحاب مالك متفقون على أنه بمثل هذا النقل لا يثبت عن مالك قول له في مسألة في الفقه، بل إذا روى عنه الشاميون كالوليد ابن مسلم، ومروان بن محمد الطاطري ضعفوا رواية هؤلاء، وإنما يعتمدون على رواية المدنيين والمصريين، فكيف بحكاية تناقض مذهبه المعروف عنه من وجوه رواها واحد من الخرسانيين لم يدركه وهو ضعيف عند أهل الحديث!.

القيامة" إنما يدل على توسل آدم وذريته به يوم القيامة، وذلك هو التوسل شفاعته يوم القيامة، وذلك هو التوسل شفاعته يوم القيامة، وهذا حق.

(٣٨٨) كما جاءت به الأحاديث الصحيحة (٢) حين يأتي الناس يوم القيامة

مالك فهي بهذا التعبير مرسلة، فإن سلم محمد بن حميد من تبعتها، فهناك احتمال آخر أن يكون رجل كذاب اخترع هذه الحكاية، ونسبها إلى مالك، أو يكون هناك عدد من الوسائط بين محمد بن حميد وبين مالك فيهم كذاب أو كذابون تداولوا هذه الحكاية حتى وصلت إلى محمد بن حميد.

<sup>(</sup>۱) يقصد شيخ الإسلام أن محمد بن حميد مع عدم إدراكه لمالك، فقد انفرد من بين أصحاب مالك على كثرتهم، وكثرة الأئمة الحفاظ فيهم، وعلى كثرة من لازمه منهم، ومع معرفتهم وحفظهم وإتقانهم لحديثه.

ومثل محمد بن حميد -وأصدق منه- إذا انفرد عن أصحاب مالك بحديث، أو مثل هذه الحكاية، لا تقبل منه، ولو أسندها فكيف إذا أرسلها.

<sup>(</sup>٢) بل عدها بعضهم من الأحاديث المتواترة، انظر "نظم المتناثر من الحديث المتواتر" (ص ١٤٩). ومنها على سبيل المثال: حديث أنس في "صحيح مسلم" ١ - كتاب الإيمان حديث (٣٢٢، ٣٢٦).

1)



آدم ليشفع لهم، فيردهم آدم إلى نوح، ثم يردهم نوح إلى إبراهيم، وإبراهيم إلى موسى، وموسى إلى عيسى، ويردهم عيسى إلى محمد على الله عيسى، ويردهم عيسى إلى محمد على الله عيسى الله عيسى الله موسى القيامة ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر». (١)

| 🗖 وحديث أبي هريرة في البخاري، ٦٠ – كتاب الأنبياء، حديث (٣٣٤٠).                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🔲 وفي مسلم، ١ – كتاب الإيمان، حديث (٣٢٧).                                                |
| 🗖 وأحمد (٢/ ٤٣٥).                                                                        |
| 🔲 وحديث حذيفة وأبي هريرة في مسلم، ١ – كتاب الإيمان، حديث (٣٢٩).                          |
| ) ورد في بعض أحاديث الشفاعة التي ذكرناها سابقًا: «أنا سيد الناس يوم القيامة».            |
| أمًّا بهذا اللفظ فرواه الترمذي (٥/ ٣٠٨)، ٤٨ – كتاب التفسير، حديث (٣١٤٨). وفي (٥/ ٥٨٧)    |
| ٥٠ – كتاب المناقب، ١ – باب فضل النبي ﷺ، حديث (٣٦١٥).                                     |
| 🗖 وابن ماجه (۲/ ۱٤٤٠)، ۳۷ – کتاب الزهد، ۳۷۵ – باب ذکر الشفاعة، حدیث (۴۳۰۸).              |
| 🗖 وأحمد (٣/ ٢).                                                                          |
| كلهم من طريق: علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعًا، وعلي بن زيد           |
| ضعيف.                                                                                    |
| لكن له شواهد :                                                                           |
| 📘 أولًا: من حديث أبي بكر الصديق رطينتُك، رواه أحمد (١/ ٤ – ٥) بتحقيق أحمد شاكر (١/ ١٥)،  |
| رقم (۱۵)، وصححه.                                                                         |
| وفي تصحيحه نظر؛ فإن في إسناده أبا هنيدة، قال الذهبي في "الميزان" (٤/ ٥٨٣): لا يعرف. ونقل |
| أحمد شاكر عن ابن سعد أنه قال: كان معروفًا، قليل الحديث.                                  |
| 📘 ثانيًا: من حديث أنس وَجِلْتُهُ رواه أحمد (٣/ ١٤٤)، والدارمي (١/ ٣١).                   |
| كلاهما من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن الهاد عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس مرفوعًا          |
| بلفظ: «إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر، وأعطىٰ لواء الحمد ولا_   |



## (٣٨٩) ولكنها مناقضة لمذهب مالك المعروف من وجوه:

الله وأدعو؟" أستقبل القبلة وأدعو، أم أستقبل رسول الله وأدعو؟" فقال: "ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم؟!".

فإن المعروف عن مالك وغيره من الأئمة وسائر السلف من الصحابة والتابعين أن الداعي إذا سلم على النبي على ثم أراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبر القبلة ويدعو في مسجده، ولا يستقبل القبر ويدعو لنفسه، بل إنما يستقبل القبر عند السلام على النبي على والدعاء له. هذا قول أكثر العلماء: كمالك في إحدى الروايتين، والشافعي، وأحمد، وغيرهم.

وعند أصحاب أبي حنيفة: لا يستقبل القبر وقت السلام(١) عليه أيضًا.

من طريق: عمرو بن عثمان الكلابي، حدثنا موسىٰ بن أعين عن معمر بن راشد عن محمد بن عبدالله بن أبي يعقوب عن بشر بن شفاف عن عبد الله بن سلام قال: قال رسول الله على: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، بيدي لواء الحمد تحته آدم فمن دونه».

وفي إسناده: عمرو بن عثمان الرقي ضعيف، قاله الحافظ في "التقريب" (٢/ ٧٤)، وقال الذهبي في "الكاشف" (٢/ ٣٣٦): "لين تركه النسائي".

وعلىٰ كل فهو صالح في الشواهد.

فخر، وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر...» الحديث، وهو إسناد صحيح، فالحديث صحيح من هذا الوجه، يؤيده الطريقان السابقان.

<sup>🗖</sup> ثالثًا: من حديث عبد الله بن سلام، رواه ابن حبان في "صحيحه"، كما في "الموارد" (ص ٥٢٣)، حديث (٢١٢٧).

<sup>(</sup>١) قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الحنفي المعروف بداماد أفندي (المتوفي سنة ١٠٧٨)\_



| ') يساره -وقد رواه ابن وهب عن | 🗖 ثم منهم من قال: يجعل الحجرة عن(١ |
|-------------------------------|------------------------------------|
|                               | مالك- ويسلم عليه.                  |

🗖 ومنهم من قال: بل يستدبر الحجرة ويسلم عليه.

وهذا هو المشهور عندهم.

ومع هذا فكره مالك أن يطيل القيام عند القبر.

( ٣٩٠ ) لذلك قال القاضي عياض في "المبسوط" عن مالك: "لا أرى أن يقف عند قبر النبي عليه يدعو، ولكن يسلم ويمضي".

( ٣٩١ على القبر ، رأيته مائة مرة أو [خ/٣٧] قال: وقال نافع: كان ابن عمر يسلم على القبر/ ، رأيته مائة مرة أو [خ/٣٧] أكثر يجيء إلى القبر فيقول: السلام على النبي على النبي على السلام على أبي، ثم ينصرف. (٢)

﴿ ٣٩٢﴾ ورُئِي واضعًا يده على مقعد النبي ﷺ من المنبر ثم وضعها على وجهه. (٢)

في كتاب "مجمع الأنهر في شرح ملتقىٰ الأبحر" (١/ ٣١٣) في أدب زيارة قبر رسول الله ﷺ بعد أن ذكر أن الزائر يصلي في الروضة: "... ثم ينهض فيتوجه إلى القبر الشريف، فيقف عند رأسه، مستقبل القبلة، ويدنو منه قدر ثلاثة أذرع أو أربعة، ولا يدنو منه أكثر من ذلك، ولا يضع يده علىٰ جدار التربة الشريفة".

وهذه إحدى الحالتين المرويتين عن أصحاب أبي حنيفة، وهي أن يجعل القبر عن يساره، ويستقبل القبلة، ويسلم على النبي ﷺ.

<sup>(</sup>١) في [ز، ب]: (عليٰ).

<sup>(</sup>٢) ذكر القاضي عياض كل هذا في كتابه "الشفاء" (٢/ ٨٥، ٨٦).



( ٣٩٣ ) قال: وعن ابن أبي قسيط والقعنبي: كان أصحاب النبي ﷺ إذا خلا

المسجد جسَّوا برمانة المنبر التي تلي (١) القبر بميامنهم، ثم استقبلوا القبلة يدعون. (٢)

( ٣٩٤ ) قال: وفي "الموطأ" من رواية يحيىٰ بن يحيىٰ الليثي أنه كان -يعني ابن عمر - يقف علىٰ قبر النبي علىٰ النبي علىٰ النبي علىٰ أبي بكر، وعمر. (٣) وعند ابن القاسم والقعنبي: ويدعو لأبي بكر وعمر.

(١) في [ز، ب]: (تلقاء).

(٢) "الشفاء" للقاضى عياض (٢/ ٨٦).

وهذه الحكايات تحتاج إلى أسانيد، ولولا الإسناد لقال مَنْ شاء ما شاء، ثم على تسليم أنهم فعلوا ذلك فذلك بالنسبة لأشياء عرفوا حق اليقين أن رسول الله على باشرها بنفسه بجسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه، فأين عمل الناس الآن، وهم يتبركون بكل شيء من المسجد وغيره من الأشياء التي حدثت بعد رسول الله على بقرون؟!.

وقد كره مالك وغيره طلب موضع شجرة بيعة الرضوان. «شرح الزرقاني للموطأ» (١/ ١٥٥). وقد نهى عمر والله عن تتبع آثار النبي عليه؛ لأن في ذلك تشبهًا باليهود والنصارئ.

(٣) "الشفاء" (٢/ ٨٦).

| وهو في "الموطأ" (١/ ١٦٦)، ٩ - كتاب قصر الصلاة في السفر، برقم (٦٨)، مالك عن عبد الله بن |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| دينار: "رأيت ابن عمر يقف علىٰ قبر النبي ﷺ، فيصلي علىٰ النبي ﷺ وعلىٰ أبي بكر وعمر ريﷺ". |  |

وفي "المصنف" لعبد الرزاق (٣/ ٥٧٦)، باب السلام على قبر النبي على حديث (٦٧٢٤): "عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، قال: كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي على فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبتاه".

وأخبرناه عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر. قال معمر: فذكرت ذلك لعبيد الله بن عمر، فقال: "لا نعلم أحدًا من أصحاب النبي على فعل ذلك إلا ابن عمر".

أقول: يستفاد من قول عبيد الله بن عمر، الإمام المدني، الثقة الثبت، أن الصحابة الكرام -وفيهم



قال مالك في رواية ابن وهب: يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.

(<u>٣٩٥)</u> ٣٩٥ - وقال في "المبسوط": ويسلم على أبي بكر وعمر. (١)

قال أبو الوليد الباجي: وعندي أن (٢) يدعو للنبي ﷺ بلفظ الصلاة، ولأبي

الخلفاء الراشدون – ما كانوا يأتون قبر النبي ﷺ إلا ما كان من عبد الله بن عمر ولي إذا قدم من سفر، مع حبهم الشديد لرسول الله ﷺ وإكرامهم إياه وطاعتهم وانقيادهم له، فهل آن للأمة الإسلامية أن تثوب إلى رشدها، فتتبع هؤلاء العظماء والفقهاء النبلاء؟.

وإننا علىٰ ثقة أنهم ما وقفوا جميعًا هذا الموقف إلا علىٰ أساس متين، وصراط مستقيم من العلم النبوي الصحيح، وعلى إدراك واع لمقاصد الشريعة وأهدافها، إنه ما كان ذلك منهم، مع حبهم الشديد الصادق لرسول الله على إلا تنفيذًا لتوجيهاته الكريمة مثل قوله على «لاتتخذوا قبري عيدًا»، ومثل قوله على «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد»، ومثل قوله على -بأبي وأمي هو -: «لعنة الله على اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».

تنفيذًا لهذه التوجيهات العظيمة الهادفة إلى حماية التوحيد، وصيانة العقيدة الإسلامية من شوائب الغلو والضلال الذي وقع فيه أهل الكتاب، كان ذلك الموقف الواعي الرشيد من الصحابة الكرام، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون والفقهاء المبرزون مثل زيد بن ثابت، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي بن كعب وغيرهم من علماء الصحابة وعظمائها وساداتها، فما هم إلا جند الله ثم جند محمد على حياته يفدونه ورسالته بمهجهم وأموالهم وأرواحهم، وجند له أوفياء بعد وفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، فلله درهم ما أفقههم وأنبلهم وأوفاهم!.

فهل للأمة الإسلامية أن تتأسى بهؤلاء العظماء الأوفياء في تنفيذ هذه التوجيهات وغيرها مما جاء به خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟

ولله در إمام دار الهجرة رئ الله إذ قال حين خالف بعض الناس بعض هذه التوجيهات وبدأوا يترددون على القبر: "لا أعرف هذا عمن مضى، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها". وسيأتي كلامه فنشير إلى مصدره في موضعه.

(١) "الشفاء" (٢/ ٨٦).

(٢) كذا في الأصل وفي "المنتقىٰ" (١/ ٢٩٦)، و"الشفاء"، و"الردعلىٰ الأخنائي" (ص ١٠٥): (أنه).



بكر وعمر (١) [بلفظ السلام]؛ لما في حديث ابن عمر من الخلاف.

وهذا الدعاء يفسر الدعاء المذكور في رواية ابن وهب، قال مالك في رواية ابن وهب: إذا سلم على النبي القبلة، ويدنو ويسلم ولا يمس القبر.

( ٣٩٦) فهذا هو السلام عليه والدعاء له بالصلاة عليه كما تقدم تفسيره، وكذلك كل دعاء ذكره أصحابه كما ذكر ابن حبيب في "الواضحة" وغيره.

قال: وقال مالك في "المبسوط": "وليس يلزم من دخل المسجد وخرج من أهل المدينة الوقوف بالقبر، وإنما ذلك للغرباء". (٢)

وقال فيه أيضًا: "ولا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي على الله في عليه، ويدعو له ولأبي بكر وعمر". (٣)

قيل له: "فإن ناسًا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه، يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر، وربما وقفوا في الجمعة أو الأيام المرة والمرتين أو أكثر عند القبر، فيسلمون ويدعون ساعة.

فقال مالك: لم يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدنا، وتركه واسع، ولا يصلح

<sup>(</sup>۱) "الشفاء" (۲/ ۸٦).

<sup>(</sup>٢) "الشفاء" (٢/ ٨٨).

<sup>(</sup>٣) "الشفاء" (٢/ ٨٨).



آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده". (١)

قال ابن القاسم: ورأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها أو دخلوا أتوا القبر فسلمو ا. (٢)

قال: ولذلك<sup>(٣)</sup> رأي.

( ٣٩٧ قال أبو الوليد الباجي: ففرق بين أهل المدينة والغرباء؛ لأن الغرباء قصدوا لذلك، وأهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم. (١٠) قصدوا لذلك، وقال رسول الله عليه (اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد)، «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». (٥)

﴿ ٣٩٩﴾ قال: وقال النبي ﷺ: «لا تجعلوا قبري عيدًا». (٦)

<sup>(</sup>۱) "الشفاء" (۲/ ۸۸).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢/ ٨٨).

<sup>(</sup>٣) في "المنتقىٰ" (١/ ٢٩٦). قال ابن القاسم: (وهو رأيٌّ)، وكذلك في "الشفاء".

<sup>(</sup>٤) "الشفاء" (٢/ ٨٨ - ٨٩) منقول كله بالحرف، ولله در الإمام مالك ما أفقهه! وما أشد تمسكه بالسنة! وما أحرصه على اقتفاء آثار الصحابة الكرام وتابعيهم بإحسان!.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه تحت رقم (۸۷).

<sup>(</sup>٦) أحمد في "المسند" (٢/ ٣٦٧)، وأبو داود (٣/ ٥٣٤) حديث (٢٠٤٢). قال أحمد: ثنا عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا. وقال أبو داود: ثنا أحمد بن صالح قرأت علىٰ عبد الله بن نافع به. وهو إسناد حسن.



( ٤٠٠٠ قال: ومن كتاب أحمد بن شعبة (١) فيمن وقف بالقبر: لا يلتصق به ولا يمسه ولا يقف عنده طويلًا.

وفي "العتبية" -يعني عن مالك-: يبدأ بالركوع قبل السلام في مسجد على النبي على السلام في مسجد على النبي على حيث العمود المخلق، وأما في الفريضة فالتقدم إلى الصفوف.

قال: والتنفل فيه للغرباء أحب إلي من التنفل في البيوت ....

( ٤٠٢) فهذا قول مالك وأصحابه، وما نقلوه عن الصحابة يبين أنهم لم [يكونوا] يقصدون القبر إلا للسلام على النبي الله والدعاء له.

وقد كره مالك إطالة القيام لذلك، وكره أن يفعله أهل المدينة كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه، وإنما يفعل ذلك الغرباء ومن قدم من سفر أو خرج له، فإنه تحية للنبى عليه الله المسجد وخرجوا منه، وإنما يفعل ذلك الغرباء ومن قدم من سفر أو خرج له،

فأما إذا قصد الرجل الدعاء لنفسه فإنما يدعو في مسجده مستقبل القبلة كما ذكروا ذلك عن أصحاب النبي عليه ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك عند القبر، بل ولا أطال الوقوف عند القبر للدعاء للنبي عليه فكيف مدعائه لنفسه ؟. (٣)

<sup>(</sup>١) أحمد بن سعيد الهندي. في "الشفاء" (٢/ ٨٨).

<sup>(</sup>٢) أي: يقدم صلاة تحية المسجد على الزيارة.

<sup>(</sup>٣) هذا تلخيص جيد لما نقله سابقًا من كلام مالك وأصحابه.



وأما دعاء الرسول وطلب الحوائج منه وطلب شفاعته عند قبره أو بعد موته، فهذا لم يفعله أحد من السلف، ومعلوم أنه لو كان قصدُ الدعاء عند القبر مشروعًا لفعله الصحابة والتابعون، وكذلك السؤال به، فكيف بدعائه وسؤاله بعد موته؟.

واستشفع به" كذب على أن ما في الحكاية المنقطعة من قوله: "استقبله واستشفع به" كذب على مالك، مخالف لأقواله وأقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم التي نقلها (١) مالك وأصحابه ونقلها سائر العلماء؛ إذ كان أحد منهم لم يستقبل القبر للدعاء لنفسه فضلًا عن أن يستقبله ويستشفع به، يقول له: يا رسول الله اشفع لي أو ادع/ لي، أو يشتكي إليه (٢) المصائب [في] (٣) الدين [خ/٣٥] والدنيا، أو يطلب منه، أو من غيره من الموتى من الأنبياء والصالحين، أو من الملائكة الذين لا يراهم أن يشفعوا له، أو يشتكي إليهم المصائب؛ فإن هذا كله من فعل النصارى وغيرهم من المشركين ومن ضاهاهم من مبتدعة هذه الأمة، ليس هذا من فعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ولا مما أمر به أحد من أئمة المسلمين، وإن كانوا يسلمون عليه؛ إذ كان يسمع السلام عليه من القريب ويبلغ سلام البعيد. (٤)

<sup>(</sup>١) في [ز، ب]: (يفعلها) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في [خ]: (إليهم).

<sup>(</sup>٣) ليست في الأصل؛ وزيدت لأن المقام يقتضيها.

<sup>(</sup>٤) يشير شيخ الإسلام إلى الحديث الذي رواه محمد بن مروان السدي عن الأعمش عن أبي صالح عن =



وقد احتج أحمد وغيره بالحديث الذي رواه أحمد (١)، وأبو داود (٢) بإسناد جيد من حديث حيْوة بن شريح المصري، حدثنا أبو صخر عن يزيد [ابن عبد الله] بن قسيط عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ما من أحد يسلم عليّ إلا ردّ الله عليّ روحي حتى أرد عليه السلام».

وعلىٰ هذا الحديث اعتمد الأئمة في السلام عليه عند قبره، صلوات الله وسلامه عليه.

﴿ ٤٠٦﴾ فإن أحاديث زيارة قبره كلها ضعيفة، لا يعتمد على شيء منها في الدين؛ لهذا لم يرو أهل الصحاح والسنن شيئًا منها، وإنما يرويها من يروي الضّعاف كالدارقطني والبزار وغيرهما.

وأجود حديث فيها ما رواه عبد الله بن عمر العمري (٣)، وهو ضعيف،

أبي هريرة والله الله وعلى محمد بن مروان السدي تحت رقم (٤٢٥).

<sup>(</sup>۱) في "المسند" (٢/ ٥٢٧).

<sup>(</sup>۲) "السنن" (۲/ ۵۳٤)، ٥ - كتاب المناسك، ١٠٠ - باب زيارة القبور، حديث (٢٠٤١)، وفي إسناده: حميد بن زياد أبو صخر، ويزيد بن عبد الله بن قسيط فيهما كلام.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن العمري المدني، ضعيف عابد من السابعة/ م٤. "تقريب" (١/ ٤٣٥)، وضعف عبدَ الله عددٌ من أئمة الحديث مثل يحيى القطان، وعلي بن المديني، وابن حبان.

لكن هذا الحديث الذي نسبه إليه شيخ الإسلام بهذا اللفظ ليس هو حديث عبد الله العمري، وإنما هو حديث حفص بن سليمان عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر، ولفظ حديث عبد الله بن عمر العمري الضعيف هكذا: «من زار قبري وجبت له شفاعتي».

وقد أورد الشيخ نفسه الحديثين في "الرد على الأخنائي" (ص ٤٢، ٤٣) بحاشية الرد على البكري\_



والكذب ظاهر عليه.

مثل قوله: «من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي»(١)، فإن هذا كذبه

ناسبًا كل حديث إلى راويه على الصواب، وكذلك ذكر ابن عبد الهادي الحديثين في كتابه "الصارم المنكى"، أورد حديث عبد الله العمري في (ص ١١ -) وناقشه مناقشة علمية إلى (ص ٢٧)، وأورد حديث حفص بن سليمان في (ص ٤٨) وناقشه إلى (ص ٦٩). (١) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٢/ ٢٧٨)، حديث (١٩٢). 🔲 والبيهقي في "الكبريٰ" (٥/ ٢٤٦)، كتاب الحج، باب زيارة قبر النبي ﷺ. 🔲 وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٧٩٠). 🔲 والطبراني في "الكبير" (١٢/ ٤٠٦)، حديث (١٣٤٩٧). كلهم من طريق أبي الربيع الزهراني عن حفص بن أبي داود عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر رين مالك مرفوعًا. قال البيهقي بعد إخراجه: تفرد به حفص وهو ضعيف. وأورده الهيثمى في "المجمع" (٤/٢)، وقال: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وفيه حفص ابن أبي داود القاري، وثقه أحمد وضعفه جماعة من الأئمة. ونقل هذا النص العقيلي في "الضعفاء" (١/ ٢٧٠)، وابن عدي في "الكامل" (٢/ ٣٨٠)، وفي "تاريخ بغداد" (٨/ ١٨٦ - ١٨٧) عن حنبل: "ما كان بحفص بأس". وفي رواية أخرى: "صالح". وفي "تاريخ بغداد" أيضًا عن عبد الله أنه سأل أباه عنه فقال: "صالح". وفي "العلل" (ص٣٩٠) رقم (٣٦٠٦): سمعت أبي يقول: حفص بن سليمان -يعني أبا عمرو القارى- متروك الحديث. وقال النسائي: متروك. وقال ابن عدى: عامة أحاديثه غير محفوظة. وقال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل.

راجع هذه الأقوال في "الضعفاء" للعقيلي (١/ ٢٧٠)، و"الكامل" لابن عدي (٣٨٠/٢)، و"الضعفاء" للنسائي (ص ٨٢) رقم (١٣٦)، و"الميزان" (١/٥٥٨)، وكتاب "المجروحين" (١/ ٢٥٥)، و"الضعفاء" للبخاري (ص ٦٦) رقم (٧٣).



ظاهر مخالف لدين المسلمين؛ فإن من زاره في حياته، وكان مؤمنًا به، كان من أصحابه، لا سيما إن كان من المهاجرين إليه، المجاهدين معه.

﴿ ٢٠٤٠ وقد ثبت عنه ﷺ أنه قال: «لا تسبُّوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدُكم مثل أُحدٍ ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». (١) أخرجاه في الصحيحين. (٢)

وفي الإسناد: ليث بن أبي سليم شيخ حفص، ضعيف، قال الحافظ في "التقريب" (٢/ ١٣٨): صدوق اختلط أخيرًا، ولم يتميز حديثه فترك. وقال أحمد: مضطرب الحديث. وقال ابن حيان: اختلط في آخر عمره حتى كان لا يدري ما يحدث به، فكان يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل، ويأتى عن الثقات بما ليس من أحاديثهم، كل ذلك كان منه في اختلاطه، تركه يحيى القطان، وابن مهدى وأحمد بن حنبل، وابن معين. كتاب "المجروحين" (٢/ ٢٣١). وانظر "الجرح والتعديل" (٧/ ١٧٧)، و "المغنى" (٢/ ٥٣٦)، و "الميزان" (٣/ ٤٢٠). (١) المد: ما يملأ راحة الكفين من الرجل المعتدل ويستعمل للحبوب وأمثالها. ونصيفه: نصفه. (٢) البخاري، ٦٢ - كتاب فضائل الصحابة، ٥ - باب قول النبي عليه لو كنت متخذًا خليلا، حديث (۳۷۲۳). 🗖 ومسلم (٤/ ١٩٦٧)، ٤٤ - كتاب فضائل الصحابة،٥٤ - باب تحريم سب الصحابة، حديث (YYY).🔲 وأبو داود (٥/ ٤٥)، ٣٤ - كتاب السنة، ١١ - باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله ﷺ ( ( 10 ) 🔲 والترمذي (٥/ ٦٩٣ – ٦٩٤)، ٥٠ – كتاب المناقب (٣٨٦١). 🔲 وأحمد (٣/ ١١، ٥٤). كلهم من حديث أبي سعيد الخدري، وللله على الله على الله

🗖 ومسلم (٤/ ١٩٦٧)، ٤٤ - كتاب فضائل الصحابة، ٥٤ - باب تحريم سب الصحابة، حديث

🔲 وابن ماجه (١/ ٥٧)، مقدمة، باب ١١، حديث (١٦١) من حديث أبي هريرة.



( <u>٤٠٨)</u> والواحد من بعد الصحابة لا يكون مثل الصحابة بأعمال مأمور بها واجبة، كالحج والجهاد والصلوات الخمس والصلاة عليه.

فكيف بعمل ليس بواجب باتفاق المسلمين؟! بل ولا شرع السفر إليه، بل هو منهى عنه.

( <u>٤٠٩</u>) وأما السفر إلى مسجده للصلاة فيه، والسفر إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه فهو مستحب، والسفر إلى الكعبة للحج فواجب.

فلو سافر أحد السفر الواجب والمستحب لم يكن مثل واحد من الصحابة الذين سافروا إليه في حياته، فكيف بالسفر المنهى عنه؟.

( <u>٤١٠</u>) وقد اتفق الأئمة (١) على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره صلوات الله وسلامه عليه أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين لم يكن عليه أن يوفي بنذره، بل ينهى عن ذلك.

<sup>(</sup>۱) في "مجمع الأنهر" للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المعروف بداماد آفندي الحنفي (۲/ ٥٤٧): "ومن نذر بما هو واجب قصدًا من جنسه، وهو عبادة مقصودة (نذرًا مطلقًا) غير معلق بشرط بقرينة التقابل، مثل أن يقول: لله علي حج أو عمرة، أو اعتكاف، أو لله علي نذر، وأراد شيئًا بعينه كالصدقة؛ فإن هذه عبادات مقصودة، ومن جنسها واجب، وإنما قيد النذر به؛ لأنه لم يلزم الناذر ما ليس من جنسه فرض؛ كقراءة القرآن، وصلاة الجنازة، ودخول المسجد، وبناء المساجد والسقاية وعمارتها، وإكرام الأيتام، وعيادة المريض، وزيارة القبور، وزيارة قبر النبي على وإكفان الموتى، وتطليق امرأته، وتزويج فلانة. لم يلزمه شيء من هذه الوجوه؛ لأنها ليس لها أصل في الفروض المقصودة، كما في كثير من الكتب".



## ( ٢١١ على السفر إلى مسجده، والمسجد الأقصى للصلاة،

ففيه قـولان للشافعي(١): أظهرهما عنه: يجب ذلك، وهـو مـذهب

(۱) قال الشافعي رَفِّ في "الأم" (۲/ ۲۰۲): "ولو نذر، فقال: عليّ المشي إلى إفريقية أو العراق أو غيرهما من البلدان لم يكن عليه شيء؛ لأنه ليس لله طاعة في المشي إلى شيء من البلدان، وإنما يكون المشي إلى المواضع التي يرتجى فيها البر، وذلك المسجد الحرام، وأحبّ إليّ لو نذر أن يمشي إلى مسجد المدينة أن يمشي، وإلى مسجد بيت المقدس أن يمشي؛ لأن رسول الله على قال: «لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجد بيت المقدس»، ولا يبين لي أن أوجب المشي إلى بيت أوجب المشي إلى مسجد النبي على ومسجد بيت المقدس، كما يبين لي أن أوجب المشي إلى بيت الله الحرام؛ وذلك أن البر بإتيان بيت الله فرض، والبر بإتيان هذين نافلة". وانظر "حلية العلماء" للقفال الشاشي (٣٤ / ٣٤٢).

وقال أبو إسحاق الشيرازي في "المهذب": "وإنْ نذر المشي إلى المسجد الأقصى ومسجد المدينة ففيه قولان: قال في البويطي يلزمه؛ لأنه مسجد ورد الشرع بشد الرحال إليه، فلزمه المشي إليه بالنذر، كالمسجد الحرام. وقال في "الأم": لا يلزمه؛ لأنه مسجد لا يجب قصده بالنسك، فلم يجب المشى إليه بالنذر كسائر المساجد". وانظر "حلية العلماء" (٣/ ٢٤٢).

وذكر النووي هذين القولين في "الإيضاح" (ص ١٨ ٥ - ١٥) مع شرح ابن حجر الهيتمي، وقال ابن حجر الهيتمي، ابن حجر الهيتمي هنا (ص ٥١٩): "ولو نذر زيارة قبره على لأنها لوفاء به؛ لما علمت أنها في القرب المؤكدة، وكذا زيارة قبر غيره على مما تسن زيارته؛ لأنها قربة مقصودة".

وهذا من العجائب والغرائب، لقد علم ابن حجر أن مذهب الشافعي استحباب الوفاء بالنذر بالذهاب إلى مسجد رسول الله على وبيت المقدس وتهيبه من القول بالوجوب خوفًا من الله وورعًا، وأكد ذلك النووي في "الإيضاح" بأن أصح القولين: الاستحباب، وأقرهما ابن حجر على ذلك، ثم بعد كل هذا يرئ وجوب وفاء النذر بزيارة القبور؛ لأنها في نظره من القُرب المؤكدة، فهل شد الرحال إلى مسجد رسول الله على وإلى بيت المقدس لا يرقى إلى درجة القُرب المؤكدة، وقد حَضَّنَا رسولُ الهدى على الله المسجد الحرام؟ أهكذا نعامل رسولُ الهدى الله الله المسجد الحرام؟ أهكذا نعامل توجيهات رسول الله الله المسجد الحرام؟ أهكذا نعامل وجيهات رسول الله الله الهيها مع أعظم بيوت الله المسجد الحرام؟ أهكذا نعامل

إنْ كان ابن حجر الهيتمي مقلدًا للشافعي فأين تقليده لإمامه هنا؟ ولماذا لا يلزم غرره هنا ويقف حيث وقف إمامه ورعًا وتقوىٰ؟



مالك<sup>(١)</sup> وأحمد<sup>(٢)</sup>. والثاني: لا يجب.

## وهـ و مذهب أبي حنيفة (٣)؛ لأن من أصله: أنـ ه لا يجب النذر إلا مـا

وإنْ كان مجتهدًا، فنعوذ بالله من اجتهادٍ يقوم على مخالفة النصوص الصحيحة الواضحة وعلى مخالفة أئمة الهدى، ويقوم على الهوى وعلى الأحاديث المكذوبة على رسول الله على الم

ثم نقول: أين فتاوي السلف الصالح في هذه القضية؟

وهل هي نازلة من النوازل التي ألمت بالأمة لم تكن في عهد السلف الصالح حتى يجتهد فيها المتأخرون؟!.

(١) في "المدونة" (٢/ ٨٧): "وقال مالك: ومن قال: لله عليًّ أن آتي المدينة أو بيت المقدس أو المشي إلى المدينة أو المشي إلى بيت المقدس. فلا شيء عليه، إلا أن يكون نوى بقوله ذلك أن يصلي في مسجد المدينة أو في مسجد بيت المقدس؛ فإن كان تلك نيته وجب عليه الذهاب إلى المدينة أو إلى بيت المقدس راكبًا". وانظر "الكافى" لابن عبد البر (١/ ٤٥٨).

ويفهم من استثناء مالك الصلاة فقط من صور الأعمال التي يشملها نذر المشي إلى المدينة وإلى بيت المقدس، ومنها مثلًا: زيارة قبر النبي على وقبور الشهداء في المدينة وقبر الخليل، وسائر قبور الأنبياء في بيت المقدس، أنه لا يجب ولا يشرع شد الرحال إلى قبر نبينا محمد على ولا إلى قبر غيره من الأنبياء والصالحين، ولا يجب ولا يستحب الوفاء بالنذر بالمشي إليها ولو كان يرى شيئًا من هذا لاستثناه كما استثنى الصلاة، وهذا يدل على قوة اتباعه للكتاب والسنة وتمسكه بهما وبعده عن الغلو والبدع التي قال الله في شأنها: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَافَنَ بِهِ الله ﴾ وقول رسول الله على المناه عدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»، وقوله: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»، فليت أتباعه يقفون حيث وقف؛ لأن الدين توقيفي.

- (٢) قال ابن قدامة في "المغني" (١٠/ ١٦): "وإنْ نذر المشي إلى مسجد النبي على المسجد الأقصى لزمه ذلك، وبهذا قال مالك، والأوزاعي، وأبو عبيد، وابن المنذر، وهو أحد قولي الشافعي، وقال في الآخر: "ولا يبين لي وجوب المشي إليهما؛ لأن البر بإتيان بيت الله فرض والبر بإتيان هذين نفل".
- (٣) في "البحر الرائق" (٣/ ٨١): "ولو قال: عليَّ المشي إلى بيت الله الحرام. ولم يذكر حجًّا ولا عمرة، لزم أحد النسكين استحسانًا؛ فإن جعله عمرة مشي حتى يحلق، إلا إذا نوى به المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس أو مسجد من المساجد، فإنه لا يلزمه شيء".

ويفهم من موقفهم هذا ما يفهم من موقف مالك رحم الله الجميع ووفق الأمة لسلوك منهجهم.



كان واجبًا بالشرع، وإتيان هذين المسجدين ليس واجبًا بالشرع فلا يجب بالنذر عنده. (١)

وأما الأكثرون فيقولون: هو طاعة لله.

( ٤١٢ ) وقد ثبت في "صحيح البخاري" عن النبي ﷺ أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فلا يعصه». (٢)

كلهم من طريق مالك وعبيد الله بن عمر، عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم بن محمد عن عائشة والتنافي موفوعًا.



﴿ ٤١٣﴾ وأما السفر إلى زيارة قبور الأنبياء الصالحين فلا يجب بالنذر عند أحد منهم؛ لأنه ليس بطاعة. (١)

-----

(۱) زيارة القبور مشروعة وكان رسول الله على قد نهى عنها من باب سد الذرائع؛ لأن الأمم السابقة فتنت بقبور أنبيائها وصالحيها حتى أوقعهم الشيطان كرات ومرات في هوة الشرك بهم واتخاذهم أندادًا مع الله، وأول فتنة من فتن الشرك وقعت لقوم نوح؛ إذ تعلقت قلوبهم بود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وهم رجال صالحون فجعلوهم أندادًا مع الله.

من أجل ذلك وأمثاله نهى رسول الله عن أولاً عن زيارة القبور، ولما رسخت عقيدة التوحيد في قلوب أصحابه الكرام وأمن عليهم الفتنة رخص لهم في زيارتها، وبين لهم الغاية من زيارتها وهي أنها تذكرهم الآخرة، هذه واحدة، والأخرى ليستفيد الأموات من دعاء إخوتهم الأحياء.

وإذا كان الأمر كذلك، والهدف الأول وهو تذكرة الآخرة، أمر يتحقق بزيارة القبور القريبة والمجاورة، حتى ولو كانت قبور قوم مشركين اكتفى الشارع الحكيم بالحد الأدني الذي يحقق الغرض الشرعي مع تحفظات كثيرة تسد ذرائع الفتنة والشرك منها: أن لا يقولوا هجرًا، ومنها: أن لا يتخذ مساجد، ومنها: أن لا يبنى عليها، ولا تجصص، ولا يصلى عليها ولا إليها، اكتفى بالحد الأدنى مع هذه الاحتياطات والتحفظات، ولم يشرع أبدًا السفر إليها وشد الرحال إليها، لا بقوله ولا بفعله.

وآية ذلك: أن هذا الأمر لم ينزل فيه قرآن، ولم يثبت فيه حديث من قول رسول الله هي أو فعله، فلو كان مشروعًا لتحقق فيه كل ذلك ولَسَنَّ لنا رسول الله هي ذلك برحلات ورحلات إلى قبور الأنبياء والصالحين، ولملئت الدواوين برحلات الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان، ونحن نجد دواوين الإسلام من صحاح وسنن ومسانيد وكتب فقه السلف الصالح قد سجلت كل حقوق الأموات من عيادتهم وهم مرضى إلى غسلهم وتحنيطهم وتشييعهم ودفنهم وزيارتهم والاستغفار لهم والدعاء لهم والنهي عن الجلوس على قبورهم، ومن جهة أخرى لحماية عقيدة الأحياء من المسلمين نهي عن البناء على قبور الأموات بأي شكل وبأي صورة لا مساجد ولا مطلق بناء ولا بتجصيص.

كل هذا قد طفحت به دواوين الإسلام التي نوهنا عنها، خالية خلوًّا كاملًا من حديث نبوي\_



صحيح أو حسن، ومن أقوال الصحابة والقرون المفضلة، ومن أقوال أئمة الهدئ من شيء له تعلق بقضية السفر إلى القبور، فهذا الإمام مالك لا تجد له كلمة في «موطئه» تشير إلى السفر وشد الرحال إلى قبر رسول الله على ولا إلى قبر غيره، وهذه كتب تلاميذه التي دونوا فيها فقه هذا الإمام لا نجد فيها بابًا ولا فصلًا ولا حديثًا يحث المسلمين على شد الرحال والسفر إلى قبر النبي على أو غيره من الأنبياء والصالحين.

وهذا الإمام الشافعي يدون فقهه العظيم في "الأم" وغيرها، فلم يعقد بابًا ولا فصلًا، ولم يذكر حديثًا واحدًا بشأن السفر إلى قبور الأنبياء.

وهذا الإمام أحمد بن حنبل وهذا مسنده العظيم ومسائله التي دونت في كتب لا تجد لهذه المسألة فيها أثرًا ولا خبرًا.

وهذان الصحيحان، وبقية الأمهات الست وأخواتها من دواوين الإسلام المعتبرة، خلت خلوًا كاملًا عن قضية شد الرحال والسفر إلى قبر النبي على أو إلى قبور غيره من الأنبياء.

وهذه كتب أبي حنيفة وأصحابه أبي يوسف ومحمد، نبحث فيها فلا نجد فيها ذِكرًا لهذه المسألة. فما هو السر إذن في عمل هؤلاء الصحابة والتابعين والأئمة من الفقهاء والمحدثين؟

ويجب أن يقف جميع العقلاء متسائلين: هل ينقصهم حب رسول الله ﷺ؟

هل كان هناك مادة خصبة وأحاديث وآثار ثرة أهملوها، بل كتموها ودفنوها كما فعلوا بوصية على في نظر الباطنية وغلاة الرفض؟

إن المنتسبين إلى السنة على اختلاف اتجاهاتهم -بحمد الله - لا يظنون بسفلهم هذا الظن السيء، ولكنها الغفلة ودغدغة شياطين الإنس والجن لعواطف الحب العمياء التي لا تميز بين حق وباطل، وبين جفاء وإفراط وإطراء، إنه ليس بأيدي المتحمسين لهذه المسألة مسألة شد الرحال إلى القبور التي يبالغون فيها وقد يكفرون من يخالفهم إلا غثاء وسرابٌ من الأحاديث الباطلة لا يدعمها كتاب ولا سنة، ولا قول صحابي ولا إمام من أئمة الإسلام.

إنا نقول لهؤلاء ما نقتبسه من قول الله: ﴿قُلْ إِنَّمَاۤ أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ ۚ أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ لَكُمْ يَوْحِدَةٍ ۚ أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ لَكُمْ الْحَالَا لَخَالًا وَقُلُولًا لَجَالًا وَاعْدُواْ مَنْ فَا وَلَا مَنْ اللَّهُ وَقُلُوهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّا اللللَّا اللللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللللّٰ الللّهُ اللَّهُ الللّهُو



فكيف يكون من فعل هذا كواحد من أصحابه؟

وهذا مالك كره أن يقول الرجل: زرت قبر رسول الله ﷺ. واستعظمه. (١)

و قد قيل: إن ذلك لكراهية زيارة القبور.

وقيل: لأن الزائر أفضل من المزور.

وكلاهما ضعيف عند أصحاب مالك.

( <u>٤١٤</u>) والصحيح: أنَّ ذلك لأنَّ لفظ زيارة القبر مجمل يدخل فيها الزيارة البدعية التي هي من جنس الشرك؛ فإن زيارة قبور الأنبياء وسائر المؤمنين على وجهين كما تقدم ذكره: زيارة شرعية، وزيارة بدعية.

القرون المفضلة هذه القضية المهمة؟.

ولماذا لم يحتفوا بها ويسجلوها في دواوينهم الفقهية والحديثية والعقائدية؟.

هل أصابتهم جنة أو جفاء أو أن القضية لا أساس لها؟.

لعل احترامكم لسادة هذه الأمة وسلفها الصالح وحسن ظنكم بهم يدفعانكم إلى الاعتراف بالحقيقة.

والواقع أن رسول الله على لم يفعل ولم يأمر بشيء من هذا، بل عمل عكس هذا تمامًا من الاحتياطات والتحفظات التي ذكرناها، وما أروعها وأنصفها وأوضحها وأكثرها وأبركها على الأمة! ونختم هذا بقوله على الاحتياطات عبد الله يعدا الله على المحابه تنفيذًا لهذا التوجيه السديد وأمثاله؛ حيث دفنوه في حجرته خشية أن يتخذ قبره مسجدًا، كما قالته عائشة ورواه الشيخان وغيرهما، وما كانوا يأتون قبره، كما روى ذلك عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله بن عمر العمري الإمام.

وفق الله الأمة للعودة إلى الإسلام الحق وإلى اتباع نبيها وسلفها الصالح.

(۱) "الشفاء" (۲/ ۸۶).



( 100 على فالزيارة الشرعية يقصد بها السلام عليهم والدعاء لهم، كما يقصد الصلاة على أحدهم إذا مات فيصلي عليه صلاة الجنازة، فهذه الزيارة الشرعية.

وطلب الحاجات (١) منهم، أو لاعتقاده أن الدعاء عند قبر أحدهم أفضل من الدعاء في المساجد والبيوت، أو أن الإقسام بهم على الله وسؤاله سبحانه بهم أمر مشروع يقتضي إجابة الدعاء، فمثل هذه الزيارة بدعة منهي عنها.

﴿ ٤١٧﴾ فإذا كان لفظ (الزيارة) مجملًا يحتمل حقًّا وباطلًا عدل عنه إلى لفظ لا لبس فيه كلفظ (السلام) عليه، ولم يكن لأحد أن يحتج على مالك بما روي في زيارة قبره أو زيارته بعد موته؛ فإن هذه كلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة، [خ/ ٣٩] لا يحتج بشيء منها في أحكام الشريعة/.

﴿ ٤١٨﴾ والثابت عنه ﷺ أنه قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة»(۲)، هذا هو الثابت في الصحيح.

| (0 | بر، حديث (٢ | ين القبر والمن | ۹۲ – باب ما ب | - كتاب الحج، | ومسلم، ١٥ |  |
|----|-------------|----------------|---------------|--------------|-----------|--|
|    |             | - 3. 0         |               | · ·          |           |  |

<sup>(</sup>١) في [ز]: (الحاجة).

<sup>(</sup>٢) البخاري، ٩٦ - كتاب الاعتصام، ١٦ - باب ما ذكر النبي ﷺ وحض على اتفاق أهل العلم ... إلخ، حديث (٧٣٣٥). حديث (٧٣٣٥).

<sup>🗖</sup> و"الموطأ" (١/ ١٩٧)، ١٤ - ٥ - باب ما جاء في مسجد النبي ﷺ، حديث (١٠).

<sup>🗖</sup> وأحمد (۲/ ۲۳۲، ۳۷۲) و (۳/ ٤).



ولكن بعضهم رواه بالمعنى فقال: (قبري). (١) وهو على حين قال هذا القول لم يكن قد قبر بعدُ صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا لم يحتج بهذا أحد من الصحابة، لما (٢) تنازعوا في موضع دفنه، ولو كان هذا عندهم لكان نصًا في محل النزاع، ولكن دفن في حجرة عائشة في الموضع الذي مات فيه، بأبي هو وأمى صلوات الله عليه وسلامه.

( 1948 ملك الملك، وكان نائبة على المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك، وكان نائبة على المدينة عمر بن عبد العزيز أمره أن يشتري الحُجَر ( ويزيدها في المسجد، وكانت الحجر من جهة المشرق والقبلة فزيدت في المسجد ودخلت حجرة عائشة في المسجد من حينئذ، وبنوا الحائط البراني مسنمًا محرفًا.

🔲 والترمذي (٥/ ٦/ ٧١٨)، ٦٨ - باب ما جاء في فضل المدينة، حديث (٣٩١٥).

كلهم من حديث أبي هريرة، إلا مالك وأحمد في (٣/ ٤) فعن أبي هريرة أو أبي سعيد كما عند مالك، وأبى هريرة وأبي هريرة والله عند أحمد، وإلا عند الترمذي عن على وأبى هريرة والله عند أحمد، وإلا عند الترمذي عن على وأبى هريرة والله عند أحمد، وإلا عند الترمذي عن على وأبى هريرة والله عند أحمد، وإلا عند الترمذي عن على وأبى هريرة والله عند أحمد، وإلا عند الترمذي عن على وأبى هريرة والله عند أحمد أحمد، وإلا عند الترمذي عن على وأبى هريرة والله عند أحمد أله عند الترمذي عن على وأبى هريرة والله عند أحمد أله عند أله عند

🗖 وأخرجه مسلم (۲/ ۱۰۱۰)، ۱۰ – کتاب الحج، حدیث (۵۰۰، ۵۰۱).

🔲 والبخاري، ٢٠ - كتاب فضل ما بين القبر والمنبر، حديث (١١٩٥).

🗖 ومالك في "الموطأ" (٢/ ١٩٧)، ٥ - باب ما جاء في مسجد النبي ﷺ، حديث (١١).

(١) رواه أحمد في «مسنده» (٣/ ٦٤) وهو ضعيف مخالف للروايات الثابتة في الصحيحين وغيرهما بلفظ: «ما بين بيتي ومنبري» إلخ.

وقد أشار شيخ الإسلام هنا إلى ضعفه وضعفه أيضًا القرطبي وابن حجر والألباني انظر "تحذير الساجد" (ص ١٩٩).

(٢) في [ز، ب]: (إنما).

<sup>(</sup>٣) أي: حجر أمهات المؤمنين المجاورة يومئذ للمسجد النبوي ثم دخلت فيه عند توسيعه.



﴿ ٤٢٠ فَإِنه ثبت في "صحيح مسلم" من حديث أبي مرثد الغنوي أنه قال على القبور ولا تصلّوا إليها». (١)

( ٤٢١ ) لأن ذلك يشبه السجود لها، وإن كان المصلي إنما يقصد الصلاة لله تعالى. و (٢) كما نهى عن اتخاذها مساجد نهى عن قصد الصلاة عندها، وإن كان المصلي إنما يقصد الصلاة لله سبحانه والدعاء له.

فمن قصد قبور الأنبياء والصالحين لأجل الصلاة والدعاء عندها فقد قصد نفس المحرم<sup>(٣)</sup> الذي سدَّ الله ورسوله ذريعته، وهذا بخلاف السلام المشروع حسبما تقدم.

﴿ ٤٢٢﴾ وقد روى سفيان الثوري عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن عبد الله بن السائب عن أذان عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «إن لله ملائكة سياحين في الأرض

□ والطحاوي في "شرح المعاني" (١/ ٥١٥).
 وقال أحمد: إسناده جيد. وانظر "تحذير الساجد" (ص ٣٣).

(٢) هذه الواو غير موجودة في الأصل.

(٣) في [ز، ب]: (الحرام).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲/ ۲۱۸)، ۱۱ - كتاب الجنائز، ۲۳ - باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، حديث (۹۸،۹۷).

\_ وأبو داود (۳/ ٥٥٤) ۱۰ - كتاب الجنائز، ۷۷ - باب كراهية القعود على القبر، حديث (۳۲۲۹).

\_ والنسائي (۲/ ۵۳)، النهي عن الصلاة إلى القبر.

\_ والترمذي (۳/ ۳۵۸)، ۸ - كتاب الجنائز، ٥٦ - باب ما جاء في تسوية القبور، حديث ١٠٥٠.

\_ وأحمد (٤/ ۲۵۰).

<sup>🗍</sup> والبيهقي (٤/ ٧٩). 🗖 بالدارم فرهم بالبار ۱۲ ( ۱۵ ۵ ۵ ۵ ۵



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ يبلغوني عن أمتي السلام» رواه النسائي <sup>(١)</sup> وأبو حاتم في "صحيحه". <sup>(٢)</sup>

وروي نحوه عن أبي هريرة.

فهذا فيه أن سلام البعيد تبلغه الملائكة.

﴿ ٤٢٣﴾ وفي الحديث المشهور الذي رواه أبو الأشعث الصنعاني عن أوس ابن أو س قال: قال رسول الله عليه: «أكثروا على من الصلاة في كل بوم جمعة؛ ۏ



(1)

وفي "مسند الإمام أحمد": حدثنا شريح حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تتخذوا قبري عيدًا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورًا، وصلوا عليَّ حيثها كنتم فإن صلاتكم تبلغني "(۱)، ورواه أبو داود.

| وابن خزيمة (٣/ ١١٨)، حديث (١٧٣٣). |  |
|-----------------------------------|--|
| والطبراني في "الكبير" (١/ ١٨٦).   |  |

وإسماعيل القاضي في "فضل الصلاة على النبي على النبي على".

كلهم من طريق: حسين بن علي الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني، عن أوس بن أوس ولين مرفوعًا، وفيه انقطاع؛ لأن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر لم يدرك أبا الأشعث الصنعاني؛ ذلك أنه لم يولد إلا بعد وفاة أبي الأشعث بمدة طويلة.

ويرى البخاري، وأبو حاتم الرازي أن عبد الرحمن الراوي عن أبي الأشعث إنما هو عبد الرحمن ابن يزيد بن تميم، وهو ضعيف. انظر "العلل" لابن أبي حاتم (١/ ١٩٧)، و"التاريخ الكبير" للبخاري (ق١/ ج٣/ ٣٦٥)، و"تاريخ دمشق" (١/ ١٢٢)، و"شرح العلل" لابن رجب الموضع السابق.

ثم إن هذا اللفظ الذي عزاه شيخ الإسلام لأوس بن أوس قطعة منه من حديث أوس بن أوس - كما هو واضح - والجزء الآخر لم أجده في مصادر السنة بعد بحث، ولعله معنى حديث لابن مسعود ويستخ بلفظ: «إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة» أخرجه ابن حبان (٢/ ١٩٠) تحت عنوان: "ذكر البيان بأن أقرب الناس في القيامة يكون من النبي على من كان أكثر صلاة عليه في الدنيا". ثم قال عقب الحديث المذكور: "في هذا الخبر دليل على أن أولى الناس برسول الله على في القيامة يكون أكثر صلاة عليه منهم".

| 🗖 وابن أبي شيبة (١١/ ٥٠٥) حديث (١١٨٣٦). |  |
|-----------------------------------------|--|
| "مسند أحمد» (۲/ ۳٦۷).                   |  |
|                                         |  |

□ وأبو داود (۲/ ۵۳٤) ۱۰۰ - باب زيارة القبور، حديث (۲۰٤۲).
 □ والبيهقي "في حياة الأنبياء" (ص ۱۲).

كلهم من طريق: عبد الله بن نافع الصائغ عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا.



لَّ ٤٢٥ عَلَى قال القاضي عياض (١): وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من صلى عليَّ عند قبري سمعته، ومن صلى نائيًا أبلغته». (٢)

( ٤٢٦ عن الأعمش، عن أبي صالح، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وهذا هو السدي الصغير وليس بثقة، وليس هذا من حديث الأعمش.

﴿ ٤٢٧﴾ وروى أبو يعلىٰ الموصلي في "مسنده" عن موسىٰ بن محمد بن حيَّان

وعبد الله بن نافع ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين، فالحديث حسن على أقل الأحوال، وصححه النووي في "الأذكار" (ص ٩٣)، وقال شيخ الإسلام في "الاقتضاء": "إسناده حسن". وحسنه الحافظ في "تخريج الأذكار" -كما في "الفتوحات الربانية" - وله شواهد تقويه ستأتى إن شاء الله.

(١) في "الشفاء" (٢/ ٧٧).

(٢) أخرجه العقيلي في "الضعفاء" (٤/ ١٣٧) في ترجمة محمد بن مروان السدي، وقال: "لا أصل له من حديث الأعمش، وليس بمحفوظ، ولا يتابعه إلا من هو دونه".

| ( | ۱۲ | (ص | الأنبياء" ا | "حباة | في | والبيهقي |  |
|---|----|----|-------------|-------|----|----------|--|
|   |    | _  | •••         |       | _  | G 8 2    |  |

🔲 والخطيب في "التاريخ" (٣/ ٢٩١ – ٢٩٢).

🗖 وابن الجوزي في «الموضوعات» (١/ ٣٠٣، ٣٠٣).

وقال ابن الجوزي: "هذا حديث لا يصح، ومحمد بن مروان السدي قال يحيى: ليس بثقة. وقال ابن نمير: كذاب. وقال السعدي: ذاهب. وقال النسائي: متروك. وقال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه إلا اعتبارًا".

ونقل كلام العقيلي، ونقل الخطيب بعض هذه الأقوال، ونقل عن البخاري أنه قال: محمد بن مروان الكوفي صاحب الكلبي، لا يكتب حديثه ألبته. ونقل عن صالح بن محمد أنه قال: كان ضعيفًا وكان يضع الحديث.



عن أبي بكر الحنفي: حدثنا عبد الله بن نافع، حدثنا العلاء بن عبد الرحمن، سمعت الحسن بن علي قال: قال رسول الله ﷺ: «صلوا في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورًا، ولا تتخذوا بيتي عيدًا، صلوا عليَّ وسلموا؛ فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني». (١)

﴿ ٢٢٤ } وروى سعيد بن منصور في "سننه" أن عبد الله (٢) بن حسن بن حسن ابن علي بن أبي طالب رأى رجلًا يكثر الاختلاف إلى قبر النبي عليه قال له: ياهذا! إن رسول الله عليه قال: «لا تتخذوا قبري عيدًا، وصلوا علي حيثها كنتم، فإن صلاتكم تبلغني». فما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء. (٣)

(٢) هكذا في الأصل وغيره لكنه في سائر مصادر الحديث لا ذكر لعبد الله بل هو عن الحسن بن الحسن. (٣) لم أجده في المطبوع من "سنن سعيد بن منصور".

وفي "التاريخ" لابن عساكر (٤/ ١١ / ١) من طريق: عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثني أبي عن جدي حدثني ابن عجلان عن سهيل وسهيل -كذا في "التاريخ" ولعل الناسخ كرره سهوًا والرجل لم ينسب في المصادر كلها - عن أبي سعيد مولى المهري عن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب، أنه قال -ورأى رجلًا وقف على البيت الذي فيه قبر رسول الله على يدعو له ويصلي عليه - فقال حسن للرجل: لا تفعل؛ فإن رسول الله على قال: «لا تتخذوا بيتي عيدًا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورًا، وصلوا على حيثها كنتم؛ فإن صلاتكم تبلغني».

□ وأخرجه عبد الرزاق (٣/ ٥٧٧) عن الثوري عن ابن عجلان عن رجل يقال له: سهيل عن
 الحسن بن الحسن بن على قال: رأى قومًا عند القبر فنهاهم، وقال: إن النبي ﷺ قال: «لا\_

<sup>(</sup>۱) (۱۲/ ۱۳۱) حدیث (۲۷۲۱).

ووجدت في "التاريخ" لابن عساكر (١/٢١٧/٤) من طريق حميد بن أبي زينب عن حسن بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: «حيثها كنتم فصلوا علي؛ فإن صلاتكم تبلغني».



( ٤٢٩ عن عن على بن الحسين زين العابدين عن أبيه عن على بن الحسين زين العابدين عن أبيه عن على بن أبي طالب، ذكره أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ في "مختاره" (١) الذي هو أصح من صحيح الحاكم.

تتخذوا قبرى عيدًا...» الحديث بنحوه.

وسهيل هذا ذكره البخاري في "تاريخه" (ق٢/ج١/ ١٠٥)، فقال: سهيل عن حسن بن حسن، روئ عنه محمد بن عجلان، منقطع.

وقال ابن أبي حاتم: سهيل روى عن الحسن بن علي بن أبي طالب رجائ وروى عن ابن عجلان، سمعت أبي يقول. قال أبو محمد: روى عنه سفيان الثوري. "الجرح والتعديل" (٤/ ٢٤٩).

وقال ابن حبان في "الثقات" (٦/ ٤١٨): سهيل، شيخ يروي عن الحسن، روى عنه ابن عجلان.

قال الألباني: وله راوِ ثالث وهو إسماعيل، الراوي لهذا الحديث عند ابن خزيمة، وهو إسماعيل ابن علية...، فقد روى عنه ثلاثة من الثقات، فهو معروف غير مجهول. "تحذير الساجد" (ص ١٤١).

والأولى أن يقال: مستور أو مجهول الحال، كما ذهب إليه الحافظ ابن حجر في تعريف المستور، وهو: من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق.

.(108/1)(1)

| 🗖 و"المصنف" لابن أبي شيبة (٢/ ٨٣/ ٢) كما في "تحذير الساجد" (ص ١٤٠). | ] |
|---------------------------------------------------------------------|---|
|---------------------------------------------------------------------|---|

 ¬ و «مسند أبي يعلى » (١/ ٣٦١ – ٣٦١) من طريق: جعفر بن إبراهيم −من ولد ذي الجناحين –
 قال: حدثنا علي بن عمر عن أبيه عن علي بن حسين عن أبيه عن جده، بنحوه.

والقاضي إسماعيل بن إسحاق في "فضل الصلاة على النبي ﷺ بهذا الإسناد (ص ٣٣ - ٣٤)، إلا أنه قال: حدثنا جعفر بن أبي طالب عمن أخبره من أهل بلده عن على بن حسين.

قال الألباني: والحديث صحيح بطرقه وشواهده. "فضل الصلاة على النبي ﷺ" (ص ٣٤).



قبورًا، وصلوا عليَّ حيث كنتم؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم».(١)

( <u>٤٣١</u>) ومما يوهن هذه الحكاية (٢) أنه قال فيها: "ولم تصرف وجهك عنه، وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله (٣) يوم القيامة؟".

إنما يدل على أنه يوم القيامة يتوسل الناس بشفاعته، وهذا حق كما تواترت به الأحاديث، لكن إذا كان الناس يتوسلون بدعائه وشفاعته يوم القيامة، كما كان أصحابه يتوسلون بدعائه وشفاعته في حياته، فإنما ذاك طلب لدعائه وشفاعته، فنظير هذا – لو كانت الحكاية صحيحة – أن يطلب منه الدعاء والشفاعة في الدنيا عند قبره.

[خ/ ٤٠] [ ٤٣٢] ومعلوم أن هذا لم يأمر به النبي على المنه ولا سَتَحبه ولا نعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين لا مالك ولا غيره من الأئمة، فكيف يجوز أن ينسب إلى مالك مثل هذا الكلام الذي لا يقوله إلا جاهل لا يعرف الأدلة الشرعية ولا الأحكام المعلومة بأدلتها الشرعية، مع علو قدر مالك وعظم فضيلته وإمامته، وتمام رغبته في اتباع السنة وذم البدع وأهلها؟ وهل يأمر بهذا أو يشرعه إلا مبتدع؟ فلو لم يكن

<sup>(</sup>١) "الشفاء" (٢/ ٧٨).

<sup>(</sup>٢) أي: الحكاية المنقطعة المنقولة عن محمد بن حميد الرازي عن مالك، ومحمد بن حميد لم يلق مالكًا. وقد تقدمت الحكاية ونقدها تحت رقم (٣٨٤ - ٣٨٦) من (ص٢٠٠ – ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) سقط لفظ الجلالة من [ز].

<sup>(</sup>٤) في [ز، ب]: (استحسنه) ورد هكذا (استحبه) في "الفتاوي" (١/ ٢٣٩).



عن مالك قول يناقض هذا لعلم أنه لا يقول مثل هذا.

( ٤٣٣ ) ثم قال في الحكاية: "استقبله واستشفع به فيشفعك الله". والاستشفاع به معناه في اللغة؛ أن يطلب منه الشفاعة كما يستشفع الناس به يوم القيامة، وكما كان أصحابه يستشفعون به.

ومنه الحديث الذي في السنن (١) أن أعرابيًا قال: يا رسول الله، المهمدت الأنفس وجاع العيال، وهلك المال، فاذعُ الله لنا فإنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله. فسبح رسول الله على حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، وقال: «ويحك أتدري ما تقول؟ شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه».

﴿ ٤٣٥ و ذكر تمام الحديث فأنكر قوله: "نستشفع بالله عليك".

ومعلوم أنه لا ينكر أن يُسأل المخلوق بالله أو يقسم عليه بالله، وإنما (٢) أن يكون الله شافعًا إلى المخلوق؛ ولهذا لم ينكر قوله: "نستشفع بك على الله"؛ فإنه هو الشافع المشفع.

<sup>(</sup>١) أبو داود (٥/ ٩٤ – ٩٥)، ٣٤ – كتاب السنة، ١٩ – باب في الجهمية، حديث (٤٧٢٦) من طريق: محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير عن أبيه عن جده مرفوعًا. وهو ضعيف؛ لأن في إسناده: محمد بن إسحاق، مدلس وقد عنعن في هذا الإسناد، وفيه جبير بن محمد بن جبير، قال الحافظ فيه: مقبول من السادسة. "التقريب" (١/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٢) في [ز، ب] زيادة كلمة: (أنكر)، ولعلها لإيضاح المعنى.



وهم -لو كانت الحكاية صحيحة - إنما يجيئون إليه لأجل طلب شفاعته على ولهذا قال في تمام الحكاية: ﴿وَلَوْ أَنَهُمْ إِذَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ حَامُوكَ ﴾ الآية، وهؤلاء إذا شرع لهم أن يطلبوا منه الشافعة والاستغفار بعد موته فإذا أجابهم فإنه يستغفر لهم، واستغفاره لهم دعاء منه وشفاعة أن يغفر الله لهم.

وإذا كان الاستشفاع منه طلب شفاعته، فإنما يقال في ذلك: "استشفع به فيشفعه الله فيك" لا يقال: فيشفعك الله فيه وهذا معروف الكلام، ولغة النبي وأصحابه وسائر العلماء، يقال: شفع فلان في فلان فشفع فيه. فالمشفع الذي يشفعه المشفوع إليه هو الشفيع المستشفع به، لا السائل الطالب من غيره أن يشفع له؛ فإن هذا ليس هو الذي يشفع، فمحمد والشفيع المشفع، ليس المشفع الذي يستشفع به؛ ولهذا يقول في دعائه: يا رب الشفيع المشفع، ليس المشفع الذي يستشفع به؛ ولهذا يقول في دعائه: يا رب شفعني، فيشفعه الله فيطلب من الله سبحانه أن يشفعه لا أن يشفع طالبي شفاعته، فكيف يقول: واستشفع به فيشفعك الله؟.

﴿ ٤٣٨ وأيضًا فإن طلب شفاعته ودعائه واستغفاره بعد موته وعند قبره ليس مشروعًا عند أحد من أئمة المسلمين، ولا ذكر هذا أحد من الأئمة الأربعة وأصحابهم القدماء، وإنما ذكر هذا بعض المتأخرين:

﴿ ٤٣٩﴾ ذكروا حكاية عن العتبي أنه رأىٰ أعرابيًّا أتىٰ قبره وقرأ هذه الآية،



## وأنه رأىٰ في المنام أن الله غفر له. (١)

(١)هذه الحكاية ذكرها ابن عساكر في "تأريخه"، وابن الجوزي في "مثير الغرام" وغيرهما، بأسانيدهم إلى محمد بن حرب الهلالي، قال: "دخلت المدينة، فأتيت قبر النبي ﷺ، فزرته وجلست بحذائه، فجاء أعرابي فزاره، ثم قال: ياخير الرسل، إن الله أنزل عليك كتابًا صادقًا، قال فيه: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظُلْمُواً أَنفُسَهُمُ ﴾ إلى قوله: ﴿رَحِيمًا ﴾، وإني جئتك مستغفرًا ربك من ذنوبي مستشفعًا بك.

وفي رواية: وقد جئتك مستغفرًا من ذنبي، مستشفعًا بك إلى ربي. ثم بكي، وأنشأ يقول:

فطاب من طيبهن القاع والأكم

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه نفسى الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم

ثم استغفر وانصرف، قال: فرقدت، فرأيت النبي ﷺ في نومي وهو يقول: الحق بالرجل، وبشره بأن الله غفر له بشفاعتي. فاستيقظت، فخرجت أطلبه، فلم أجده". "وفاء الوفاء" للسمهودي (3/1571).

وقد بحثت كثيرًا في مظان كثيرة من "تأريخ ابن عساكر" عن القصة فلم أجدها، وبحثت عن ترجمة محمد بن حرب الهلالي، فلم أقف له على ترجمة.

قال ابن عبد الهادي في "الصارم المنكى" (ص ٢١٢): "وهذه الحكاية التي ذكرها -يعني السبكى- بعضهم يرويها عن العتبي بلا إسناد، وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب الهلالي، وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب بلا إسناد، عن أبي الحسن الزعفراني عن الأعرابي.

وقد ذكرها البيهقي في كتاب "شعب الإيمان" بإسناد مظلم عن محمد بن روح بن يزيد البصري حدثني أبو حرب الهلالي، قال: حج أعرابي، فلما جاء إلى باب مسجد رسول الله ﷺ أناخ راحلته فعقلها، ثم دخل المسجد حتى أتى القبر...، ثم ذكر نحو ما تقدم، وقد وضع لها بعض الكذابين إسنادًا إلى على بن أبي طالب ريايُّك.

وفي الجملة: ليست الحكاية المذكورة عن الأعرابي مما تقوم به الحجة، وإسنادها مظلم، ولفظها مختلف أيضًا، ولو كانت ثابتة لم يكن فيها حجة على مطلوب المعترض، ولا يصلح الاحتجاج بمثل هذه الحكاية، ولا الاعتماد على مثلها عند أهل العلم، وبالله التوفيق.

أقول: ومحمد بن روح بن يزيد البصري، لم أقف له على ترجمته.

والعجب من قوم لا يحتجون بالأحاديث الصحيحة في باب الاعتقاد، كيف يتعلقون فيما يوافق أهواءهم بروايات المجهولين، الذين لا يعرفهم علماء الجرح والتعديل، الذين دونوا أسماء الثقات والضعفاء والمجهولين، وفاتهم هؤلاء المجهولون الذين يتعلق برواياتهم أصحاب الأهواء.



ثم العجب ثانيًا: أنهم يتعلقون بالمنامات، ويحتجون بها في الاعتقادات.

ثم العجب ثالثًا: أنهم يتعلقون بما ينسب إلى الأعراب الأجلاف، ويعرضون عما ثبت عن أئمة الأسلاف من مثل ما روى عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله بن عمر: أنه لا يعلم عن أحد من الصحابة أنه كان يزور قبر النبي على وهي رواية ثابتة صحيحة لا غبار عليها.

وهل هذا الأعرابي أفقه من أصحاب رسول الله على وأعلم بالقرآن منهم، وأحرص على تطبيقه منهم؟ كيف لم يأت أصحاب محمد على قبره، مستغفرين من ذنوبهم، مستشهدين بهذه الآية؟.

إذن فعلى هؤلاء أن يتأدبوا مع رسول الله على بأدب الأعراب؛ فقد روى الإمام أحمد (٢/ ٢٨٨) ثنا زيد بن الحباب أخبرني محمد بن الهلال القرشي عن أبيه أنه سمع أبا هريرة ولين يقول: كنا مع رسول الله في المسجد، فلما قام قمنا معه، فجاءه أعرابي، فقال: أعطني يا محمد. قال: «لا، وأستغفر الله»، فجذبه فخدشه، قالوا: فهموا به، قال: «دعوه»، ثم أعطاه. قال: وكانت يمينه أن يقول: «لا، وأستغفر الله».

وقال أيضًا (٥/ ٦٥): "ثنا روح بن عبادة ثنا بسطام بن مسلم قال: سمعت خليفة بن عبدالله الغبري يقول: سمعت عائذ بن عمرو المزني قال: بينما نحن مع نبينا على إذا أعرابي قد ألح عليه في المسألة، يقول: يا رسول الله أطعمني، يا رسول الله أعطني. قال: فقام رسول الله على فدخل المنزل، وأخذ بعضادتي الحجرة، وأقبل علينا بوجهه، وقال: «والذي نفس محمد بيده، لو تعلمون ما أعلم في المسألة، ما سأل رجلً وهو يجد ليلة تبيته» فأمر له بطعام.

وروى البخاري في ٧٧ - كتاب اللباس، حديث (٥٨٠٩)، ومسلم في ١٢ - كتاب الزكاة، حديث (١٢٨)، وأحمد (٣/ ١٥٣، ٢١٠) كلهم من حديث أنس ولين قال: كنت أمشي مع رسول الله على وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي، فجبذه بردائه جبذة شديدة، حتى نظر إلى صفحة عاتق رسول الله على وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مُر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله على من محك، ثم أمر له بعطاء.

وفي لفظ عند أحمد: حتىٰ انشق البرد، وحتىٰ تغيبت حاشيته في عنق رسول الله ﷺ.

وروى البخاري في ٤ - كتاب الوضوء، حديث (٢٢٠)، عن أبي هريرة ولي قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي على: «دعوه وهريقوا على بوله سجلًا من ماء؛ فإنها بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين»، ورواه غيره.



وهذا لم يذكره أحد من المجتهدين من أهل المذاهب المتبوعين، الذين يفتي الناس بأقوالهم، ومن ذكرها لم يذكر عليها دليلًا شرعيًّا.

﴿ ٤٤٠ ومعلوم أنه لو كان طلب دعائه وشفاعته واستغفاره عند قبره مشروعًا، لكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان أعلم بذلك وأسبق إليه من غيرهم، ولكان أئمة المسلمين يذكرون ذلك.

وما أحسن ما قال مالك: "لا يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها". قال: "ولم يبلغني عن أولِ هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك".

فمثل هذا الإمام كيف يُشرع دينًا لم يُنقل عن أحد من (١) السلف، ويأمر الأمة بأن يطلبوا الدعاء والشفاعة والاستغفار بعد موت الأنبياء والصالحين منهم عند قبورهم، وهو أمر لم يفعله أحد من سلف الأمة؟.

( ٤٤١ ) ولكن هذا اللفظ الذي في الحكاية يشبه لفظ كثير من العامة الذين يستعملون لفظ الشفاعة في معنى التوسل، فيقول أحدهم: اللهم إنّا نستشفع إليك بفلان وفلان أي نتوسل به.

فهل يحتج بتصرفات هؤلاء الأعراب، ويقتدى بهم فيها؟!

فإذا كانت تصرفاتهم هذه خطأ فتصرف ذلك الأعرابي - على افتراض ثبوتها ودونه خرط القتاد-خطأ؛ لأنه فهم الآية على غير وجهها وطلب من الرسول رهي الله على موته ما لا يجوز أن يطلب منه، ولو كان جائزًا لفعله الصحابة الكرام، واشتهر عنهم، بل وتواتر عنهم.

<sup>(</sup>١) سقطت كلمة: (من) من: [ز، ب].



ويقولون لمن توسل في دعائه بنبي أو غيره: قد تُشفع به. من غير أن يكون المستشفع به شفع له ولا دعا له، بل وقد يكون غائبًا لم يسمع كلامه ولا شفع له. [خ/ ٤١] ﴿ ٤٤٢ ﴾ وهذا ليس هو لغة النبي ﷺ وأصحابه وعلماء الأمة / ، بل ولا هو لغة العرب، فإن الاستشفاع طلب الشفاعة، والشافع هو الذي يشفع للسائل فيطلب له ما يطلب من المسؤول المدعو المشفوع إليه.

وأما الاستشفاع بمن لم يشفع للسائل ولا طلب له حاجة، بل وقد لا يعلم بسؤاله، فليس هذا استشفاعًا لا في اللغة ولا في كلام من يدري ما يقول.

( ٢٤٤٣ نعم هذا سؤال به، ودعاء به (١) ليس هو استشفاعًا به، ولكن هؤلاء لما غيروا اللغة -كما غيروا الشريعة - وسموا هذا استشفاعًا -أي: سؤالًا بالشافع - صاروا يقولون: استشفع به فيشفعك. أي: يجيب سؤالك به، وهذا مما يبين أن هذه الحكاية وضعها جاهل بالشرع واللغة، وليس لفظهما (٢) من ألفاظ مالك!.

( ٤٤٤٤ نعم، قد يكون أصلها صحيحًا، ويكون مالك قد نهى عن رفع الصوت في مسجد الرسول الله الله الله الله الله به؛ من تعزيزه وتوقيره ونحو الصوت في مسجده، ويكون مالك أمر بما أمر الله به؛ من تعزيزه وتوقيره ونحو ذلك مما يليق بمالك أن يأمر به.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في [ز، ب]: (أين لفظها من لفظ)، وليس لفظها هكذا على الصواب في نسخة "الفتاوي" (١/ ٢٤٢).



ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي على وعادتهم في الكلام، وإلَّا حرف الكلم عن مواضعه؛ فإن كثيرًا من الناس ينشأ على اصطلاح قوم وعادتهم في الألفاظ، ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله أو رسوله أو الصحابة؛ فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه، ويكون مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك.

( <u>٤٤٦</u> وهذا واقع لطوائف من الناس من أهل الكلام والفقه والنحو والعامة وغيرهم.

وآخرون يتعمدون وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معانٍ أُخَر مخالفة لمعانيهم، ثم ينطقون بتلك الألفاظ مريدين بها ما يعنونه هم، ويقولون: إنا موافقون للأنبياء!.

( ٤٤٧ ) وهذا موجود في كلام كثير من الملاحدة المتفلسفة والإسماعيلية ومن ضاهاهم من ملاحدة المتكلمة والمتصوفة، مثل من وضع (المُحدث) و(المخلوق (و(المصنوع) على ما هو معلول وإن كان [عنده] قديمًا أزليًا، ويسمى ذلك: (الحدوث الذاتي).

ثم يقول: نحن نقول إن العالم محدث، وهو مراده. (١)

<sup>(</sup>١) أي: مراده أنه معلول وأزلي.



ومعلوم أن لفظ المحدث بهذا الاعتبار ليس لغة أحد من الأمم، وإنما المحدث عندهم ما كان بعد أن لم يكن.

( ٤٤٨ على ما يثبتونه من العقول والنفوس وقوى النفس ( الملائكة ) على ما يثبتونه من العقول والنفوس وقوى النفس (٢)

ثم يقولون: نحن نثبت ما أخبرت به الأنبياء، وأقر به جمهور الناس من الملائكة والجن والشياطين.

ومن عرف مراد الأنبياء ومرادهم علم بالاضطرار أن هذا ليس هو ذاك، مثل أن يعلم مرادهم بالعقل الأول وأنه مقارن عندهم لرب العالمين أزلًا وأبدًا، وأنه مبدع لكل ما سواه، أو بتوسطه حصل كل ما سواه.

والعقل الفعال عندهم عنه يصدر كل ما تحت فلك القمر، ويعلم بالاضطرار من دين الأنبياء أنه ليس من الملائكة عندهم من هو رب كل ما سوى الله، ولا رب كل ماتحت فلك القمر، ولا من هو قديم أزلي أبدي لم يزل ولا يزال.

<sup>(</sup>۱) قال الغزالي في "معراج السالكين" (٣/ ٥٩) من "القصور العوالي": "وقد أخبر الشارع عليه السلام أن الخير من الملائكة، والشر من الشيطان، فلا بد من أثر يحصل على الملائكة، ولما كانت النفس روحانية قبلت عن الروحاني، وتأثرت عنه، فلو لا العقول المعبر عنها بالملائكة الممدة للنفوس من خارج لما عقلت معقولًا ألبتة".

<sup>(</sup>٢) قد وقع شيء من هذا في زماننا، انظر (صحيفة الفتح) الأعداد (٦٨٥ و ٦٩١ و ٧٠٥).



ويعلم أن الحديث الذي يروى: «أول ما خلق الله العقل» (١) حديث باطل عن النبي على مع أنه لو كان حقًا لكان حجة عليهم؛ فإن لفظه «أول ما خلق الله العقل» بنصب الأول على الظرفية «فقال له: أقبل، فأقبل. ثم قال: أدبر، فأدبر. فقال: وعزي ما خلقت خلقًا أكرم عليً منك، فبك آخذ، وبك أعطي، وبك الثواب، وبك العقاب»؟

وروي: «لما خلق الله العقل».

﴿ ٤٥٢﴾ فالحديث لو كان ثابتًا كان معناه: أنه خاطب العقل في أول أوقات

(۱) ولفظهُ: «لما خلق الله العقل، قال له: قم، فقام، ثم قال له: أدبر فأدبر، ثم قال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: اقعد فقعد، فقال: ما خلقت خلقًا هو خير منك، ولا أكرم منك، ولا أفضل منك، ولا أحسن منك، بك آخذ، وبك أعطي، وبك أعرف، وإياك أعاقب، لك الثواب وعليك العقاب».

أورده ابن الجوزي في "الموضوعات" من طريقين إلى أبي هريرة (١/ ١٧٤)، وطعن في ثلاثة من رجاله، فقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله على قال يحيى: الفضل رجل سوء -يعني الفضل بن عيسى الرقاشي -، وحفص بن عمر يروي الموضوعات لا يحل الاحتجاج به، وأما سيف فكذاب بإجماعهم.

| ۳٤، ۸۹) | لقاري (ص | يرئ" لعل ا | فيه عات الك | و «المو « |  |
|---------|----------|------------|-------------|-----------|--|
| •       | ري رين   | يرن - ي    |             | <i>-</i>  |  |

🔲 و"المقاصد الحسنة" (ص ١١٨).

قال السخاوي فيه: قال ابن تيمية وتبعه غيره: "إنه كذب موضوع باتفاق".

وذكره ابن عراق في "تنزيه الشريعة" (٢٠٣/١ - ٢٠٤)، وعزاه للعقيلي، وابن عدي، والدارقطني، وللبيهقي في "الشعب".

ونقل عن البيهقي في "الشعب" أنه ساق من طريق ابن عدي، ومن طريق آخر، وقال: هذا إسناد قوي. ونقل عن ابن حبان أنه قال: "ليس عن رسول الله على خبر صحيح في العقل"، ونقل عن العقيلى قوله: "لا يثبت في هذا الباب شيء".



خلقه، وأنه خلق قبله غيره، وأنه تحصل به هذه الأمور الأربعة لا كل المصنوعات. ( 207 ق و (العقل) في لغة المسلمين مصدر: عقل يعقل عقلًا، ويراد به القوة التي بها يُعقل، وعلوم وأعمال تحصل بذلك، لا يراد بها قط في لغة جوهر قائم بنفسه، فلا يمكن أن يراد هذا المعنى بلفظ العقل.

الصريح، وأن ما ذكروه من المجردات والمفارقات ينتهي أمرهم فيه إلى إثبات الصريح، وأن ما ذكروه من المجردات والمفارقات ينتهي أمرهم فيه إلى إثبات إخ/ ٤٢] النفس التي تفارق البدن بالموت، وإلى إثبات/ ما تجرده النفس من المعقولات القائمة بها، فهذا منتهى ما يثبتونه من الحق في هذا الباب.

( 200 على المقصود هنا أن كثيرًا من كلام الله ورسوله يتكلم به من يسلك مسلكهم ويريد مرادهم لا مراد الله ورسوله، كما يوجد في كلام صاحب الكتب المضنون بها وغيره.

مثل ما ذكره في (اللوح المحفوظ) حيث جعله النفس الفلكية، ولفظ (القلم) حيث جعله العقل الأول. (١)

<sup>(</sup>۱) قريب من هذا ما قاله الغزالي في "الرسالة اللدنية" في (۱/ ۱۱۶ – ۱۱۵)، من "القصور العوالي": "الطريق الثاني وهو التعليم الرباني على وجهين: الوجه الأول، إلقاء الوحي، وهو أن النفس إذا كملت ذاتها يزول عنها دنس الطبيعة ودرن الحرص، والأمل في الفانية، وتقبل بوجهها على بارئها ومنشئها، وتتمسك بجود مبدعها، وتعتمد على إفادته، وفيض نوره، والله تعالى بحسن رعايته يقبل على تلك النفس إقبالاً كليًّا، وينظر إليها نظرًا إلهيًّا، ويتخذ منها لوحًا، ومن النفس الكلي قلمًا، وينقش فيها جميع علومه، ويصير العقل الكلي كالمعلم، والنفس القدسية كالمتعلم، فيحصل جميع



ولفظ (الملكوت) و(الجبروت) و(الملك) حيث جعل ذلك عبارة عن النفس والعقل، ولفظ (الشفاعة) حيث جعل ذلك فيضًا يفيض من الشفيع على المستشفع (١) وإن كان الشفيع قد لا يدري، وسلك في هذه الأمور ونحوها مسالك ابن سينا كما قد بسط في موضع آخر.

العلوم لتلك النفس، وينتقش فيها جميع الصور من غير تعلم وتفكر".

ويقول عن الإلهام (١١٦/١) في "القصور": "والذي يحصل عن الإلهام يسمى علمًا لدنيًا، والعلم اللدني هو الذي لا واسطة في حصوله بين النفس وبين الباري، وإنما هو كالضوء من سراج الغيب يقع على قلب صافي فارغ لطيف؛ وذلك أن العلوم كلها حاصلة معلومة في جوهر النفس الكلية الأولى الذي هو في الجواهر المفارقة الأولية المحضة بالنسبة إلى العقل الأول كنسبة حواء إلى آدم الكيلية، وقد بين أن العقل الكلي أشرف وأكمل وأقوى وأقرب إلى الباري تعالى من النفس الكلية، والنفس الكلية أعز وألطف وأشرف من سائر المخلوقات، فمن إفاضة العقل الكلي يتولد الإلهام، ومن إشراق النفس الكلية، ومن إشراق النفس الكلية بتولد الإلهام،

إلى أن يقول في (ص ١١٧): "وفرق بين الرسالة والنبوة؛ فالنبوة قبول النفس القدسية حقائق المعلومات والمعقولات عن جوهر العقل الأول".

والرسالة تبليغ تلك المعلومات والمعقولات إلى المستفيدين والقابلين.

إلى أن يقول: "فإذا أراد الله تعالى بعبد خيرًا، رفع الحجاب بين نفسه وبين النفس التي هي اللوح، فيظهر فيها أسرار بعض المكنونات وانتقش فيها معاني تلك المكنونات، فتعتبر النفس عنها كما تشاء لمن يشاء من عباده".

(۱) قال الغزالي في "المضنون به" (۲/ ۱۰۱): "وأما شفاعة الأنبياء والأولياء، فالشفاعة عبارة عن نور يشرق من الحضرة الإلهية على جوهر النبوة، وينتشر منها إلى كل جوهر استحكمت مناسبته مع جوهر النبوة؛ لشدة المحبة وكثرة المواظبة على السنن وكثرة الذكر بالصلاة عليه هي، ومثاله نور الشمس إذا وقع على الماء، فإنه ينعكس منه إلى موضع مخصوص من الحائط، لا إلى جميع المواضع، وإنما اختص ذلك الموضع لمناسبة بينه وبين الماء في الموضع، وتلك المناسبة مسلوبة على سائر أجزاء الحائط، وذلك الموضع هو الذي إذا خرج منه خط إلى موضع النور من الماء حصلت منه زاوية إلى الأرض مساوية للزاوية الحاصلة من الخط الخارج من الماء إلى قرص حصلت منه زاوية إلى الأرض مساوية للزاوية الحاصلة من الخط الخارج من الماء إلى قرص



والمقصود هنا ذكر من يقع ذلك منه من غير تدبر منه للغة الرسول التي جاء بها القرآن خلاف الحديث وإن كلفظ القديم؛ فإنه في لغة الرسول التي جاء بها القرآن خلاف الحديث وإن كان مسبوقًا بغيره، كقوله تعالى: ﴿حَتَىٰعَادَكَالْمُرْجُونِ ٱلْقَدِيرِ ﴾ [يس:٣٩]، وقوله تعالى عن إخوة يوسف: ﴿تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴾ [يرسف:٩٩]، وقوله تعالى: ﴿ قَالَ أَفْرَءَ يَتُمُ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴾ [الشعراء:٧٥-٧].

( ٢٥٧ عند أهل الكلام عبارة عما لم يزل أو عما لم يسبقه وجود غيره إن لم يكن مسبوقًا بعدم نفسه، ويجعلونه - إذا أريد به هذا - من باب المجاز. ( ٢٥٨ عن المحدث) في لغة القرآن مقابل للفظ (القديم) في القرآن. وكذلك لفظ (الكلمة) في لغة القرآن والحديث وسائر لغات العرب إنما يراد

الشمس، بحيث لا يكون أوسع منه ولا أضيق، مثال ذلك لائح، وهذا لا يمكن إلا في موضع مخصوص من الجدار، فكما أن المناسبات الوضعية تقتضي الاختصاص بانعكاس النور، فالمناسبات المعنوية العقلية أيضًا تقتضي ذلك في الجواهر المعنوية، ومن استولى عليه التوحيد فقد تأكدت مناسبته مع الحضرة الإلهية، فأشرق عليه النور من غير واسطة، ومن استولت عليه السنن والاقتداء بالرسول ومحبة أتباعه، ولم ترسخ قدمه في ملاحظة الوحدانية لم تستحكم مناسبته إلا مع الواسطة فافتقر إلى واسطة في اقتباس النار، كما يفتقر الحائط الذي ليس مكشوفًا للشمس إلى واسطة الماء المكشوف للشمس، إلى مثل هذا ترجع حقيقة الشفاعة في الدنيا، فالوزير الممكن في قلب الملك المخصوص بالعناية قد يغضي الملك عن هفوات أصحاب الوزير، يعفو عنهم لا لمناسبة بين الملك وأصحاب الوزير، لكن لأنهم يناسبون الوزير المناسب للملك، ففاضت العناية عليهم بواسطة الوزير لا بأنفسهم، ولو ارتفعت الواسطة لم تشملهم العناية أصلًا؛ لأن الملك لا يعرف أصحاب الوزير واختصاصهم به إلا بتعريف الوزير وإظهاره الرغبة في العفو عنهم...".



به الجملة التامة كقوله ﷺ: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم». (١)

وقوله: «إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل». (٢)

ومنه قوله تعالى: ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةُ تَغْرُجُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ ۚ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴾ [الكهف:٥]، وقوله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَلَمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُو ﴾ [الله عمران:٢٤] الآية، وقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَعُرُوا ٱلسُّفَلَ اللهُ فَلَ اللهُ فَلَ اللهُ فَلَ اللهُ فَلَ اللهُ فَلَ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

🔲 والترمذي (٤/ ٢١٨)، ١٠٣ - باب ما جاء في إنشاد الشعر حديث (٣٠٠٧).

<sup>🗖</sup> وابن ماجه (۲/ ۱۲۳۱)، حدیث (۳۷۵۷).

<sup>🗖</sup> وأحمد (۲/ ۲۶۸، ۳۹۱، ٤٤٤).

كلهم من حديث أبي هريرة ولين مرفوعًا.



( 209 و النحاة العرب إلا بهذا المعنى، والنحاة العطرب إلا بهذا المعنى، والنحاة اصطلحوا على أن يسموا<sup>(۲)</sup> الاسم وحده والفعل والحرف كلمة، ثم يقول بعضهم: وقد يراد بالكلمة الكلام. فيظن من اعتاد هذا أن هذا هو لغة العرب.

وكذلك لفظ (ذوي الأرحام) في الكتاب والسنة يراد به الأقارب من لا جهة الأبوين، فيدخل فيهم العصبة وذوو الفروض، وإن شمل ذلك من لا يرث بفرض ولا تعصيب، ثم صار ذلك في اصطلاح الفقهاء اسمًا لهؤلاء دون غيرهم، فيظن من لا يعرف إلا ذلك أن هذا هو المراد بهذا اللفظ في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة، ونظائر هذا كثيرة.

(<u>٤٦٦</u>) ولفظ (التوسل) و(الاستشفاع) ونحوهما، دخل فيها من تغيير لغة الرسول وأصحابه ما أوجب غلط من غلط عليهم في دينهم ولغتهم.

والعلم يحتاج إلى نقل مصدق ونظر محقوق. (٣) والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة (٤) بثبوت لفظه ومعرفة دلالته (٥)، كما يحتاج إلى

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وغيره والسياق يقتضى لفظ الكلمة لا الكلام.

<sup>(</sup>٢) في [خ]: (يمسوا).

<sup>(</sup>٣) كذا في [خ] ولعل الصواب: (محقق).

<sup>(</sup>٤) في [خ]: (معفرة) ولعله من خطأ الناسخ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: "بثبوت لفظ ومعرفة ودلالته" وهو غير مستقيم؛ ولذا صحح محقق "الفتاوى" هذا الكلام بما أثبتناه في الأصل حيث لا يستقيم الكلام على هذا الوجه المصحح.



ذلك المنقول عن الله ورسوله، فهذا ما يتعلق بهذه الحكاية. (١)

( ٢٦٢ على النبي ونصوص الكتاب والسنة متظاهرة بأن الله أمرنا أن نصلي على النبي ونسلم عليه في كل مكان، فهذا مما اتفق عليه المسلمون، وكذلك رغَّبنا وحَضَّنا في الحديث الصحيح على أن نسأل الله له الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه مقامًا محمودًا الذي وعده.

والوسيلة التي أمرنا الله أن نبتغيها إليه هي: التقرب إلى الله بطاعته، وهذا يدخل فيه كل ما أمرنا الله به ورسوله، وهذه الوسيلة لا طريق لنا إليها إلا باتباع النبي على الإيمان به وطاعته، وهذا التوسل به فرض على كل أحد.

وأما التوسل بدعائه وشفاعته -كما يسأله الناس يوم القيامة أن يشفع لهم، وكما كان الصحابة يتوسلون بشفاعته في الاستسقاء وغيره، مثل توسل الأعمىٰ بدعائه حتىٰ رد الله عليه بصره بدعائه وشفاعته (٢) فهذا نوع ثالث من باب قبول / الله دعاءه وشفاعته لكرامته عليه، فمن شفع له الرسول [خ/٤٣]

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) أي: الحكاية الموضوعة على لسان مالك، وتناول التحريف فيها لغة العرب كما تناول لغة لإسلام.

<sup>(</sup>٢) حديث توسل الأعمىٰ يأتي (٥٢٩ - ٥٥٠).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول ولعل الصواب: (له).



( 270 ) ولكن بعض الناس ظن أن توسل الصحابة به كان بمعنى أنهم يقسمون به ويسألون به، فظن هذا مشروعًا مطلقًا لكل أحد في حياته ومماته، وظنوا أن هذا مشروع في حق الأنبياء والملائكة، بل وفي الصالحين وفيمن يظن فيهم الصلاح، وإن لم يكن صالحًا في نفس الأمر.

وليس في الأحاديث المرفوعة في ذلك حديث في شيء من دواوين المسلمين التي يعتمد عليها في الأحاديث -لا في الصحيحين ولا كتب السنن ولا المسانيد المعتمدة كرمسند الإمام أحمد وغيره وإنما يوجد في الكتب التي عرف أن فيها كثيرًا من الأحاديث الموضوعة المكذوبة التي يختلقها الكذابون، بخلاف من قد يغلط في الحديث ولا يتعمد الكذب؛ فإن هؤلاء توجد الرواية عنهم في السنن و مسند الإمام أحمد ونحوه، بخلاف من يتعمد الكذب فإن أحمد لم يرو في "مسنده" عن أحد من هؤلاء.

( ٤٦٧ ) ولهذا تنازع الحافظ أبو العلاء الهمذاني والشيخ أبو الفرج ابن الجوزي: هل في "المسند" حديث موضوع؟، فأنكر الحافظ أبو العلاء (١) أن يكون في "المسند" حديث موضوع (٢)، وأثبت ذلك أبو الفرج وبيّن أن فيه أحاديث قد علم أنها باطلة.

<sup>(</sup>١) هو الحافظ العلامة المقري، شيخ الإسلام، الحسن بن أحمد بن الحسن العطار شيخ همذان، كان إمامًا في الحديث والقراءات والنحو واللغة، ومعروفًا بالفقه والزهد والكرم، توفي سنة (٥٦٩). "تذكرة الحفاظ" (٤/ ١٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) تكررت هذه الجملة في [خ].



( <u>٤٦٨</u> ولا منافاة بين القولين؛ فإن الموضوع في اصطلاح أبي الفرج هو الذي قام دليل على أنه باطل وإن كان المحدث به لم يتعمد الكذب بل غلط فيه؛ ولهذا روى في كتابه في الموضوعات أحاديث كثيرة من هذا النوع.

﴿ ٤٦٩ كَ وقد نازعه طائفة من العلماء في كثير مما ذكره وقالوا: إنه ليس مما يقوم دليل على أنه باطل، بل بينوا ثبوت بعض ذلك، لكن الغالب على ما ذكره في الموضوعات أنه باطل باتفاق العلماء.

﴿ ٤٧٠﴾ وأما الحافظ أبو العلاء وأمثاله فإنما يريدون بالموضوع المختلق المصنوع الذي تعمد صاحبه الكذب، والكذب كان قليلًا في السلف.

( ٤٧١ ) أما الصحابة فلم يعرف فيهم -ولله الحمد- مَنْ تعمد الكذب على النبي على النبي على النبي على من كان من أهل البدع المعروفة كبدع الخوارج، والرافضة، والقدرية، والمرجئة، فلم يعرف فيهم أحد من هؤلاء الفرق، ولا كان فيهم من قال: إنه أتاه الخضر. فإن خضر موسى مات كما بين هذا في غير هذا الموضع.

( <u>٤٧٢</u> والخضر الذي يأتي كثيرًا (١) من الناس إنما هو جني تصور بصورة إنسي، أو إنسي كذاب، ولا يجوز أن يكون ملكًا مع قوله أنا الخضر؛ فإن

(١) في [خ]: (كثير).



الملك لا يكذب وإنما يكذب الجني والإنسى.

وأنا أعرف ممن أتاه الخضر وكان جنيًّا مما يطول ذكره في هذا الموضع.

( ٤٧٣ و كان الصحابة أعلم من أن يَرُوج عليهم هذا التلبيس، وكذلك لم يكن فيهم من حملته الجن إلى مكة وذهبت به إلى عرفات ليقف بها كما فعلت ذلك بكثير من الجهال والعباد وغيرهم، ولا كان فيهم من تسرق الجن أموال الناس وطعامهم وتأتيه به، فيظن أن هذا من باب الكرامات، كما قد بسط الكلام على ذلك في مواضع.

( ٤٧٤ ) وأما التابعون فلم يعرف تعمد الكذب في التابعين من أهل مكة، والمدينة، والشام، والبصرة، بخلاف الشيعة؛ فإن الكذب معروف فيهم، وقد عرف الكذب بعد هؤلاء في طوائف.

وأما الغلط فلا يسلم منه أكثر الناس، بل في الصحابة من قد يغلط أحيانًا وفيمن بعدهم؛ ولهذا كان فيما صنف في الصحيح أحاديث يعلم أنها غلط وإن كان جمهور متون الصحيحين مما يعلم أنه حق.

فالحافظ أبو العلاء يعلم أنها غلط، والإمام أحمد نفسه قد بين ذلك وبين أنه رواها لتعرف، بخلاف ما تعمد صاحبه الكذب.

﴿٤٧٦﴾ ولهذا نزه أحمد «مسنده» عن أحاديث جماعة يروي عنهم أهل السنن



كأبى داود، والترمذي، مثل نسخة كثير(١) بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده، وإن كان أبو داود يروى في "سننه" منها، فشرط أحمد في "مسنده" أجودُ من شرط أبي داود في "سننه".

﴿ ٤٧٧﴾ والمقصود أن هذه / الأحاديث التي تُروىٰ في ذلك من جنس[خ/٤٤] أمثالها من الأحاديث الغريبة المنكرة بل الموضوعة، التي يرويها من يجمع في الفضائل والمناقب الغتُّ والسمين، كما يوجد مثل ذلك فيما يصنف في فضائل الأوقات، وفضائل العبادات، وفضائل الأنبياء والصحابة، وفضائل البقاع ونحو ذلك؛ فإن هذه الأبواب فيها أحاديث صحيحة، وأحاديث حسنة، وأحاديث ضعيفة، وأحاديث كذب موضوعة، ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة علىٰ الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة.

﴿ ٤٧٨﴾ لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يُعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب.

وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقًّا، ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبًا أو مستحبًا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع.

<sup>(</sup>١) ضعيف من السابعة، منهم من نسبه إلى الكذب / د،ت، ق. "تقريب" (٢/ ١٣٢).



وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شيء إلا بدليل شرعي، لكن إذا عُلم تحريمه وروي حديث في وعيد الفاعل له، ولم يعلم أنه كذب جاز أن يرويه، فيجوز أن يروئ في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب، لكن فيما علم أن الله رغّب فيه أو رهّب منه بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول حاله.

﴿ ٤٨٠﴾ وهذا كالإسرائيليات يجوز أن يروى منها ما لم يعلم أنه كذب للترغيب والترهيب فيما علم أن الله أمر به في شرعنا ونهى عنه في شرعنا.

﴿ ٤٨١﴾ فأما أن يثبت شرعًا لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت فهذا لا يقوله عالم، ولا كان أحمد بن حنبل ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة.

﴿ ٤٨٢﴾ ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه.

(<u>٤٨٣</u>) ولكن (١) كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أنَّ الحديث ينقسم إلى نوعين: صحيح، وضعيف.

﴿ ٤٨٤ والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به، وإلى

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ولا كمن) وهو تحريف ظاهر.



ضعيف حسن، كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض مخوف يمنع التبرع من رأس المال، وإلى ضعف (١) خفيف لا يمنع من ذلك.

( ٤٨٥ عَرِف أنه قسَّم الحديث ثلاثة أقسام -صحيح، وحسن، وضعيف- هو أبو عيسى الترمذي (٢) في «جامعه».

والحسن عنده: ما تعددت طرقه ولم يكن في رواته متهم وليس بشاذ.

( ٤٨٦) فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفًا ويحتج به؛ ولهذا مثَّل أحمد الحديث الضعيف الذي يحتج به بحديث عمرو بن شعيب، وحديث إبراهيم الهجري ونحوهما، وهذا مبسوط في موضعه.

( ٤٨٧ والأحاديث التي تروى في هذا الباب -وهو السؤال بنفس المخلوقين - هي من الأحاديث الضعيفة الواهية، بل الموضوعة، ولا يوجد في أئمة الإسلام من احتج بها ولا اعتمد عليها.

﴿ ٤٨٨﴾ مِثْل الحديث الذي يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده أنَّ أبا بكر الصديق أتى النبي على فقال: إنني أتعلم القرآن

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل والتعبير بلفظ (مرض) أنسب.

<sup>(</sup>٢) هو الإمام محمد بن عيسىٰ -صاحب "السنن" - المتوفىٰ سنة (٢٧٩)، وقد قال في آخر كتابه: "أردت بقولي: "حسن" ما لا يكون في سنده متهم بالكذب، ولا يكون شاذًا، ويروىٰ من غير وجه".

وهو المعنىٰ الذي أراده شيخ الإسلام ابن تيمية وعليه يكون الحق مع من لم يأخذ بالحديث الشديد الضعف، لا في فضائل الأعمال ولا في غيرهما.



ويتفلت مني. فقال له رسول الله على: «قل اللهم إني أسألك بمحمد نبيك، وبإبراهيم خليلك، وبموسىٰ نجيك، وعيسىٰ روحك وكلمتك، وبتوارة موسىٰ، وإنجيل عيسىٰ، وزبور داود، وفرقان محمد، وبكل وحي أوحيته وقضاء قضيته»، وذكر تمام الحديث.

( ٤٨٩ ) وهذا الحديث ذكره رزين بن معاوية العبدري في "جامعه"، ونقله ابن الأثير في "جامع الأصول" (١) ولم يَعزُه لا هذا ولا هذا إلى كتاب من كتب المسلمين، لكنه قد رواه مَنْ صنَّف في عمل يوم وليلة كابن السني (٢) وأبى نُعيم.

وفي مثل هذه الكتب أحاديث كثيرة موضوعة لا يجوز الاعتماد عليها في الشريعة باتفاق العلماء.

وقد رواه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب "فضائل الأعمال"، وفي هذا الكتاب أحاديث كثيرة كذب موضوعة.

﴿ ٤٩٠﴾ ورواه أبو موسى المديني من حديث زيد بن الحباب عن عبدالملك ابن هارون بن عنترة وقال: هذا حديث حسن مع أنه ليس بالمتصل. قال أبو

<sup>(</sup>١) "جامع الأصول" لابن الأثير (٤/ ٣٠٢)، حديث (٢٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) رجعت إلى باب الدعاء لحفظ القرآن (ص ٢١٧)، من "عمل اليوم والليلة" لابن السني فلم أجد في هذا الباب إلا حديثًا واحدًا لعلي بن أبي طالب ورضيً ، ولم أجد حديث أبي بكر ورضي في الباب المذكور.



موسىٰ: ورواه محرز بن هشام عن عبد الملك عن أبيه عن جده، عن الصديق والله عن عبد الملك عن أبيه عن جده، عن الصديق والله وعبد الملك ليس بذاك/ القوي، وكان بالري، وأبوه وجده ثقتان. [خ/ ٤٥]

( <u>٤٩١</u> قلت: عبد الملك بن هارون بن عنترة من المعروفين بالكذب، قال يحيى بن معين: هو كذاب. (١)

وقال السعدي دجال كذاب. <sup>(٢)</sup>

وقال أبو حاتم بن حبان: يضع الحديث. <sup>(٣)</sup>

وقال النسائي: متروك. (٤)

وقال البخاري: منكر الحديث.<sup>(ه)</sup>

وقال أحمد بن حنبل: ضعيف. (٦)

وقال ابن عدى: له أحاديث لا يتابعه عليها أحد. (٧)

<sup>(</sup>١) "التأريخ" لابن معين (٢/ ٣٧٦) في الترتيب، الترجمة (١٦٨٨).

<sup>(</sup>٢) "أحوال الرجال" (ص ٦٨)، رقم (٧٧)، والسعدي هو: الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني، توفي سنة (٢٥٩)، انظر ترجمته في "تذكرة الحفاظ" (٢/ ٥٤٩)، و"تهذيب التهذيب" (١/ ١٨١).

<sup>(</sup>٣) كتاب "المجروحين" (٢/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٤) كتاب "الضعفاء والمتروكين" (ص ١٦٦)، رقم (٤٠٥).

<sup>(</sup>٥) "الضعفاء" (ص ١٤٨)، رقم (٢١٨).

<sup>(</sup>٦) "العلل ومعرفة الرجال" (١/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٧) "الكامل" (٥/ ١٩٤٢) وفيه: "وعبد الملك بن هارون له أحاديث غرائب عن أبيه عن جده عن الصحابة، مما لا يتابعه عليه أحد".



وقال الدارقطني: هو وأبوه ضعيفان.(١)

وقال الحاكم في كتاب "المدخل" (٢): عبد الملك بن هارون بن عنترة الشيباني روى عن أبيه أحاديث موضوعة.

وأخرجه أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب "الموضوعات". (٣)

وقول الحافظ أبي موسى: "هو منقطع" يريد أنه لو كان رجاله ثقات فإن إسناده منقطع.

( <u>٤٩٢</u>) وقد روى عبد الملك هذا الحديث الآخر المناسب لهذا في استفتاح أهل الكتاب به كما سيأتي ذكره (٥)، وخالف فيه عامة ما نقله المفسرون وأهل السير وما دل عليه القرآن، وهذا يدل على ما قاله العلماء فيه

فكلمة (أيضًا) تدل على أنه قال فيه: متروك، أو لأن الكتاب موضوع للضعفاء والمتروكين.

(۲) (۱/ ۱۷۰)، رقم (۱۲۹).

(٤) في [خ]: (الأحاديث).

(٥) رقم (٦٢٩)، ص (٢٤٧) رقم (٢).

<sup>(</sup>١) "الضعفاء والمتروكين" (ص٢٨٩) رقم (٣٦٢)، وعبارته: "عبد الملك بن هارون بن عنترة الكوفي عن أبيه، وأبوه أيضًا متروك".

<sup>(</sup>٣) (٣/ ١٧٤ - ١٧٥) بإسناده إلى مجاهد عن ابن مسعود مرفوعًا، وقال عقبه: هذا حديث موضوع على رسول الله على والله على والمتهم به عمر بن الصبح، قال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات، فلعله سقط من المطبوع.

وأورده السيوطي في "اللاّلئ" (٢/ ٣٥٧).

ال وابن عراق في "تنزيه الشريعة" (٢/ ٣٢٢)، وعزواه إلى أبي الشيخ في كتاب "الثواب"، وقال السيوطي وتابعه ابن عراق: "عبد الملك دجال مع ما في السند من الإعضال".



من أنه متروك؛ إما لتعمده الكذب، وإما لسوء حفظه، وتبين أنه لا حجة لا في هذا ولا في ذاك.

ومثل ذلك الحديث الذي رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب مرفوعًا وموقوفًا عليه: «أنه لما اقترف آبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب مرفوعًا وموقوفًا عليه: «أنه لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب، أسألك بحق محمدٍ لما غفرت لي. قال: وكيف عرفت محمدًا؟ قال: لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعتُ رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبًا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلىٰ اسمك إلا أحب الخلق إليك. قال: صدقت يا آدم، ولولا محمد ما خلقتك»، وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه "(۱) من حديث عبد الله بن مسلم الفهري (۲)، عن إسماعيل بن

<sup>(</sup>۱) (۲/ ٦١٥) وقال عَقِبه: وهذا حديث صحيح الإسناد فتعقبه الذهبي بقوله: "بل موضوع وعبد الرحمن واهِ".

<sup>(</sup>۲) أبو الحارث، روى عن اسماعيل بن مسلمة بن قعنب، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم خبرًا باطلاً، فيه: «يا آدم، لولا محمد ما خلقتك»، رواه البيهقي في «دلائل النبوة». «الميزان» للذهبي (۲/ ٤٠٥). قال الحافظ ابن حجر في «اللسان» (۳/ ۳٦۰) بعد نقله لكلام الذهبي السابق: "قلت: لا أستبعد أن يكون هو الذي قبله، فإنه من طبقته".

والذي قبله هو: عبد الله بن مسلم بن رشيد، عن الليث ذكره ابن حبان وقال: متهم بوضع الحديث، وقال: حدثنا عنه جماعة يضع على ليث، ومالك وابن لهيعة، لا يحل كتب حديثه. انتهى . وبقية كلامه: "وهذا شيخ لا يعرفه أصحابنا، وإنما ذكرته لئلا يحتج له من أصحاب الرأي؛ لأنهم كتبوا عنه، فيتوهم من لم يتبحر في العلم أنه ثقة، وهو الذي روى عن ابن هدبة نسخة كأنها معمولة ".



مسلمة (۱)، عنه. وقال الحاكم: وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن في هذا الكتاب. (۲) وقال الحاكم: هو صحيح.

ورواه الشيخ أبو بكر الآجري في كتاب "الشريعة" موقوفًا على عمر من حديث عبد الله بن إسماعيل بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم موقوفًا.

ورواه الآجري أيضًا من طريق آخر، من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه موقوفًا عليه، وقال: حدثنا هارون بن يوسف التاجر، حدثنا أبو مروان العثماني، حدثني أبو عثمان بن خالد، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه أنه قال: «من الكلمات التي تاب الله بها على آدم: قال: اللهم إني أسألك بحق محمد عليك. قال الله تعالى: وما يدريك ما محمد؟ قال: يا رب رفعت رأسي فرأيت مكتوبًا على عرشك: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنه أكرم خلقك».

وانظر كتاب "المجروحين" (٢/ ٤٤) وعبارته: "وإنما ذكرته لئلا يحتج به واحد من أصحاب الرأي على من لم يتبحر في العلم من أصحابنا فيوهمه أنه كان ثقة..." إلخ.

وقال الذهبي في "تلخيص المستدرك" (٢/ ٦١٥) تعليقًا على هذا الحديث: "قلت: رواه بن مسلم الفهري، ولا أدري من ذا عن إسماعيل بن مسلمة عنه".

<sup>(</sup>۱) ابن قعنب الحارثي القعنبي، أبو بشر المدني، نزيل مصر صدوق يخطئ من التاسعة / ق. "تقريب". (۲) "المستدرك" (۲/ ۲ ۵).

<sup>(</sup>٣) (ص ٤٢٧).



وقال أبو حاتم بن حبان: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم، حتى كثر ذلك من روايته، من رفع المراسيل وإسناد الموقوف؛ فاستحق الترك. (٦)

( <u>٤٩٧</u>) وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله، فهذا مما أنكره عليه أئمة العلم بالحديث وقالوا: إن الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث.

(۱) (۱/ ۱۵۶)، رقم (۹۷).

را ۱۸ / ۱۵ و ۱۵ و ۱۸ (۱۸ )

<sup>(</sup>٢) «العلل» (١/ ٢٦٥)، و «الجرح والتعديل» (٥/ ٢٣٤، ٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) "الجرح والتعديل"، الموضع السابق.

<sup>(</sup>٤) "الضعفاء والمتروكين"، (ص ١٥٨)، رقم (٣٧٧).

<sup>(</sup>٥) "الضعفاء والمتروكين"، (ص ٢٧٠)، رقم (٣٣١).

<sup>.(</sup>ov/Y)(z)



كما صحح حديث زريب بن ثرملا<sup>(۱)</sup> الذي فيه ذكر وصي المسيح، وهو كذب باتفاق أهل المعرفة كما بين ذلك البيهقي<sup>(۲)</sup>، وابن الجوزي<sup>(۳)</sup>،

(۱) في [خ]: (برثملي). قال الحافظ في "الإصابة" (١/ ٥٦١): "زريب -بالتصغير - ابن ثرملا، ذكره الطبري في الصحابة، وروى البارودي من طريق عبد الله بن معروف، عن أبي عبد الرحمن الأنصاري، عن محمد بن حسين بن علي أن سعد بن أبي وقاص لما فتح حلوان، مر رجل من الأنصار يقال له: جعونة بن نضلة بشعب فحضرت الصلاة، فتوضأ، ثم أذن، فأجابه صوت، فنظر فلم ير شيئًا، فأشرف عليه رجل من كهف، شديد بياض الرأس واللحية، فقال: من أنت؟ قال: أنا زريب بن ثرملا، من حواري عيسى ابن مريم، وقد أردت الوصول إلى محمد رسول الله على فحالت بيني وبينه فارس. فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. فانطلق جعونة، فأخبر سعدًا، فكتب سعد إلى عمر، فكتب عمر: أطلب الرجل، فابعث به إليّ، فتتبعوا الشعاب والأودية، فلم يروا له أثرًا.

| لريقين | من و | رواها | طويلة، | قصة | ا وهي ا | <b>- 173</b> | 240 | /0) " | ۲) "الدلائل | ') |
|--------|------|-------|--------|-----|---------|--------------|-----|-------|-------------|----|
|--------|------|-------|--------|-----|---------|--------------|-----|-------|-------------|----|

- 🔲 الأولى: إلى عبد الرحمن بن إبراهيم الراسبي، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر.
  - 🔲 والثانية: من طريق ابن لهيعة، عن مالك بن أزهر عن نافع به.

قال البيهقي عقب الرواية الأولى: "قال أبو عبد الله الحافظ: كذا قال عبد الرحمن بن إبراهيم الراسبي، عن مالك بن أنس، ولم يتابع عليه. وإنما يعرف هذا الحديث لمالك بن الأزهر عن نافع فهو رجل مجهول لا يسمع بذكره في غير هذا الحديث".

ثم قال عقب الثانية: "هذا الحديث بهذا الإسناد أشبه وهو ضعيف بمرَّةٍ".

(٣) أوردهما ابن الجوزي في "الموضوعات" (١/ ٢٠٩ – ٢١٣) من الطريقين السابقين، ثم رواه من طريق: عبيد الله بن يحيى، عن أبي جعفر محمد بن علي، قال: لما ظهر سعد على حلوان العراق، وذكر القصة، وعبيد الله بن يحيى، لم أقف له على ترجمة.

ثم قال ابن الجوزي: "ورواه أبو بكر الأنباري من حديث عبد الله بن عمرو بن عبد الرحمن، وهو مجهول. وحديث زريب حديث باطل، لا أصل له وأكثر رواته مجاهيل لا يعرفون، أما رواية الراسبي عن مالك، فليس من حديث مالك. قال أبو بكر الخطيب: روى الراسبي عن مالك هذا الحديث المنكر". ثم نقل عن الأئمة كلامهم في ابن لهيعة.

وذكر القصة ابن عراق (١/ ٢٣٩ - ٢٤١) ونقل في نقدها كلام العلماء.



وغيرهما(١)، وكذلك أحاديث كثيرة في "مستدركه" يصححها، وهي عند أئمة أهل العلم بالحديث موضوعة، ومنها ما يكون موقوفًا يرفعه.

( <u>٤٩٨</u>) ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم، وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح، لكن هو في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه، وإن كان الصواب أغلب عليه، وليس فيمن يصحح الحديث أضعف من تصحيحه.

وكذلك تصحيح الترمذي، والدارقطني، وابن خزيمة، وابن منده، وأمثالهم فيمن يصحح الحديث؛ فإن هؤلاء وإن كان في بعض ما ينقلونه نزاع، فهم أتقن في هذا الباب من الحاكم.

( ٥٠٠ ولا يبلغ تصحيح الواحد من هؤلاء مبلغ تصحيح مسلم، ولا يبلغ تصحيح مسلم، ولا يبلغ تصحيح مسلم مبلغ تصحيح البخاري، بل كتاب البخاري أجل ما صنف في هذا الباب، والبخاري / من أعرف خلق الله بالحديث وعلله مع فقهه فيه،[خ/٤٦]

<sup>(</sup>۱) منهم أبو نعيم في "الدلائل" (١/ ١٢٤ - ١٢٦)، من طريق: عبد الرحمن الراسبي ولم أز له تعقبًا على القصة، لكن ابن عراق قال: وقال أبو نعيم في الراسبي: فيه ضعف ولين. وقال الذهبي: عبد الرحمن بن إبراهيم الراسبي، عن مالك أتى بخبر باطل طويل، وهو المتهم به، وذكر طرفًا من القصة. "الميزان" (٢/ ٥٤٥ - ٥٤٦).



وقد ذكر الترمذي أنه لم ير أحدًا أعلم بالعلل منه. (١)

( <u>0 1 0 0</u> ولهذا كان من عادة البخاري إذا روى حديثًا (٢) اختُلف في إسناده أو بعض ألفاظه أن (٣) يذكر الاختلاف في ذلك؛ لئلا يُغتر بذكره له بأنه إنما ذكره مقرونًا بالاختلاف فيه.

( ٥٠٢ ما صححه يكون قوله فيه والمجتل البخاري مما صححه يكون قوله فيه والمجتل على قول من نازعه، بخلاف مسلم بن الحجاج؛ فإنه نوزع في عدة أحاديث مما خرجها وكان الصواب فيها مع من نازعه. (٤)

﴿ ٥٠٣﴾ كما روى في حديث الكسوف: أن النبي ﷺ صلىٰ بثلاث ركوعات وبأربع ركوعات، كما روى أنه صلىٰ بركوعين. (٥)

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) عبارة الترمذي (٧٣٨/٥)، ٥١ - كتاب "العلل": "ولم أر أحدًا، بالعراق ولا بخراسان، في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل".

قال هذا بعد أن ذكر أبا زرعة وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي.

<sup>(</sup>٢) في [خ]: (حديث).

<sup>(</sup>٣) زيدت في المطبوع وفي «مجموع الفتاوىٰ» (١/ ٢٥٦)؛ لأن المقام يقتضيها ولا توجد في الأصل المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في هذا الإطلاق نظر؛ فإن الصواب يكون غالبًا في جانب مسلم والشُّك.

<sup>(</sup>٥) أحاديث صلاة الكسوف رواها مسلم (٢/ ٦١٨ - ٦٣٠)، ١٠ - كتاب الكسوف من حديث (١ - ٢٩).

١ - من طريق هشام بن عروة، والزهري، عن عروة عن عائشة وفيه: في كل ركعة ركوعان.

٢ - من طريق ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير (حسبته عن عائشة). ومن طريق قتادة، عن
 عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عائشة: وفيه: "في كل ركعة ثلاث ركوعات".

٣ - ومن طريق عمرة عن عائشة، وفيه: في كل ركعة ركوعان.

٤ - ومن طريق أبي الزبير عن جابر، وفيه: في كل ركعة ركوعان.



( 000 و الأحاديث التي فيها الثلاث والأربع، فيها أنه صلاها يوم مات إبراهيم، ومعلوم أنه لم يمت في يومي كسوف ولا كان له إبراهيمان، ومن نقل أنه مات عاشر الشهر فقد كذب.

ومن طريق عبد الملك (يعني ابن ميسرة الكوفي ثقة) عن عطاء عن جابر، وفيه: في كل ركعة ثلاث ركوعات.

٦ - ومن طريق عطاء بن يسار عن ابن عباس، وفيه: ركوعان في كل ركعة.

٧ - ومن طريق حبيب (يعني ابن أبي ثابت، وهو ثقة يرسل كثيرًا ويدلس) وفيه: ثمان ركعات في أربع سجدات.

والراجح ما قاله شيخ الإسلام من أن الثابت في كل ركعة ركوعان، كما هو ظاهر من أسانيد الروايات، وكما هو الثابت من ناحية تأريخية؛ فعروة وعمرة أثبت في عائشة من عبيد بن عمير لاسيما وقد شك في الراوي وأخشى أن يكون عطاء قد وهم في حديث عائشة وجابر.

أمًّا رواية ابن عباس التي فيها ثمان ركعات، ففي إسنادها: حبيب بن أبي ثابت، وهو يرسل ويدلس، وقد عنعن في إسناد هذه الرواية وقد عده الحافظ ابن حجر في الطبقة الثالثة من المدلسين (ص ٣٩) من "الطبقات".

ولعل مسلمًا كان يرى تعدد قصة الكسوف ثم بنى على ظواهر الأسانيد رَهِ وقد صحح هذه الروايات إسحاق، وابن المنذر وغيرهما، وجمعوا بينها. انظر "المغني" لابن قدامة (٢/ ٣١٦).

<sup>(</sup>١) ﴿ لأم ﴾ (١/ ٥٤٧ - ٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) رجعت إلى "صحيح البخاري"، ١٦ - كتاب الكسوف من حديث (١٠٤٠ - ١٠٦٦)، فلم أر له رأيًا صريحًا، ولعل شيخ الإسلام أخذ هذا من تصرف البخاري، حيث اقتصر على إخراج الأحاديث التي فيها ركوعان فقط، أو له رأي منقول في غير الصحيح.

<sup>(</sup>٣) انظر "المغنى" لابن قدامة (٢/ ٣١٣ - ٣١٤).



| فیه | ونازعه | السبت <sup>(۱)</sup> ، | التربة يوم | «خلق الله | مسلم: | روئ | وكذلك | 60.73 |
|-----|--------|------------------------|------------|-----------|-------|-----|-------|-------|
|     |        |                        |            |           |       |     |       |       |

من هو أعلم منه كيحيى بن معين (٢)، والبخاري (٣) وغيرهما (٤)، فبينوا أن هذا

| ) أخرجه مسلم، • ٥ - كتاب صفة المنافقين وأحكامهم - باب ابتداء الخلق حديث (٢٧). |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| 🗖 وأحمد (۲/ ۳۲۷).                                                             |
| 🗖 وابن معين في «التاريخ» (٣/ ٥٢).                                             |
| 🗖 والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ٣٦٤).                                      |

- (٢) لم أقف على كلام يحيى بن معين في هذا الحديث بعد بحث.
- (٣) قال البخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ٤١٣ ٤١٤) في ترجمة أيوب بن خالد: "وروى إسماعيل بن أمية، عن أيوب بن خالد الأنصاري، عن عبد الله بن رافع، عن أبي هريرة، عن النبي على الله التربة يوم السبت...»، وقال بعضهم: عن أبي هريرة، عن كعب، وهو أصح.
- (٤) منهم الإمام على بن المديني، قال البيهقي في "الأسماء والصفات" (ص ٣٨٤): "قال علي بن المديني: وما أرى إسماعيل بن أمية أخذ هذا إلا عن إبراهيم بن أبي يحيى. قلت (البيهقي): وقد تابعه على ذلك موسى بن عبيدة الربذي، عن أيوب بن خالد، إلا أن موسى بن عبيدة ضعيف. وروى عن بكر بن الشرود عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن صفوان بن سليم عن أيوب بن خالد، وإسناده ضعيف والله أعلم".

وقد تصدى الشيخ عبد الرحمن المعلمي في كتابه القيم "الأنوار الكاشفة" (ص ١٨٨ - ١٩٢) لسرد الشُّبه التي طعن بها هذا الحديث في إسناده ومتنه، فأجاد وأفاد، فرد على إعلال ابن المديني بقوله: "ويرد على هذا أن إسماعيل ثقة عندهم غير مدلس، وقال بعضهم... إلخ بقوله: وليته ذكر إسنادها ومتنها، فقد تكون ضعيفة، ويدل على ضعفها، أن المحفوظ على كعب وعبد الله بن سلام ووهب بن منبه ومن يأخذ منهم، أن ابتداء الخلق كان يوم الأحد، وهو قول أهل الكتاب".

وأحال على «الأسماء والصفات» للبيهقي (ص ٢٧٢ - ٢٧٥)، وأوائل "تفسير ابن جرير"، و"الدر المنثور" (٣/ ٩١).

وصحح الحديث الشيخ ناصر الدين الألباني ودافع عنه في تعليقه على حديث (٥٧٣٤)، من «مشكاة المصابيح» بقوله: "ولا مطعن في إسناده ألبته، وليس هو بمخالف للقرآن بوجه من الوجوه خلافًا لما توهمه بعضهم؛ فإن الحديث يفصل كيفية الخلق على الأرض وحدها وأن ذلك كان في سبعة أيام، ونص القرآن على أن خلق السماوات والأرض كان في ستة أيام والأرض في يومين، لا



غلط ليس من كلام النبي ﷺ، والحجة مع هؤلاء؛ فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله تعالى خلق السموات والأرض في ستة أيام، وأن آخر ما خلقه هو آدم وكان خلقه يوم الجمعة.

وهذا الحديث المختلف فيه يقتضي أنه خلق ذلك في الأيام السبعة.

وقد روي إسناد أصح من هذا أن أول الخلق كان يوم الأحد.(١١)

( ٥٠٧ ) وكذلك روى أن أبا سفيان لما أسلم طلب من النبي الله أن يتزوج بأم حبيبة وأن يتخذ معاوية كاتبًا (٢)، وغلّطه في ذلك طائفة من الحفاظ، ولكن

يعارض ذلك؛ لاحتمال أن هذه الأيام الستة غير الأيام السبعة المذكورة في الحديث، وأنه -أعني الحديث- تحدث عن مرحلة من مراحل تطور الخلق على وجه الأرض، حتى صارت صالحة للسكنى، ويؤيده: أن القرآن يذكر أن بعض الأيام عند الله تعالى كألف سنة، وبعضها مقداره خمسون ألف سنة، فما المانع أن تكون الأيام الستة من هذا القبيل؟ والأيام السبعة من أيامنا هذه كما هو صريح الحديث، وحينئذ فلا تعارض بينه وبين القرآن".

وأكد هذا الدفاع في كتابه "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٤/ ٤٤٩ - ٤٥٠) فأجاد وأفاد رَالله.

(١) لم أقف على حديث مرفوع ينص على أن ابتداء الخلق كان يوم الأحد، وإنما يوجد آثار عن ابن عباس، وابن مسعود، وعبد الله بن سلام. ذكرها ابن جرير في "تاريخه" (١/ ٤٧).

أما أثر ابن عباس وابن مسعود، ففيه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، صدوق يهم رُمي بالتشيع. وأما أثر ابن سلام، ففي إسناده أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي، ضعيف، وفيه عبد الله بن صالح، لم يتبين لي من هو، وأظنه كاتب الليث؛ فإنْ كان فهو ضعيف.

ثم إن موضوعها خلق السماوات والأرض، مع ذكر أشياء ذكرت في حديث مسلم، فلفظ هذه الآثار: "إن الله بدأ الخلق يوم الأحد، فخلق الأرضين في الأحد والاثنين، وخلق الأقوات والرواسي في الثلاثاء والأربعاء، وخلق السماوات في الخميس والجمعة، وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة، فخلق فيها آدم على عجل فتلك الساعة التي تقوم في الساعة".

(٢) أخرجه مسلم (٤/ ١٩٤٥)، ٤٤ - كتاب فضائل الصحابة، حديث (١٦٨)، وفي إسناده: أبو زُميل - بالزاي مصغرًا- سماك بن الوليد الحنفي اليمامي الكوفي ليس به بأس من الثالثة/ بخ م٤. "تقريب" =



جهور متون الصحيحين متفق عليها بين أئمة الحديث، تلقوها بالقبول وأجمعوا عليها وهم يعلمون علمًا قطعيًّا أن النبي ﷺ قالها، وبسط الكلام في هذا له موضع آخر.

وهذا الحديث المذكور في آدم يذكره طائفة من المصنفين بغير إسناد وما هو من جنسه مع زيادات أخر، كما ذكر القاضي عياض قال: وحكىٰ أبو محمد المكي وأبو الليث السمرقندي(١) وغيرهما: «أن آدم عند معصيته قال: اللهم بحق محمد اغفر لي خطيئتي –قال: ويروىٰ تقبل توبتي فقال الله له: من أين عرفت محمدًا؟ قال: رأيت في كل موضع من الجنة مكتوبًا: لا إله إلا الله محمد رسول الله». قال: ويروىٰ: «محمد عبدي ورسولي، فعلمت أنه أكرم خلقك عليك، فتاب عليه وغفر له». (٢)

(١/ ٣٣٢)، وعكرمة بن عمار العجلي اليمامي، صدوق يغلط/ خت م٤. "تقريب" (٢/ ٣٠).

قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي في "الأنوار الكاشفة" (ص ٢٣٠) عن هذا الحديث: "وفي سنده عكرمة بن عمار موصوف بأنه يغلط ويهم، فمن أهل العلم من تكلم في هذا الحديث، وقال: إنه من أوهام عكرمة، ومنهم من تأوله وأقرب تأويل له أن زواج النبي على لما كان قبل إسلام أبي سفيان، كان بدون رضاه، فأراد بقوله (أزوجكها): (أرضى بالزواج، فأقبل مني هذا الرضا)، وقال النووي في "شرح مسلم" (١٦/ ٦٣): "يحتمل أنه سأله تجديد عقد النكاح تطييبًا لقلبه؛ لأنه ربما كان يرئ عليها غضاضة من رياسته ونسبه أن تزوج بنته بغير رضاه".

<sup>(</sup>۱) الإمام الفقيه المحدث الزاهد أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم، السمرقندي الحنفي صاحب كتاب "تنبيه الغافلين" تروج عليه الأحاديث الموضوعة، مات سنة (٣٧٥). "سير أعلام النبلاء" (١٦/ ٣٢٢ – ٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) "الشفاء" (١/ ١٣٣)، والقصة كما تراها بغير إسناد.



﴿ ٥٠٩ ﴾ ومثل هذا لا يجوز أن تبنئ عليه الشريعة ولا يحتج به في الدين باتفاق المسلمين؛ فإن هذا من جنس الإسرائيليات ونحوها التي لا يعلم صحتها إلا بنقل ثابت عن النبي ﷺ، وهذه (١) لو نقلها مثل كعب الأحبار، ووهب بن منبه وأمثالهما ممن ينقل أخبار المبتدأ وقصص المتقدمين عن أهل الكتاب لم يجز أن يحتج بها في دين المسلمين باتفاق المسلمين، فكيف إذا نقلها من لا ينقلها لا عن أهل الكتاب ولا عن ثقات علماء المسلمين، بل إنما ينقلها عمن هو عند المسلمين مجروح ضعيف لا يحتج بحديثه، واضطرب عليه فيها اضطرابًا يعرف [به] أنه لم يحفظ ذلك، ولم ينقل ذلك ولا ما يشبهه أحد من ثقات علماء المسلمين الذين يعتمد على نقلهم، وإنما هي من جنس ما ينقله إسحاق بن بشر (٢) وأمثاله في كتب المبتدأ، وهذه لو كانت ثابتة عن الأنبياء لكانت شرعًا لهم، وحينئذ فكان الاحتجاج بها مبنيًا علىٰ أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا؟ والنزاع في ذلك مشهور.

( <u>010</u> لكن الذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وهذا إنما هو فيما ثبت أنه شرع، لمن قبلنا من نقل ثابت (٣) عن نبينا

<sup>(</sup>١) في [خ]: (هذا).

<sup>(</sup>٢) أبو حذيفة البخاري صاحب كتاب "المبتدأ"، تركوه، وكذبه علي بن المديني، وقال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب، وقال الدارقطني: كذاب متروك. قلت: يروي العظائم عن ابن إسحاق، والثوري، وابن جريج. "الميزان" (١/ ١٨٤)، و"اللسان" (١/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) في [خ]: (الثابت).



ﷺ أو بما تواتر عنهم، لا بما يروى على هذا الوجه؛ فإن هذا لا يجوز أن يحتج به في شرع المسلمين أحد من المسلمين.

ومن هذا الباب حديث ذكره موسىٰ بن عبد الرحمن الصنعاني صاحب التفسير (۱) بإسناده عن ابن عباس مرفوعًا أنه قال: «من سره أن يوعيه الله حفظ القرآن وحفظ أصناف العلم، فليكتب هذا الدعاء في إناء نظيف، أو في صحف قوارير بعسل وزعفران وماء مطر، وليشربه علىٰ الريق، وليصم ثلاثة [خ/٧٤] أيام، وليكن إفطاره عليه، ويدعو به في أدبار صلواته/: اللهم إني أسألك بأنك مسؤول، لم يسأل مثلك ولا يسأل، وأسألك بحق محمد نبيك، وإبراهيم خليلك، وموسىٰ نجيك، وعيسىٰ روحك وكلمتك ووجيهك» (۲)، وذكر تمام الدعاء.

وموسىٰ بن عبد الرحمن هذا من الكذابين.

«الكامل» (٦/ ٨٤٣٢).

قال أبو أحمد بن عدي فيه: منكر الحديث. <sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) قال الذهبي: معروف ليس بثقة؛ فإنَّ ابن حبان قال فيه: دجال، وضع على ابن جريج، عن عطاء عن ابن عباس كتابًا في التفسير. وقال ابن عدي منكر الحديث. "الميزان" (١/ ٢١١)، وانظر ترجمته في

<sup>(</sup>٢) لم أجده في كتب الموضوعات منسوبًا لابن عباس، وإنما ينسب إلى ابن مسعود كما سيأتي، ولعل المصنفين في الموضوعات لم يعثروا على كتاب موسى بن عبد الرحمن، ثم وجدته في كتاب "الدعاء" للطبراني (٣/ ١٤٢٢) رقم (١٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) لم أجد هذه العبارة في المطبوع من "الكامل" وقد سقطت ترجمته مع عدد من التراجم من المخطوطة التي عندي، والذي في المطبوع (٦/ ٢٣٤٨) بعد أن ساق في ترجمته أربعة أحاديث، قال: "وموسى \_\_\_



وقال أبو حاتم ابن حبان: دجال يضع الحديث، وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتابًا في التفسير جمعه من كلام الكلبي ومقاتل. (١)

(017 ويروى نحو هذا -دون الصوم- عن ابن مسعود من طريق موسى ابن إبراهيم المروزي حدثنا وكيع عن عبيدة عن شقيق عن ابن مسعود. (٢)

ابن عبد الرحمن هذا لا أعلم له أحاديث غير ما ذكرته، وقد يقبل بابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، وهذه الأحاديث بواطيل".

وأعتقد أنه قد وقع تحريف في قوله: "وقد يقبل"، فهذه العبارة لا تتناسب مع قوله: "وهذه الأحاديث بواطيل".

والأحاديث إنما أوردها من روايته عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس.

وإذا كان ابن عدي لا يعلم له إلا هذه الأحاديث الأربعة، وقد حكم عليها بأنها بواطيل، فكيف يستقيم القول بأنه قد يقبل بابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس؟!

والعبارة التي نقلها شيخ الإسلام عن ابن عدي نقلها الذهبي في "الميزان" (٤/ ٢١١) مما يؤكد صدق نقله رهشه، ويؤكد كلام ابن حبان الآتي.

(١) كتاب "المجروحين" (٢/ ٢٤٢) وبعد هذا الكلام الذي نقله شيخ الإسلام بالحرف: "وألزقه بابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس".

(٢) أورده السيوطي في "اللآليء المصنوعة" (٢/ ٣٥٦) من طريق فيها: عمر بن صبح، ثم قال: موضوع، والمتهم به عمر بن صبح.

ثم قال في (ص ٣٥٧): "قلت: وله طريق آخر أخرجه الخطيب في "الجامع"، ثم ساقه بالإسناد الذي ذكره شيخ الإسلام.

|  | ١٧٩٣) بالإسناد المذكور. | ۲٦۱)، برقم ( | " للخطيب (٢/ | في "الجامع | 🗖 وهو |
|--|-------------------------|--------------|--------------|------------|-------|
|--|-------------------------|--------------|--------------|------------|-------|

وذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" (٢/ ١٧٤)، وابن عراق في "تنزيه الشريعة" (٢/ ٣٢٢)، من طريق عمر بن صبح، وزاد ابن عراق قوله: "ورواه أبو الشيخ في "الثواب"، من حديث أبي بكر الصديق، من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة الشيباني الدجال، مع ما في سنده من الإعضال".



وموسى بن إبراهيم هذا قال فيه يحيى بن معين: كذاب<sup>(۱)</sup>. وقال الدارقطني: متروك<sup>(۲)</sup>. وقال ابن حبان: كان مغفلًا يلقن فيتلقن؛ فاستحق الترك.<sup>(۳)</sup> ويروى هذا عن عمر بن عبد العزيز عن مجاهد بن جبر عن ابن مسعود بطريق أضعف<sup>(3)</sup> من الأول.

( 010 ) ورواه أبو الشيخ الأصبهاني من حديث أحمد بن إسحاق الجوهري: حدثنا أبو الأشعث، حدثنا زهير بن العلاء (٥) العتبي، حدثنا يوسف بن يزيد عن الزهري، ورفع الحديث قال: «من سره أن يَحفظ فليصم سبعة أيام، وليكن إفطاره في آخر هذه الأيام السبعة على هؤلاء الكلمات». (٢)

قلت: وهذه أسانيد مظلمة لا يثبت بها شيء.

<sup>(</sup>١) قاله الذهبي في "الميزان" (٤/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) ذكره الدارقطني في الرواة عن مالك، ساق له حديثًا وقال: "باطل منكر، وموسىٰ بن إبراهيم ومن دونه ضعفاء". "اللسان" (٥/ ٤٠٥) في ترجمة محمد بن نصر بن عيسىٰ.

 <sup>(</sup>٣) لم أجد ترجمتة في "المجروحين"، ولا يبعد أن تكون قد سقطت، وفي "الميزان" (١٩٩/٤)،
 و"اللسان" (٦/ ١١١): "كذّبه يحيئ وقال الدارقطني وغيره: متروك".

ثم قال: "فمن بلاياه..." ثم ذكر طرفًا من حديث ابن مسعود.

وقال العقيلي في "الضعفاء" (١٦٦/٤): "منكر الحديث"، وساق له حديثًا وقال: "حديث باطل". (١٦٧/٤).

<sup>(</sup>٤) في "اللآلئ المصنوعة"، و"تنزيه الشريعة" في الموضعين المذكورين سابقًا.

<sup>(</sup>٥) قال أبو حاتم: "أحاديثه موضوعة". "الميزان" (٢/ ٨٣).

<sup>(</sup>٦) لم أجده؛ فيبحث عنه.



وقد رواه أبو موسى المديني في "أماليه"، وأبو عبد الله المقدسي، على عادة أمثالهم في رواية ما يروى في الباب سواء كان صحيحًا أو ضعيفًا، كما اعتاده أكثر المتأخرين من المحدثين، أنهم يروون ما روي به الفضائل، ويجعلون العهدة في ذلك على الناقل، كما هي عادة المصنفين في فضائل الأوقات، والأمكنة، والأشخاص، والعبادات، والعادات.

وكذلك ما يرويه خيثمة بن سليمان في فضائل الصحابة، وما يرويه أبو نعيم الأصبهاني في فضائل الخلفاء في كتاب مفرد وفي أول «حلية الأولياء».

وما يرويه أبو الليث السمر قندي، وعبد العزيز الكناني، وأبوعلي بن البناء، وأمثالهم من الشيوخ، وما يرويه أبو بكر الخطيب، وأبو الفضل بن ناصر، وأبو موسىٰ المديني، وأبو القاسم بن عساكر، والحافظ عبد الغني، وأمثالهم ممن له معرفة بالحديث؛ فإنهم كثيرًا ما يروون في تصانيفهم ما روي مطلقًا علىٰ عادتهم الجارية؛ ليعرف ما روي في ذلك الباب، لا ليحتج بكل ما روي، وقد يتكلم أحدهم علىٰ الحديث ويقول: غريب، ومنكر، وضعيف. وقد لا يتكلم.



وهذا بخلاف أئمة الحديث الذين يحتجون به ويبنون عليه دينهم، مثل مالك بن أنس، وشعبة بن الحجاج، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وسفيان بن عيينة، وعبد الله بن المبارك، ووكيع بن الجراح، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، وعلي بن المديني، والبخاري، وأبي زرعة، وأبي حاتم، وأبي داود، ومحمد بن نصر المروزي، وابن خزيمة، وابن المنذر، وداود بن علي، ومحمد بن جرير الطبري، وغير هؤلاء؛ فإن هؤلاء الذين يبنون الأحكام على الأحاديث يحتاجون أن يجتهدوا في معرفة صحيحها وضعيفها وتمييز رجالها.

( 01۷ و كذلك الذين تكلموا في الحديث والرجال؛ ليميزوا بين هذا وهذا لأجل معرفة الحديث كما يفعل أبو أحمد بن عدي، وأبو حاتم البستي، وأبو الحسن الدارقطني، وأبو بكر الإسماعيلي، وكما قد يفعل ذلك، أبو بكر البيهقي، وأبو إسماعيل الأنصاري، وأبو القاسم الزنجاني، وأبو عمر بن عبد البر، وأبو محمد بن حزم، وأمثال هؤلاء؛ فإن بسط هذه الأمور له موضع آخر.

( ( ۱۸ ق ولم يذكر من لا يروي بإسناد مثل كتاب "وسيلة المتعبدين" لعمر الملا الموصلي، وكتاب "الفردوس" لشهريار الديلمي، وأمثال ذلك؛ فإن هؤلاء دون هؤلاء الطبقات، وفيما يذكرونه من الأكاذيب أمر كبير.

( المقصود هنا: أنه ليس في هذا الباب حديث واحد مرفوع إلى النبي



عَيِّ يعتمد عليه في مسألة شرعية، باتفاق أهل المعرفة بحديثه، بل المروي في ذلك إنما يعرف أهل المعرفة بالحديث أنه من الموضوعات، إما تعمدًا من واضعه، وإما غلطًا / منه.

## وفي الباب آثار عن السلف أكثرها ضعيفة:

ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب "مجابي الدعاء". (٢)

ورواه من طريق إسماعيل بن أبان الغنوي، عن سفيان الثوري، عن طارق ابن عبد العزيز، عن الشعبي، أنه قال: "لقد رأيت عجبًا: كُنّا بفناء الكعبة أنا، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، ومصعب بن الزبير، وعبد الملك بن مروان، فقال القوم بعد أن فرغوا من حديثهم: ليقم كل رجل منكم، فليأخذ بالركن اليماني، وليسأل الله حاجته؛ فإنه يُعطىٰ من سعة. ثم قالوا: قم يا عبد الله بن الزبير؛ فإنك أول مولود في الإسلام بعد الهجرة. (٣) فقام، فأخذ بالركن اليماني ثم قال: اللهم إنك عظيم ترجىٰ لكل عظيم، أسألك بحرمة وجهك، وحرمة عرشك، وحرمة نبيك، ألا تميتني من الدنيا حتىٰ توليني

<sup>(</sup>١) في [خ]: (ابني)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲) (ص ۱۲۰).

<sup>(</sup>٣) في [خ]: (إنك أول مولود في الهجرة).



الحجاز، ويسلم علي بالخلافة. ثم جاء فجلس.

ثم قام مصعب، فأخذ بالركن اليماني، ثم قال: اللهم إنك رب كل شيء، وإليك يصير كل شيء، أسألك بقدرتك على كل شيء، ألا تميتني من الدنيا حتى توليني العراق، وتزوجني بسُكينة بنت الحسين.

ثم قام عبد الملك بن مروان، فأخذ بالركن اليماني، ثم قال: اللهم رب السموات السبع، ورب الأرض ذات النبت بعد القفر، أسألك بما سألك به عبادك المطيعون لأمرك، وأسألك بحقك على خلقك وبحق الطائفين حول عرشك"(١) إلى آخره.

( <u>071</u> قلت: وإسماعيل بن أبان الذي روى هذا عن سفيان الثوري كذاب، قال أحمد بن حنبل: كتبت عنه، ثم حدث بأحاديث موضوعة فتركناه. (٢)

وقال يحيى بن معين: وضع حديثًا على السابع من ولد العباس يلبس الخضرة (٣) (يعنى المأمون).

وقال البخاري<sup>(٤)</sup>، ومسلم<sup>(٥)</sup>، وأبو زرعة<sup>(٦)</sup>، والدارقطني<sup>(٧)</sup>: متروك.

<sup>(</sup>۱) كتاب "مجابى الدعاء" (ص ۱۲۱).

<sup>(</sup>۲) "الميزان" (۱/ ۲۱۱).

<sup>(</sup>٣) "الجرح والتعديل" (٢/ ١٦٠)، و"الميزان" (١/ ٢١١).

<sup>(</sup>٤) "الضعفاء الصغير" له (ص ٢٣)، رقم (١٦).

<sup>(</sup>٥) "الميزان" (١/ ٢١٢)، وقال النسائي في "الضعفاء" (ص ٤٨): "متروك الحديث".

<sup>(</sup>٦) "الجرح والتعديل" (٢/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٧) ذكره في "الضعفاء والمتروكين" (ص ١٣٢) من رواية البرقاني.



وقال الجوزجاني: ظهر منه على الكذب. (١) وقال أبو حاتم: كذاب. (٢) وقال ابن حبان: يضع على الثقات. (٣)

وطارق بن عبد العزيز الذي ذكر أن الثوري روئ عنه لا يعرف من هو<sup>(٤)</sup>؛ فإن طارق بن عبد العزيز المعروف<sup>(٥)</sup> الذي روئ عنه (٦) ابن عجلان ليس من هذه الطبقة.

( ٥٢٢ وقد خولف فيها؛ فرواها أبو نعيم عن الطبراني: حدثنا أحمد بن زيد ابن الجريش، حدثنا أبو حاتم السجستاني، حدثنا الأصمعي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، قال: "اجتمع في الحجر مصعب، وعروة

<sup>(</sup>١) "أحوال الرجال" (ص ٨٤)، رقم (١١٣).

<sup>(</sup>٢) "الجرح والتعديل" (٢/ ١٦٠) قال: "متروك الحديث، وكان كذابًا".

<sup>(</sup>٣) كتاب "المجروحين" (١/ ١٢٨)، وقال: "كان أحمد بن حنبل شديد الحمل عليه".

<sup>(</sup>٤) فعلًا لا ذِكر له في كتب الرجال.

<sup>(</sup>ه) ذكره ابن أبي حاتم (٤/ ٤٨٨)، فقال: طارق بن عبد العزيز بن قيس الربعي، ثم العبدي، روئ عن محمد بن عجلان، روئ عنه عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة الحزامي، وسعد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: شيخ يذاكر بحديثه ما رأيت بحديثه بأسًا في مقدار ما رأيت من حديثه.

وذكره الحافظ في "اللسان" (٣/ ٢٠٤) باسم طارق بن بارق المكي وقال: قال ابن حبان في الثقات: ربما خالف الأثبات في الروايات. ونقل فيه كلام ابن أبي حاتم.

وفي «الثقات» (٨/ ٣٢٧): طارق بن طارق المكي يروي عن ابن عجلان. وفيه ما نقله الحافظ عن ابن حبان.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل والنسخ المطبوعة و"مجموع الفتاوى"، ولعله سبق قلم من الناسخ والصواب: (عن)؛ لأنه يروى عن ابن عجلان كما في "الجرح والتعديل".



وعبد الله بنو الزبير، وعبد الله بن عمر، فقالوا: تمنوا. فقال عبد الله بن الزبير: أمّا أنا فأتمنى الخلافة. وقال عروة: أمّا أنا فأتمنى أن يوخذ عني العلم. وقال مصعب: أما أنا فأتمنى إمرة العراق، والجمع بين عائشة بنت طلحة وسُكينة بنت الحسين. وقال عبد الله بن عمر: أما أنا فأتمنى المغفرة. قال: فنالوا كلهم ما تمنوا، ولعل ابن عمر قد غفر له".(١)

( <u>077%</u> قلت: وهذا إسناد خير من ذاك الإسناد باتفاق أهل العلم، وليس فيه سؤال بالمخلوقات.

وفي الباب حكايات عن بعض الناس، أنه رأى منامًا قيل له فيه: ادع بكذا وبكذا، ومثل هذا لا يجوز أن يكون دليلًا باتفاق العلماء، وقد ذكر بعض هذه الحكايات من جمع في الأدعية.

<sup>(</sup>۱) "الحلية" (۲/ ۹۱)، قال: حدثنا أحمد بن بندار، قال: حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، ثنا سليمان بن معبد، ثنا الأصمعي، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، قال: اجتمع في الحجر مصعب بن الزبير، وعروة بن الزبير، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر، وذكر القصة.

فلعل الإسناد الذي ذكره شيخ الإسلام قد ذكره أبو نعيم في موضع آخر، أو سبق نظره إلى إسناد آخر؛ فإن أبا نعيم كثيرًا ما يروي عن الطبراني.

أحمد بن بندار لعله أحمد بن بندار بن إسحاق الأصبهاني الشَّعَّار الظَّاهِرِي، وثقه أبو نعيم، توفي (٣٥٩). "السير" للذهبي (١٦/ ٦١ - ٦٢).

وعبد الله بن سليمان بن الأشعث، هو ابن أبي داود، ثقة. "تأريخ بغداد" (٩/ ٤٦٤ - ٤٦٩). وسليمان بن معبد، هو أبو داود المروزي السنجي، ثقة. "التقريب" (١/ ٢٣٠).

والأصمعي، هو عبد الملك بن قُريب، الشاعر المشهور، صدوق.

وعبد الرحمن بن أبي الزناد، صدوق تغير حفظه، وكان فقيهًا. "التقريب" (١/ ٤٨٠).

فهو إسناد جيد، فإذا انضم إلى الإسناد الذي ذكره شيخ الإسلام ازداد قوة، إذا سلم من الانقطاع بين عبد الرحمن وأصحاب القصة، وعلى كلَّ فهو خيرٌ من ذاك الإسناد.



وروي في ذلك أثر عن بعض السلف، مثل ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب "مجابي الدعاء"، قال: حدثنا أبو هاشم، سمعت كثير (۱) بن محمد بن كثير بن رفاعة (۲) يقول: جاء رجل إلى عبد الملك بن سعيد بن أبجر، فجس بطنه فقال: بك داء لا يبرأ. قال: ما هو؟ قال: الدُّبَيْلة. (۳) قال: فتحول الرجل فقال: الله الله، الله ربي، لا أشرك به شيئًا، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة على تسليمًا، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك وربي يرحمني مما بي. قال فجس بطنه فقال: قد برئت ما بك علة. (٤)

( ٥٢٥ قلت: فهذا الدعاء ونحوه قد روي أنه دعا به السلف، ونقل عن أحمد بن حنبل في "منسك المروذي" التوسل بالنبي في الدعاء، ونهى به (٥) آخرون؛ فإن كان مقصود المتوسلين التوسل بالإيمان به وبمحبته وبموالاته وبطاعته، فلا نزاع بين الطائفتين، وإن كان مقصودهم التوسل بذاته فهو محل النزاع، وما تنازعوا فيه يرد إلى الله والرسول، وليس مجرد كون الدعاء حصل

(١) لم أقف له علىٰ ترجمة.

<sup>(</sup>٢) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٣) وردت في حديث عامر بن الطفيل: «فأخذته الدبيلة» وهي خراج ودُمَّل كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالبًا.

<sup>(</sup>٤) «مجابو الدعاء» (ص ١٥٤).

<sup>(</sup>٥) كذا في [خ] ولعل الصواب: (عنه).



به المقصود مما يدل على أنه سائغ في الشريعة؛ فإن كثيرًا من الناس يدعون من [خ/ ٤٩] دون الله من الكواكب والمخلوقين، ويحصل ما يحصل من غرضه. (١) /

ويدعو التماثيل التي (٢) في الكنائس، ويحصل ما يحصل من غرضه، وبعض ويدعو التماثيل التي (٢) في الكنائس، ويحصل ما يحصل من غرضه، وبعض الناس يدعو بأدعية محرمة باتفاق المسلمين، ويحصل ما يحصل من غرضه، فحصول الغرض ببعض الأمور لا يستلزم إباحته، وإن كان الغرض مباحًا؛ فإن ذلك الفعل قد يكون فيه مفسدة راجحة على مصلحته، والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإلا فجميع المحرمات من الشرك، والخمر، والميسر، والفواحش، والظلم، قد يحصل لصاحبه به منافع ومقاصد، لكن لما كانت مفاسدها راجحة على مصالحها نهي الله ورسوله عنها.

( <u>0 770</u> كما أن كثيرًا من الأمور كالعبادات والجهاد وإنفاق الأموال قد تكون مضرة، لكن لما كانت مصلحته راجحة على مفسدته أمر به الشارع. فهذا أصل يجب اعتباره، ولا يجوز أن يكون الشيء واجبًا أو مستحبًا إلا بدليل شرعي يقتضي إيجابه أو استحبابه، والعبادات لا تكون إلا واجبة أو

<sup>(</sup>١) في «مجموع الفتاوي» (١/ ٢٢٤): (غرضهم) وهو في الأصل غير واضح، والمناسب ما في «المجموع».

<sup>(</sup>٢) في [خ]: (الذي).

<sup>(</sup>٣) في [خ]: (مفسدة).



مستحبة، فما ليس بواجب ولا مستحب فليس بعبادة، والدعاء لله تعالى عبادة إن كان المطلوب به أمرًا مباحًا.

وفي الجملة فقد نقل عن بعض السلف والعلماء السؤال به، بخلاف دعاء الموتى والاستغاثة بمم، والملائكة، والصالحين، والاستغاثة بمم، والشكوى إليهم، فهذا مما لم يفعله أحد من السلف، من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا رخص فيه أحد من أئمة المسلمين.

( ٥٢٩ وحديث الأعمى الذي رواه الترمذي (١) والنسائي (٢) هو من القسم الثاني من التوسل بدعائه؛ فإن الأعمى قد طلب من النبي روس النبي الله أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصره، فقال له: (إن شئت صبرت وإن شئت دعوت»، فقال: بل ادعه. فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول: (اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه ليقضيها، اللهم فشفعه في).

فهذا توسل بدعاء النبي ﷺ وشفاعته، ودعا له النبي ﷺ؛ ولهذا قال: «وشفعه في»، فسأل الله أن يقبل شفاعة رسوله فيه وهو دعاؤه.

وهذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي على ودعائه المستجاب،

<sup>(</sup>١) في "السنن" (٥/ ٥٦٩)، باب (١١٩)، حديث (٣٥٧٨)، و"تحفة الأحوذي" (١٠/ ٣٢ - ٣٤).

<sup>(</sup>٢) في "عمل اليوم والليلة" (ص ١٧ ٤، ١٨٧)، حديث (٦٥٨ - ٦٦٠).



وما أظهر الله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات؛ فإنه عليه ببركة دعائه لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره.

( <u>٥٣٠</u> وهذا الحديث -حديث الأعمى - قد رواه المصنفون في "دلائل النبوة" كالبيهقى وغيره.

رواه البيهقي (۱) من حديث عثمان بن عمر، عن شعبة، عن أبي جعفر الخطمي، قال: سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت، يحدث عن عثمان بن حنيف، أن رجلًا ضريرًا أتىٰ النبي على فقال: ادع الله أن يعافيني. فقال له: «إن شئت أخرت ذلك فهو خير لك، وإن شئت دعوت». قال: فادعُه. فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلىٰ ربي في حاجتي هذه فيقضيها لي، اللهم فشفعه في وشفعني فيه». قال: فقام وقد أبصر.

ومن هذا الطريق رواه الترمذي من حديث عثمان بن عمر.

ومنها: رواه النسائي وابن ماجه<sup>(٢)</sup> أيضًا.

| مام أحمد (٤/ ١٣٨). | 📘 وأخرجه الإ |
|--------------------|--------------|
|--------------------|--------------|

<sup>(</sup>١) في "دلائل النبوة" (٦/ ١٦٦ - ١٦٨)، باب ما في تعليمه الضرير ما كان فيه شفاؤه، وما ظهر في ذلك من آثار النبوة.

<sup>🗖</sup> والحاكم في "المستدرك" (١/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٢) (١/ ٤٤١)، ٥ – كتاب إقامة الصلاة، ١٨٩ – باب ما جاء في صلاة الحاجة، حديث (١٣٨٥).



وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو غير الخطمي. (١)

هكذا وقع في الترمذي وسائر العلماء قالوا: هو أبو جعفر الخطمي. وهو الصواب.

( <u>٥٣١</u> وأيضًا فالترمذي ومن معه لم يستوعبوا لفظه كما استوعبه سائر العلماء بل رووه إلى قوله: «اللهم شفعه في ».

قال الترمذي (٢): حدثنا محمود ابن غيلان، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا شعبة، عن أبي جعفر، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن عثمان بن حنيف، أن رجلًا ضرير البصر أتى النبي على فقال: ادع الله عثمان بن حنيف، أن رجلًا ضرير البصر أتى النبي على فقال: ادع الله أن يعافيني. قال: «إن شئت صبرت فهو خير لك». قال: فادعه. قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي، اللهم شفعه في ».

<sup>(</sup>۱) هذا النص هو كما ذكره شيخ الإسلام في الطبعة الهندية (۱۱۹/۲)، وفي "تحفة الأحوذي" (۱۱۹/۲)، أما في الطبعة المصرية بتحقيق إبراهيم عطوة عوض، ففيها: "هذا حديث حسن صحيح غريب إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر، وهو الخطمي"، وكذلك الأمر في "عارضة الأحوذي" (۱۲/۲۸) ويبدو أن كلمة: (غير) سقطت منهما.

<sup>(</sup>۲) "السنن" (٥/ ٦٩ ٥)، حديث (٣٥٧٨).



و <u>OTT</u> قال البيهقي: رويناه في كتاب الدعوات بإسناد صحيح، عن روح بن عبادة، عن شعبة، قال: ففعل الرجل فبرأ. (١)

قال: وكذلك رواه حماد بن سلمة، عن أبي جعفر الخطمي. (٢)

[خ/ ٥٠] المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد البيهةي. قال أحمد: حدثنا روح بن عبادة، حدثنا شعبة، عن أبي جعفر المديني: سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت، يحدث عن عثمان بن حنيف، أن رجلًا ضريرًا أتى النبي على فقال: يا نبي الله ادع الله أن يعافيني. قال: "إن شئت أخرت ذلك فهو خير لآخرتك، وإن شئت دعوت لك». قال: لا، بل ادع الله لي. فأمره أن يتوضأ، وأن يصلي ركعتين، وأن يدعو بهذا الدعاء: "اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى الله في حاجتي هذه، فتقضي لي وتشفعني فيه وتشفعه في».

قال: ففعل الرجل فبرئ. (٣)

( <u>٥٣٤</u> ورواه البيهقي أيضًا من حديث شبيب بن سعيد الحبطي، عن روح ابن القاسم، عن أبي جعفر المديني -وهو الخطمي (٤) – عن أبي أمامة [ابن]

<sup>(</sup>١) "الدلائل" (٦/ ١٦٧)، ورواية حماد بن سلمة أيضًا في "مسند أحمد" (٤/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) "الدلائل" (٦/ ١٦٧)، ورواية حماد بن سلمة أيضًا في "مسند أحمد" (٤/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٣) "مسند أحمد" (٤/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٤) واسمه: عمير بن يزيد بن عمير بن حبيب الأنصاري المدني ثم البصري.



سهل بن حنيف، عن عثمان بن حنيف، قال: سمعت رسول الله على وجاءه رجل ضرير يشتكي إليه ذهاب بصره، فقال: يا رسول الله ليس لي قائد، وقد شق علي. فقال رسول الله على: «ائت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيجلي عن بصري، اللهم فشفعه في وشفعني في نفسي».

قال عثمان بن حنيف: والله ما تفرقنا ولاطال الحديث بنا حتى دخل الرجل كأنه لم يكن به ضر قط.(١)

<sup>(</sup>١) "الدلائل" (٦/ ١٦٧، ١٦٨) من طريق: محمد بن علي بن يزيد الصائغ، حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي، قال: حدثني أبي، عن روح بن القاسم، عن أبي جعفر، به.

<sup>(</sup>٢) تكررت كلمة: (في الإسناد) في [خ].



ورواه البيهقي من هذه الطريق، وفيه قصة قد يحتج بها من توسل به بعد موته -إن كانت صحيحة - رواه من حديث إسماعيل بن شبيب بن سعيد الحبطي، عن شبيب بن سعيد، عن روح بن القاسم، عن أبي جعفر المدني، عن أبي أمامة [بن] سهل بن حنيف، أن رجلًا كان يختلف إلى عثمان ابن عفان في حاجة له، وكان عثمان لا يلتفت إليه، ولا ينظر في حاجته، فلقي الرجل عثمان بن حنيف، فشكا إليه ذلك، فقال له عثمان بن حنيف: ائت المسجد، فصل ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة، يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي، فيقضي لي حاجتي. ثم اذكر حاجتك ثم رح حتى أروح. (۱)

قال: فانطلق الرجل، فصنع ذلك، ثم أتى بعد عثمان بن عفان، فجاء البواب، فأخذ بيده، فأدخله على عثمان، فأجلسه معه على الطنفسة وقال: انظر ما كانت لك من حاجة. فذكر حاجته، فقضاها له، ثم إن الرجل خرج من عنده، فلقي عثمان بن حنيف، فقال له: جزاك الله خيرًا ما كان ينظر في

فقال...، وذكر الحديث، وفيه: «وشفعني في نفسي»، وكذلك في رواية حماد، عند النسائي: «وشفعني في نفسى»، وكذلك عند البيهقي في «الدلائل».

أقول: من أئمة الحديث من وثق أبا جعفر عمير بن يزيد الخطمي وقال الحافظ فيه: "صدوق"، وفي النفس من الاختلاف عليه في إسناد هذا الحديث ومتنه وفي النفس شيء من تفرده بهذا الحديث؛ فإنه يدور عليه وحده، فليس له متابعات ولا شواهد.

<sup>(</sup>١) كذا في [خ] ولعله سقط بعده كلمة: (معك) على الناسخ.



حاجتي، ولا يلتفت إليَّ حتىٰ كلمته في.

فقال عثمان بن حنيف: ما كلمته، ولكن سمعت رسول الله على يقول، وجاءه ضرير، فشكا إليه ذهاب بصره، فقال له النبي على «أو تصبر؟» فقال له: يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق علي. فقال: «ائت الميضأة فتوضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيجلي لي عن بصري، اللهم فشفعه في، وشفعني في نفسي». قال عثمان بن حنيف: فوالله ما تفرقنا، وما طال بنا الحديث، حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط. (١)

وساقه وساقه عن أبيه بطوله، وساقه من رواية يعقوب بن سفيان، عن أحمد بن شبيب بن سعيد، قال: ورواه أيضا من رواية يعقوب بن سفيان، عن أحمد بن شبيب بن سعيد، قال: ورواه أيضا هشام الدستوائي، عن أبي جعفر، عن (٢) أبي أمامة بن سهل، عن عمه – وهو عثمان بن حنيف – ولم يذكر إسناد هذه الطريق. (٣)

( ٥٣٨ قلت: وقد رواه النسائي في كتاب "عمل اليوم والليلة" من هذه الطريق، من حديث معاذ بن هشام، عن أبيه، عن أبي جعفر، عن أبي أمامة بن

<sup>(</sup>۱) "الدلائل" (٦/ ١٦٧ – ١٦٨).

<sup>(</sup>٢) من قوله: (شبيب بن سعيد) إلى هنا، سقط من [ز].

<sup>(</sup>٣) "الدلائل" (٦/ ١٦٨)، والأمر كما قال شيخ الإسلام.

<sup>(</sup>٤) (ص ٤١٨)، حديث رقم (٦٥٨ - ٦٦٠)، وقد تقدم تخريجها تحت رقم (٥٢٩).



سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف.

ورواه أيضًا من حديث شعبة وحماد بن سلمة، كلاهما عن أبي جعفر، عن عمارة بن خزيمة، ولم يروه أحد من هؤلاء -لا الترمذي، ولا النسائي، ولا ابن ماجه- من تلك الطريق الغريبة، التي فيها الزيادة، طريق شبيب ابن سعيد، عن روح بن القاسم.

[خ/ ٥٢] [٥٣٩] لكن رواه الحاكم في "مستدركه"/ من الطريقين، فرواه من حديث عثمان بن عمر: حدثنا شعبة، عن أبي جعفر المدني، سمعت عمارة بن خزيمة يحدث، عن عثمان بن حنيف، أن رجلًا ضريرًا أتى النبي على فقال: ادع الله أن يعافيني. فقال: «إن شئت أخرت ذلك فهو خير لك، وإن شئت دعوت»، قال: فادعه. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك، وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه، اللهم فشفعه في وشفعنى فيه».

قال الحاكم: على شرطهما.

وعون بن عمارة، عن روح بن القاسم، عن أبي جعفر الخطمي المدني، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عمد عن أبي جعفر الخطمي المدني، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عمه عثمان بن حنيف، أنه سمع النبي وقد شق على. فقال: «ائت ذهاب بصره وقال: يا رسول الله ليس لي قائد، وقد شق على. فقال: «ائت



الميضأة فتوضأ، ثم صل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك، وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي، فيجلي لي عن بصري، اللهم فشفعه في وشفعني في نفسي».

قال عثمان فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث، حتى دخل الرجل وكأنه لم يكن به ضر قط.

قال الحاكم: على شرط البخاري.(١)

ورح بن الفرج (٢) أحاديث مناكير، رواها ابن وهب، وقد ظن أنه غلط عليه. ولكن قد يقال: مثل هذا إذا انفرد عن الثقات -الذين هم أحفظ منه، مثل شعبة وحماد بن سلمة وهشام الدستوائي - بزيادة، كان ذلك عليه في الحديث، لا سيما وفي هذه الرواية أنه قال: «فشفعه في وشفعني في نفسي».

وأولئك قالوا: «فشفعه في وشفعني فيه». وبمعنىٰ قوله: «وشفعني فيه»

<sup>(</sup>١) "المستدرك" (١/ ٣١٣، ١٩،٥١٦) من الطرق التي ذكرها شيخ الإسلام.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ: شبيب بن سعيد الحبطي البصري، أبو سعيد، لا بأس بحديثه، من رواية ابنه أحمد عنه، لا من رواية ابن وهب/ خ، خد، س. «تقريب» (١/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل وجميع النسخ المطبوعة، والصواب هنا وفيما يأتي: (روح بن القاسم)؛ إذ ليس لشبيب شيخ يسمى روح بن الفرج، راجع ترجمته في "تهذيب الكمال"، وانظر هذا في "الكامل" لابن عدي؛ إذ هذا الكلام الذي نقله شيخ الإسلام إنما هو لابن عدي وليس فيه إلا روح بن القاسم.



أي: في دعائه، وسؤاله لي، فيطابق قوله: «وشفعه في». (١)

( ( ١٤٢٥) قال أبو أحمد بن عدي - في كتابه المسمى بـ "الكامل في أسماء الرجال"، ولم يصنف في فنه مثله -: شبيب بن سعيد الحبطي أبو سعيد البصري التميمي، حدث عنه ابن وهب بالمناكير، وحدث عن يونس، عن الزهري بنسخة الزهري أحاديث مستقيمة.

وذكر عن علي بن المديني أنه قال: هو بصري ثقة كان من أصحاب يونس، كان يختلف في تجارة إلى مصر، وجاء بكتاب صحيح.

قال: وقد كتبتها (٢) عن ابنه أحمد بن شبيب.

(١) الذي وقفت عليه من اختلاف في رواية هذه الألفاظ:

أ - من طريق عثمان بن عمر، عن شعبة، عن أبي جعفر: «اللهم شفعه في»، عند الترمذي، وأحمد، والنسائي في «عمل اليوم والليلة».

ب - عثمان بن عمر، عن شعبة، عن أبي جعفر. وشبيب بن سعيد، عن روح بن القاسم، عن أبي جعفر: «اللهم شفعه في وشفعني في نفسي»، ويمكن أن يكون هذا وهمًا من البيهقي، أو من أحد رجال الإسناد، والله أعلم.

ج - من طريق هشام الدستوائي، عن أبي جعفر: «اللهم شفعه في وشفعني في نفسي»، عند النسائي في «عمل اليوم والليلة».

د - روحٍ، عن شعبة، عن أبي جعفر. وحماد بن سلمة، عن أبي جعفر: «اللهم شفعني فيه، وشفعه في» عند الإمام أحمد.

(٢) هذا قول ابن المديني، انظر "الكامل" لابن عدي المخطوط (٢/ ق١، ١٦٢)، و"تهذيب الكمال" للمزى (١٢/ ٣٢١).



وروی عن (1) عدي حديثين عن ابن وهب، عن شبيب هذا، عن روح بن الفرج(7):

أحدهما: عن ابن (٣) عقيل، عن سابق بن ناجية، عن ابن سلام (أ) قال: مر بنا رجل فقالوا: إن هذا قد خدم النبي ﷺ.

والثاني: عنه، عن روح بن القاسم، عن عبد الله بن الحسين، عن أمه فاطمة حديث دخول المسجد.

قال ابن عدي: كذا قيل في الحديث عن عبد الله بن الحسين، عن أمه فاطمة بنت الحسين، عن فاطمة بنت رسول الله ﷺ.

و الزهري، وهي أحاديث مستقيمة. حدث عنه ابن وهب بأحاديث مناكير. عن الزهري، وهي أحاديث مستقيمة. حدث عنه ابن وهب بأحاديث مناكير. و [إن] حديثي روح بن القاسم اللذين أمليتهما، يرويهما ابن وهب عن شبيب. وكان شبيب بن سعيد إذا روى عنه ابنه أحمد بن شبيب -نسخة الزهري: ليس هو شبيب بن سعيد الذي يحدث عنه ابن وهب بالمناكير التي يرويها عنه،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل والظاهر أنه: (ابن عدى).

<sup>(</sup>٢) تقدم التنبيه عليه تحت رقم (٤١).

<sup>(</sup>٣) الصواب: (عن أبى عقيل). انظر "الكامل" (٢/ق/ ١٦٢).

 <sup>(</sup>٤) الصواب: (عن أبي سلام). انظر "الكامل" (٢/ق ١٦٢)، وانظر "الكني" للدولابي (٢/٣٣)،
 و"الجرح التعديل" (٤/ ٢٠٧).



ولعل شبيبًا بمصر في تجارته إليها كتب عنه ابن وهب من حفظه فيغلط ويهم. – وأرجو أن لا يتعمد شبيب هذا الكذب. (١)

( ٥٤٤ من القاسم، وكذلك هذا الحديث، حديث الأعمى رواه عن روح بن القاسم، وكذلك هذا الحديث، حديث الأعمى رواه عن روح بن القاسم، وهذا الحديث مما رواه عنه ابن وهب أيضًا، كما رواه عنه ابناه، لكنه لم يُتقن لفظه كما أتقنه ابناه، وهذا يصحح ما ذكره ابن عدي، فعلم أنه محفوظ عنه.

وابن عدي أحال الغلط عليه لا على ابن وهب، وهذا صحيح إنْ كان قد غلط، وإذا كان قد غلط على روح بن القاسم في ذينك الحديثين أمكن أن يكون غلط عليه في هذا الحديث.

وروح بن القاسم ثقة مشهور، روى له الجماعة؛ فلهذا لم يحيلوا الغلط عليه، والرجل قد يكون حافظًا لما يرويه عن شيخ، وغير حافظ لما إلى الغلط عليه، والرجل قد يكون حافظًا لما يرويه عن شيخ، وغير حافظ لما [خ/٥٠] يرويه عن آخر، مثل إسماعيل بن عياش فيما / يرويه عن الحجازيين؛ فإنه يغلط فيه، بخلاف ما يرويه عن الشاميين، ومثل سفيان بن حسين فيما يرويه عن الزهري، ومثل هذا كثير، فيحتمل أن يكون هذا يغلط فيما يرويه عن روح ابن القاسم -إن كان الأمر كما قاله ابن عدي- وهذا محل نظر.

<sup>(</sup>١) "الكامل" لابن عدي (٤/ ١٣٤٧ - ١٣٤٨) من قوله: (قال أبو أحمد بن عدي) إلى هنا.



وقد روئ الطبراني (۱) هذا الحديث في "المعجم"، من حديث ابن وهب، عن شبيب بن سعيد، رواه من حديث أصبغ بن الفرج: حدثنا عبد الله ابن وهب عن شبيب بن سعيد المكي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف أن رجلًا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له فلقي عثمان بن حنيف فشكا إليه ذلك، فقال له عثمان بن حنيف: ائت الميضأة فتوضأ ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد وتذكر حاجتك، ورح حتى أروح معك، فانطلق الرجل فصنع ما قال له.

ثم أتىٰ باب عثمان بن عفان فأجلسه معه علىٰ الطنفسة وقال: حاجتك؟ فذكر حاجته فقضاها له. ثم قال له: ماذكرتُ حاجتك حتىٰ كانت هذه الساعة، وقال: ما كانت لك من حاجة فائتنا.

ثم إن الرجل خرج من عنده، فلقي عثمان بن حنيف فقال له: جزاك الله خيرًا ما كان ينظر في حاجتي، ولا يلتفت إلى حتى كلمته في .

فقال عثمان بن حنيف: والله ما كلمته، ولكن شهدت رسول الله على وأتاه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره، فقال له النبي على «أفتصبر؟» فقال: يا رسول

<sup>(</sup>١) "المعجم الصغير" (١/ ١٨٣ - ١٨٤) بالإسناد والمتن اللذين ذكرهما شيخ الإسلام، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (ص ٢٣٤)، حديث (٦٣٣).



الله، إنه ليس لي قائد وقد شق [علي]، فقال له رسول الله ﷺ: «ائت الميضأة فتوضأ، ثم صل ركعتين، ثم ادع بهذه الدعوات».

فقال عثمان بن حنيف: فوالله ما تفرقنا، وطال بنا الحديث، حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط.

قال الطبراني<sup>(۱)</sup>: روى هذا الحديث شعبة، عن أبي جعفر واسمه عمير بن يزيد، وهو ثقة، تفرد به عثمان بن عمر، عن شعبة، قال أبو عبد الله المقدسي: والحديث صحيح.

( <u>0٤۷</u> قلت: والطبراني ذكر تفرده بمبلغ علمه، ولم تبلغه رواية روح بن عبادة، عن شعبة. وذلك إسناد صحيح، يبين أنه لم ينفرد به عثمان بن عمر.

وطريق ابن وهب هذه تؤيد ما ذكره ابن عدي؛ فإنه لم يحرر لفظ الرواية كما حررها ابناه، بل ذكر فيها أن الأعمىٰ دعا بمثل ما ذكره عثمان بن حنيف، وليس كذلك بل في حديث الأعمىٰ أنه قال: «اللهم فشفعه في وشفعني فيه -أو قال- في نفسى».

وهذه لم يذكرها ابن وهب في روايته، فيشبه أن يكون حدث ابن وهب من حفظه كما قال ابن عدى، فلم يتقن الرواية.

<sup>(</sup>۱) "المعجم الصغير" (۱/ ۱۸۶).



وقد روى أبو بكر بن أبي خيثمة في "تاريخه" حديث حماد بن سلمة فقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا حماد بن سلمة، نا أبو جعفر الخطمي، عن عمارة بن خزيمة، عن عثمان بن حنيف، أن رجلًا أعمىٰ أتىٰ النبي على فقال: إني أصبت في بصري، فادع الله لي. قال: «اذهب فتوضأ، وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيي محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أستشفع بك علىٰ ربي في رد بصري، اللهم فشفعني في نفسي، وشفع نبيي في رد بصري، وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك». فرد الله عليه بصره.

قال ابن أبي خيثمة: وأبو جعفر هذا -الذي حدث عنه حماد بن سلمة -اسمه عمير بن يزيد، وهو أبو جعفر، الذي يروي عنه شعبة.

ثم ذكر الحديث من طريق عثمان بن عمر، عن شعبة.

وهذه قد يقال: إنها توافق قول عثمان بن حنيف، لكن شعبة وروح بن القاسم أحفظ من حماد بن سلمة، واختلاف الألفاظ يدل على أن مثل هذه الرواية قد تكون بالمعنى.



وقوله: «وإن كانت حاجة فعل مثل ذلك» قد يكون مدرجًا من كلام عثمان، لا من كلام النبي ﷺ فإنه لم يقل: «وإن كانت لك حاجة فعلت مثل ذلك» بل قال: «وإن كانت حاجة فعل مثل ذلك».

وبالجملة فهذه الزيادة لو كانت ثابتة لم تكن فيها حجة، وإنما غايتها [خ-٥٥] أن يكون عثمان / بن حنيف ظن أن الدعاء يدعى ببعضه دون بعض؛ فإنه لم يأمره بالدعاء المشروع بل ببعضه، وظن أن هذا مشروع بعد موته على المشروع بل ببعضه، وظن أن هذا مشروع بعد موته على المشروع بل ببعضه، وظن أن هذا مشروع بعد موته المشروع بل ببعضه، وظن أن هذا مشروع بعد موته المشروع بل ببعضه، وظن أن هذا مشروع بعد موته المشروع بل ببعضه، وظن أن هذا مشروع بعد موته المشروع بل ببعضه، وظن أن هذا مشروع بعد موته المشروع بعد موته المشروع بل ببعضه، وظن أن هذا مشروع بعد موته المشروع بل ببعضه المثل ال

ولفظ الحديث يناقض ذلك؛ فإن في الحديث: أن الأعمىٰ سأل النبي على اللهم أن يدعو له، وأنه علم الأعمىٰ أن يدعو وأمره في الدعاء أن يقول: «اللهم فشفعه فيّ»، وإنما يدعىٰ بهذا الدعاء إذا كان النبي على داعيًا شافعًا له بخلاف من لم يكن كذلك، فهذا يناسب شفاعته ودعاءه للناس في محياه في الدنيا ويوم القيامة إذا شفع لهم.

(<u>001</u> وفيه أيضًا أنه قال: «وشفعني فيه».

وليس المراد أن يشفع للنبي ﷺ في حاجة للنبي ﷺ، وإن كنا مأمورين بالصلاة والسلام عليه، وأمرنا أن نسأل الله له الوسيلة.

ففي "صحيح البخاري": عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله على قال: «من قال إذا سمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت



عمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. حلَّت له شفاعتي يوم القيامة». (١)

وفي "صحيح مسلم" عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله على الله على سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه عشرًا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة». (٢)

وسؤال الأمة له الوسيلة هو دعاء له، وهو معنىٰ الشفاعة، ولهذا كان الجزاء من جنس العمل، فمن صلىٰ عليه، صلىٰ [عليه] الله، ومن سأل الله له الوسيلة المتضمنة لشفاعته، شفع له على كذلك الأعمىٰ سأل منه الشفاعة، فأمره أن يدعو الله بقبول هذه الشفاعة، وهو كالشفاعة في الشفاعة؛ فلهذا قال: اللهم فشفعه في وشفعنى فيه.

( ٥٥٣ وذلك أن قبول دعاء النبي الله في مثل هذا هو من كرامة الرسول على ربه؛ ولهذا عد هذا من آياته ودلائل نبوته، فهو كشفاعته يوم القيامة في الخلق؛ ولهذا أمر طالب الدعاء أن يقول: «فشفعه في وشفعني فيه».

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه تحت رقم (۲۰۸).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخریجه تحت رقم (۲۰۷).



بخلاف قوله: «وشفعني في نفسي»؛ فإن هذا اللفظ لم يروه أحد إلا من هذا الطريق الغريب.

( ۱۹۵۶ و قوله: «وشفعني فیه» رواه عن شعبة رجلان جلیلان: عثمان بن عمر، وروح بن عبادة. وشعبة أجل من روی هذا الحدیث، ومن طریق عثمان ابن عمر، عن شعبة رواه الثلاثة: الترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

رواه الترمذي (١)، عن محمود بن غيلان، عن عثمان بن عمر، عن شعبة. ورواه ابن ماجه (٢)، عن أحمد بن يسار، عن عثمان بن عمر.

( <u>000</u> وقد رواه أحمد في "المسند" عن روح بن عبادة، عن شعبة، فكان هؤ لاء أحفظ للفظ الحديث.

مع أن قوله: «وشفعني في نفسي»، إن كان محفوظًا مثل ماذكرناه، وهو أنه طلب أن يكون شفيعًا لنفسه، مع دعاء النبي ﷺ كان سائلًا مجردًا كسائر السائلين.

ولا يسمى مثل هذا شفاعة، وإنما تكون الشفاعة إذا كان هناك اثنان يطلبان أمرًا فيكون أحدهما شفيعًا للآخر، بخلاف الطالب الواحد الذي لم يشفع غيره.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه تحت رقم (٥٣٠).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه تحت رقم (٥٣٠).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه تحت رقم (٥٣٣).



( 007 هذا بها عن من هو أكبر وأحفظ منه، وإعراض أهل السنن عنها، واضطراب لفظها، وأن راويها عرف له -عن روح هذا- أحاديث منكرة.

ومثل هذا يقتضي حصول الريب والشك في كونها ثابتة، فلا حجة فيها؛ إذ الاعتبار بما رواه الصحابي، لا بما فهمه إذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل علىٰ ما فهمه، بل علىٰ خلافه.

ومثل هذا لا تثبت به شريعة، كسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة، في جنس العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات، إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه، وكان ما ثبت عن النبي عليه يخالفه لا يوافقه، لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعها، بل غايته أن يكون ذلك مما يسوغ فيه



الاجتهاد، ومما تنازعت فيه الأمة، فيجب رده إلى الله والرسول.

[خ/٥٥] ﴿ ٥٥٩ ﴾ ولهذا / نظائر كثيرة: مثل ما كان عمر (١) يدخل الماء في عينيه في الوضوء (٢)، ويأخذ لأذنيه ماءً جديدًا. (٣)

وكان أبو هريرة يغسل يديه إلى العضد في الوضوء ويقول: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل.

وروي عنه أنه كان يمسح عنقه ويقول: هو موضع الغل.

ور من العلماء اتباعًا لهما، فقد خالفهم في ذلك آخرون وقالوا: سائر الصحابة لم يكونوا يتوضؤون هكذا، والوضوء الثابت عنه والذي في الصحيحين وغيرهما من غير وجه ليس فيه أخذ ماء جديد للأذنين، ولا غسل ما زاد على المرفقين والكعبين، ولا مسح العنق، ولا قال النبي و السخاع أن يطيل غرته فليفعل. (١)

<sup>(</sup>١) في [خ] وسائر النسخ، والصواب: (ابن عمر)، ويؤكده نسبة ذلك إليه ما في "مصنف عبد الرزاق" و"السنن الكبرئ" للبيهقي.

<sup>(</sup>٢) في "السنن الكبرى" للبيهقي (١/ ١٧٧)، من طريق معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن نافع، عن ابن عمر والتي الكبرى" المنابة نضح الماء في عينيه، وأدخل أصبعه في سرته".

<sup>(</sup>٣) وفي "السنن الكبرى" للبيهقي أيضًا (١/ ٦٥)، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر، "كان يعيد أصبعه في الماء فيمسح بها أذنيه". وانظر "المصنف" لعبد الرزاق (١/ ١١ – ١٣).

 <sup>(</sup>٤) الحديث في البخاري، ٤ - كتاب الوضوء، ٣ - باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار
 الوضوء، حديث (١٣٦).



| ١٢ - باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في | ] ومسلم (٢١٦/١)، ٢ - كتاب الطهارة، | J |
|------------------------------------------|------------------------------------|---|
|                                          | الوضوء، حديث (٣٤، ٣٥).             |   |
|                                          | ً] وأحمد (۲/ ۳۳٤، ۲۲۳، ۴۰۰، ۲۳۳ه). | J |

كلهم من طريق: نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة مرفوعًا، ولفظ البخاري: إني سمعت رسول الله عن أبي يقول: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غُرًّا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل».

ولفظ مسلم: عن نعيم بن عبد الله المجمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ، فغسل وجهه، فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى، حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى، حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى، حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى، حتى أشرع في الساق. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله على يتوضأ، وقال: قال رسول الله على: «أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباع الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله».

وفي لفظ لمسلم: «فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه، حتى رفع إلى الساقين». وفي «مسند أحمد» (٢/ ٣٣٤، ٣٣٥)، بعد رواية الحديث فقال نعيم: "لا أدري قوله: «من استطاع أن يطيل غرته فليفعل» من قول رسول الله عليه أو من قول أبي هريرة.

قال الحافظ في "الفتح" (١/ ٢٣٥ - ٢٣٦): "وزاد الإسماعيلي فيه: فغسل وجهه ويديه، فرفع في عضديه، وغسل رجليه، فرفع في عضديه، وغسل رجليه، فرفع في سابقيه". وكذا لمسلم عن نعيم، من طريق عمرو بن الحارث، عن سعيد ابن أبي هلال نحوه. ومن طريق عمارة بن غزية، وزاد في هذه: أن أبا هريرة قال: هكذا رأيت رسول الله على ا

أقول: ولمسلم أيضًا من طريق أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم، قال: كنت خلف أبي هريرة، وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه. فقلت له: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال: بني فروخ أنتم ههنا؟ لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء؛ سمعت خليلي على يقول: "تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء"، ففي تخفي أبي هريرة بهذا الوضوء، وبقوله هذا، وفي قول نعيم: لا أدري قوله: "من استطاع أن يطيل غرته فليفعل" من قول رسول الله على، أو من قول أبي هريرة. ونعيم هو مدار هذا الحديث، في كل هذا ما يؤيد من ذهب إلى تعليل هذه الجملة من الحديث، لا سيما وفي إسنادها: خالد بن مخلد القطواني، وهو صدوق يتشيع. وعمارة بن غزية الأنصاري المدنى، قال فيه الحافظ: لا بأس به.



وكان ﷺ يتوضأ، حتىٰ يشرع في العضد والساق، فقال أبو هريرة: من استطاع أن يطيل غرته [فليفعل].

وظَنَّ مَنْ ظَنَّ أن غسلَ العضد من إطالة الغُرَّة، وهذا لا معنىٰ له؛ فإن الغُرَّة في الوجه لا في اليد والرجل، وإنما في اليد والرجل الحجلة.

والغُرَّة لا يمكن إطالتها؛ فإن الوجه يغسل كله، لا يغسل الرأس، ولا غُرَّة في الرأس، والحجلة لا يستحب إطالتها، وإطالتها مثلة.

وينزل مواضع منزله، ويتوضأ في السفر حيث رآه يتوضأ، ويصب فضل مائه على شجرة صب عليها.

ونحو ذلك مما استحبه طائفة من العلماء ورأوه (١) مستحبًا، ولم يستحب ذلك جمهور العلماء، كما لم يستحبه ولم يفعله أكابر الصحابة، كأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، ومعاذ بن جبل، وغيرهم، لم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمر، ولو رأوه مستحبًّا، لفعلوه، كما كانوا يتحرون متابعته والاقتداء به.

(١) في [خ]: (رواه).



وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل، فإذا فعل فعل فعلًا على وجله الذي فعل، فإذا فعل فعل فعلًا على وجه العبادة، وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة، خصصناه بذلك، كما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة، وأن يلتمس الحجر الأسود، وأن يصلي خلف المقام، وكان يتحرى الصلاة عند أسطوانة مسجد المدينة، وقصد الصعود على الصفا والمروة والدعاء والذكر هناك، وكذلك عرفة ومزدلفة وغيرهما.

فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه أو النزول لم نكن متبعين، بل هذا من البدع التي كان ينهى عنها عمر بن الخطاب.

وروح كما ثبت بالإسناد الصحيح من حديث شعبة عن سليمان التيمي عن المعرور بن سويد، قال: كان عمر بن الخطاب في سفر فصلى الغداة، ثم أتى على مكان فجعل الناس يأتونه فيقولون: صلى فيه النبي على فقال عمر: إنما هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنبيائهم، فاتخذوها كنائس وبِيعًا، فمن عرضت له الصلاة فليصل، وإلا فليمض. (١)

<sup>(</sup>١) قال شيخ الإسلام في "الاقتضاء" (ص ٣٨٦): فروئ سعيد بن منصور في "سننه": حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد، عن عمر ولي قال: خرجنا معه في حجة حجها.. وذكر القصة. وقال ابن وضاح في كتابه "البدع والنهي عنها" (ص ٤١ – ٤٢): حدثني إبراهيم بن محمد\_



ور ١٦٥ فلما كان النبي على لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه، بل صلى فيه الأنه موضع نزوله، رأى عمر أن مشاركته في صورة الفعل من غير موافقة له في قصده ليس متابعة، بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع أهل الكتاب، التي هلكوا بها، ونهى المسلمين عن التشبه بهم في ذلك، ففاعل ذلك متشبه (١) بالنبي على في الصورة، ومتشبه باليهود والنصارى في القصد الذي هو عمل القلب.

(١) في [خ]: (متشبها).

(٢) يشير إلى حديث مالك بن الحويرث الليثي: "أنه رأى النبي ﷺ، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتىٰ يستوي قاعدًا". أخرجه البخاري، ١٠ - كتاب الأذان، ١٤٢ - باب من استوىٰ قاعدًا في وتر من صلاته، ثم نهض، حديث (٨٣٢).

| . الترمذي (٢/ ٧٩) أبواب الصلاة، ٢١٣ - باب كيف النهوض من السجود، حديث (٢٨٧).  |
|------------------------------------------------------------------------------|
| ☐ وأبو داود (١/ ٥٢٦ – ٥٢٧)، ٢ – كتاب الصلاة، ١٤٢ – باب النهوض في الفرد، حديث |
| (۲۶۸ – ۶۶۸).                                                                 |
| 🗖 وأحمد(٥/ ٥٣ - ٥٤).                                                         |

وجلسة الاستراحة وردت في حديث أبي حميد الساعدي، كما رواه الترمذي (٢/ ١٠٦ - ١٠٧)، أبواب الصلاة، حديث (٣٠٤)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

قال: نا حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب، عن الأعمش، حدثني مروان بن سويد الأسدي، عن عمر. وساق القصة ثم قال: وثنا موسى بن معاوية قال: نا جرير، عن الأعمش، عن المعرور بن سويد: خرجنا حجاجًا مع عمر... القصة، وليس من شيوخ الأعمش مروان بن سويد الأسدي وإنما هو مسعود بن مالك الأسدي فلعل (مروان) خطأ من الطابعين، أو من بعض النساخ، وعلى كل حال فالقصة صحيحة.



استحبابًا أو لحاجة عارضة تنازعوا فيها.

ومن هذا وضعُ ابن عمر يده على مقعد النبي ﷺ (١)

وتعريف ابن عباس<sup>(۲)</sup> بالبصرة، وعمرو بن حريث بالكوفة؛ فإن هذا لما لم يكن مما يفعله سائر الصحابة ولم يكن النبي على شرعه لأمته لم يمكن أن يقال هذا سنة مستحبة.

( ٥٧٠ ما لا ينكر عليه أن يقال: هذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحابة، أو مما لا ينكر على فاعله؛ لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد، لا أنه سنة مستحبة سنها النبي على

<sup>(</sup>١) "الشفاء" للقاضي عياض (٢/ ٥٣ - ٥٥) بدون إسناد، بلفظ: "ورُئي ابن عمر واضعًا يده على مقعد النبي على من المنبر ثم وضعها على وجهه".

<sup>(</sup>٢) قال عبد الرزاق في "المصنف" (٤/ ٣٧٦): أخبرنا معمر، عن قتادة، قال: قال عدي بن أرطاة للحسن: ألا تخرج بالناس فتعرف بهم؟ وذلك بالبصرة، فقال الحسن: إنما المعرَّف بعرفة، قال: وكان الحسن يقول: أول من عرَّف بأرضنا ابن عباس.

ثم بين هذا التعريف فقال (٤/ ٣٧٧): عن ابن التيمي عن أبيه قال: سمعت الحسن يقول: أول من عرّف بأرضنا ابن عباس كان يتعد عشية عرفة، فيقرأ القرآن، البقرة آية آية، وكان مِثَجًّا عالمًا. ثم قال: عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم، قال: "كان الناس يعرفون في المسجد بالكوفة، فلا يعرف معهم" "المصنف" (٤/ ٣٧٨ – ٣٧٩).

وروى البيهقي بإسناده إلى شعبة قال: "سألت الحكم وحمادًا عن اجتماع الناس يوم عرفة في المساجد، فقالا: هو محدث، وعن قتادة عن الحسن قال: أول من صنع ذلك ابن عباس". "السنن الكبرى" (٥/١١٨).



[خ/٥٦] لأمته. أو يقال في / التعريف: إنه لا بأس به أحيانًا لعارضٍ، إذا لم يجعل سنة راتبة.

وهكذا يقول أئمة العلم في هذا وأمثاله: تارة يكرهونه، وتارة يسوغون فيه الاجتهاد، وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة، ولا يقول عالم بالسنة: إن هذه سنة مشروعة للمسلمين. فإن ذلك إنما يقال فيما شرعه رسول الله عليه إذ ليس لغيره أن يسن ولا يشرع، وما سَنَّهُ خلفاؤه الراشدون فإنما سنوه بأمره فهو من سننه، ولا يكون في الدين واجبًا إلا ما أوجبه، ولا حرامًا إلا ما حرمه، ولا مستحبًا إلا ما استحبه، ولا مكروها إلا ما كرهه، ولا مباحًا إلا ما أباحه.

( ٥٧٢ و هكذا في الإباحات، كما استباح أبو طلحة أكل البَرد وهو صائم (١)، واستباح حذيفة السحور بعد ظهور الضوء المنتشر حتى قيل هو النهار، إلا أن الشمس لم تطلع (٢)، وغيرهما من الصحابة لم يقل بذلك، وجب الرد إلى الكتاب والسنة.

<sup>(</sup>١) انظر "مسند أحمد" (٣/ ٢٧٩) بإسناد صحيح.

وأخرجه البزار كما في "كشف الأستار" (١/ ٤٨١) حديث (١٠٢٢).

<sup>(</sup>۲) "المسند" (٦/ ٥٣٢) من طريق: حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن حذيفة، ومن طريق سفيان الثوري عن عاصم عن زر بن حبيش، قلت لحذيفة: أي تسحرتم مع النبي عليه النهار إلا أن الشمس لم تطلع. وعاصم صدوق له أوهام، قال ابن حزم بعد أن روئ ما يقرب من هذا الحديث من الأحاديث والآثار: "هذا كله على أنه لم يكن يتبين له الفجر بعد، فبهذا تنفق السنن مع القرآن".



## ( ٥٧٣ و كذلك الكراهية والتحريم، مثل كراهة عمر وابنه للطِّيب قبل الطواف بالبيت. (١)

| ١) روى مالك في "الموطأ" (١/ ١٠)، ٢٠ - كتاب الحج، ٧٣ - باب الإفاضة - حديث (٢٢٢) عن نافع             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب ولي الله عنه الله عن رمي جمرة العقبة ثم حلق |
| أو قصر ونحر هديًا إن كان معه، فقد حل له ما حرم عليه، إلا النساء والطيب، حتى يطوف بالبيت".          |
| 📘 وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ١٣٥ - ١٣٦) من طريق: أبي اليمان عن شعيب عن                   |
| نافع عن ابن عمر، ومن طريق: معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر به.                                   |
| ثم روى بإسناده إلى الشافعي: أنبأ سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم قال: "قالت عائشة رَجِيْتُكُا: أنا  |
| طيبت رسول الله ﷺ لحله وإحرامه. قال سالم: وسنة رسول الله ﷺ أحق أن تتبع".                            |
| 🗖 وفي البخاري ٥ - كتاب الغسل ١٤ - باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب (حديث                        |
| / ٢٧٠) من طريق إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه قال: سألت عائشة، فذكرت لها قول                  |
| ابن عمر: "ما أحب أن أصبح محرمًا أنضح طيبًا" فقالت عائشة وعِلْشَا: "أنا طيبت رسول الله              |
| ﷺ ثم طاف علىٰ نسائه". قال الحافظ في «الفتح» (١/ ٢٨١): "ومن فوائده أيضًا: رد بعض                    |
| الصحابة علىٰ بعض بالدليل، واطلاع أزواج النبي ﷺ علىٰ ما لا يطلع عليه غيرهن من أفاضل                 |
| الصحابة".                                                                                          |
| وفي "صحيح مسلم" (٢/ ٩٤٩-٥٨) ١٥- كتاب الحج حديث ٤٤، ٩٤، "ما أحب أن أصبح                             |
| مُحرِمًا أنضح طيباً؛ لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. وفيه جواب عائشة عليه".                |
| 🔲 وانظر «سنن النسائي» (٥/ ١٠٩)، و«مسند أحمد» (٦/ ١٧٥).                                             |
| قال الحافظ ابن حجر: "وكان ابن عمر يتبع أباه؛ فإنه كان يكره استدامة الطيب بعد الإحرام كما           |
| سيأتي، وكانت عائشة تنكر عليه ذلك، وقد روى سعيد بن منصور، من طريق عبد الله بن عبد الله بن           |
| عمر، أن عائشة كانت تقول: "لا بأس بأن يمس الطيب عند الإحرام، قال: فدعوت رجلًا وأنا جالس             |
| بجنب ابن عمر، فأرسلته إليها، وقد علمت قولها، ولكن أحببت أن يسمعه أبي فجاءني رسولي، فقال:           |
| إن عائشة تقول: لا بأس بالطيب عند الإحرام فأحب ما بدا لك. قال: فسكت ابن عمر".                       |
| مكذا بالنب عد الله عمر بخالف أراه مجدم في ذاك واحدث عائشة. قال ابن عينة: "أخدنا                    |

وكذا سالم بن عبد الله بن عمر يخالف أباه وجده في ذلك؛ لحديث عائشة. قال ابن عيينة: "أخبرنا عمر و بن دينار، عن سالم، أنه ذكر قول عمر في الطيب، ثم قال: قالت عائشة وعلى الله المعالمة المع

قال الحافظ: "ويؤخذ منه أن المفزع في النوازل إلى السنن، وأنه مستغنى بها عن أراء الرجال، \_



| <ul> <li>وكراهة من كره من الصحابة فسخ الحج إلى التمتع، أو التمتع مطلقًا (١)،</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| أو رأى تقديرَ مسافة القصر بحدِّ حدَّه، وأنه لا يقصر بدون ذلك(٢)، أو                     |
| رأئ أنه ليس للمسافر أن يصوم في السفر. <sup>(٣)</sup>                                    |
| 🔲 ومن ذلك قول سلمان: إن الريق نجس. (٤)                                                  |
| 🔲 وقول ابن عمر: إن الكتابية لا يجوز نكاحها. (٥)                                         |
| 🔲 وتوريث معاذ، ومعاوية للمسلم من الكافر.(٦)                                             |
| [ ومنع عمر، وابن مسعود للجنب أن يتيمم. (١)                                              |
|                                                                                         |

وفيها المقنع". "الفتح» (٣/ ٢٩٨).

(۱) انظر "صحيح مسلم" ١٥ - كتاب الحج حديث (١٤٣، ١٤٥، ١٥٥، ١٥٦، ١٥٦، ١٥٨).

(۲) من الصحابة من حدها بأربعة بُرُد، وفي مسيرة اليوم، كابن عمر، ومنهم من قال: يقصر في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وجدة، وفي مثل ما بين مكة وعسفان كابن عباس، وهناك أقوال لعلماء آخرين. انظر: "الموطأ" (۱/۱۱۷ – ۱۱۸)، و"مصنف عبد الرزاق" (۲/ ۲۲۵ – ۲۸۰)، و"مصنف ابن أبي شيبة" (۲/ ٤٤٣ – ۲۶۱)، و"السنن الكبرئ" للبيهقي (۳/ ۱۳۱ – ۱۳۷)، والبخاري ۱۸ – كتاب تقصير الصلاة ٤ – باب في كم يقصر الصلاة . "فتح" (۲/ ٥٦٥ – ۵٦٨).

(٣) انظر "الموطأ" (١/ ٢٩٥) عمل ابن عمر وبالله على وانظر "مصنف عبد الرزاق" (١٤/ ٢٧٠) رأى عمر وبالله .

(٤) انظر "السنن الكبرى" (١ / ١٤) عن سلمان قال: "إذا حك أحدكم جلده فلا يمسحه بريقه؛ فإنه ليس بطاهر".

(ه) في «مصنف ابن أبي شيبة» (٤/ ١٥٨) من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر أنه كره نكاح نساء أهل الكتاب، وقرأ: ﴿وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُثْرِكُتِ حَتَى بُؤُمِنَ ﴾ [البقرة: ٢٢١].

وقال السيوطي "الدر المنثور" (١/ ٢٥٦): "وأخرج البخاري والنحاس في ناسخه عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال: حرم الله المشركات على المسلمين، ولا أعرف شيئًا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى أو عبد من عباد الله". ولم أجده في البخاري.

(٦) انظر "مصنف ابن أبي شيبة" (١١/ ٣٧١، ٣٧٤).



| وقول علي، وزيد، وابن عمر، في المفوِّضة: إنه لا مهر لها إذا مات                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| الزوج.(٢)                                                                                  |
| [ وقول علي، وابن عباس، في المتوفئ عنها الحامل: إنها تعتدُّ أَبْعَدَ                        |
| الأَجَلَين. (٣)                                                                            |
| وقول ابن عمر وغيره: إن المحرم إذا مات بطل إحرامه وفعل به ما يفعل                           |
| بالحلال.(٤)                                                                                |
| (۱) انظر "صحيح البخاري" ٧ – كتاب التيمم، ٨ – باب التيمم ضربة حديث (٣٤٧).                   |
| 🗖 و"صحيح مسلم" (۱/ ۲۸۰–۲۸۱) ۳- كتاب الحيض ۲۸- باب التيمم، حديث (۱۱۰–۱۱۳).                  |
| 🗖 وأبو داود(١/ ٢٢٧ – ٢٢٩) ١ – كتاب الطهارة حديث (٣٢١ – ٣٢٢).                               |
| 📘 وابن ماجه (١/ ١٨٨) ١ - كتاب الطهارة، ٩١ - باب ما جاء في التيمم ضربة واحدة حديث (٥٦٩).    |
| (٢) انظر «مصنف عبد الرزاق» (٦/ ٢٩٢ – ٢٩٥)، و«مصنف ابن أبي شيبة» (٤/ ٣٠٠ – ٣٠٠)،            |
| و"المغني" لابن قدامة (٧/ ٢٤٦).                                                             |
| (٣) قول ابن عباس في "الموطأ" (٢/ ٥٨٩) في خلاف دار بينه وبين أبي هريرة وأبي سلمة بن         |
| عبد الرحمن، فسئلت أم سلمة فأجابت بفتوى رسول الله ﷺ لسبيعة الأسلمية حيث ولدَّت بعد ليال     |
| من وفاة زوجها فقال لها رسول الله ﷺ: «قد حللت فانكحي إن شئت» البخاري ٦٥ – كتاب              |
| التفسير ٦٥ – سورة الطلاق حديث (٤٩٠٩)، وانظر قول علِّي وابن عباس رطِّ لللَّهُ في "تفسير ابن |
| جرير» (۲۸/ ۱٤۳ – ۱٤٤)، وانظر «الدر المنثور» (۸/ ۲۰۶ – ۲۰۲).                                |
| (٤) أصل هذه المسألة حديث ابن عباس، وعِين قال: كنا مع النبي ع في سفر فرأى رجلًا سقط عن      |

(٤) أصل هذه المسألة حديث ابن عباس، ويُقطُّه قال: كنا مع النبي على في سفر فرأى رجلًا سقط عن بعيره، فوقص فمات وهو محرم، فقال رسول الله على: «اغسلوه بهاء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة يهل أو يلبي»، هذا لفظ الترمذي (٤/ ١٧٥) مع «عارضة الأحوذي»، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

🔲 ورواه البخاري، ومسلم، وأبو داود.

قال العيني في «عمدة القاري» (٨/ ٥): "احتج به الشافعي وأحمد وإسحاق وأهل الظاهر في أن المحرم على إحرامه بعد الموت؛ ولهذا يحرم ستر رأسه وتطييبه، وهو قول عثمان، وعلي، وابن عباس، وعطاء، والثوري، وذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعي إلى أنه يصنع به ما يصنع بالحلال".\_



| وقول ابن عمر وغيره: لا يجوز الاشتراط في الحج. (١)                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>وقول ابن عباس وغيره في المتوفئ عنها: ليس عليها لزوم المنزل. (٢)</li> </ul> |
| <ul> <li>وقول عمر وابن مسعود: إن المبتوتة لها السكني والنفقة. (٣)</li> </ul>        |
| وأمثال ذلك مما تنازع فيه الصحابة، فإنه يجب فيه الرد إلى الله والرسول،               |

وانظر "فتح الباري" (٣/ ١٣٨)، و"عارضة الأحوذي" (٤/ ١٧٥)، و"بذل المجهود" (١٤/ ٢٠٩).

(١) ينسب هذا القول إلى ابن عمر، وعائشة، والنخعي، والحكم، وطاووس، ومالك، والثوري، وأبي حنيفة، وقالوا: لا ينفعه اشتراط، ويمضى على إحرامه.

وهذا المذهب مخالف للحديث الصحيح المتفق عليه من حديث عائشة في قصة ضباعة، حينما دخل عليها رسول الله ﷺ وهي مريضة فقال لها: «لعلك أردت الحج؟» فقالت: والله لا أجدني إلا وجعة. فقال لها: «حجى واشترطى قولى: اللهم محلى حيث حبستنى».

وأجاز هذا الاشتراط عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وعمار، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، وعروة، وعطاء، وعلقمة، وشريح. انظر "عمدة القاري" للعيني ( $(7 \times 10^{1})$ )، و"شرح النووي لصحيح مسلم" ( $(10 \times 10^{1})$ ).

قال البيهقي: "لو بلغ ابن عمر حديثُ ضباعة في الاشتراط لقال به، وقال الشافعي: لو ثبت حديث عروة (يعني في قصة ضباعة) لم أعده إلى غيره؛ لأنه لا يحل عندي خلاف ما يثبت عن رسول الله ﷺ، قال البيهقي: قد ثبت هذا الحديث من أوجه عن النبي ﷺ". "السنن الكبرى" (٥/ ٢٢١)، و"الفتح" (٤/ ٨)، وانظر في الموضوع "تفسير ابن كثير" (١/ ٣٣٥)، وانظر قول ابن عمر في "الترمذي" (٣/ ٢٧٠) ٧ – كتاب الحج حديث (٩٤٧).

- (٢) انظر "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ٢٩ ٣٠)، وهو قول عدد من الصحابة والتابعين كما في "المصنف"، وانظر "السنن الكبرئ" للبيهقي (٧/ ٤٣٥ ٤٣٦)، و"سنن سعيد بن منصور" (ص ٣٢٢).
- (٣) انظر هذه المسألة في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٦٨)، و"عمدة القاري" للعيني (٢٠ / ٣٠٧ ٣٠٨)، و"فتح الباري" (٩/ ٤٧٧ ٤٨١)، و"عون المعبود" نشر عبد المحسن السلفي (٦/ ٣٨٨ ٣٨٨)، و"زاد المعاد" (٥/ ٢٧٢ ٤٤٥)، و"المغنى" لابن قدامة ( $\sqrt{ / ٢٥ })$ .



ونظائر هذا كثير فلا يكون شريعة للأمة إلا ما شرعه رسول الله ﷺ.

( ٥٧٤ ومن قال من العلماء: "إن قول الصحابي حجة"، فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من الصحابة، ولا عرف نص يخالفه، ثم إذا اشتهر ولم ينكروه كان إقرارًا على القول، فقد يقال: "هذا إجماع إقراري"، إذا عرف أنهم أقروه لم ينكره أحد منهم، هم لا يقرون على باطل.

وأما إذا لم يعرف هل وافقه غيره أو خالفه؟ لم يجزم بأحدهما، ومتى كانت السنة تدل على خلافه كانت الحجة في سنة رسول الله على لا فيما يخالفها بلا ريب عند أهل العلم.

وإذا كان كذلك فمعلوم أنه إذا ثبت عن عثمان بن حنيف أو غيره أنه جعل من المشروع المستحب أن يتوسل بالنبي على بعد موته من غير أن يكون النبي على داعيًا له ولا شافعًا فيه، فقد علمنا أن عمر وأكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعًا بعد مماته، كما كان يشرع في حياته، بل كانوا في الاستسقاء في حياته يتوسلون به، فلما مات لم يتوسلوا.

﴿ وَاللَّهُ عَمْرُ فِي دَعَائِهُ الصَّحِيحِ المشهورِ الثابت باتفاق أهل العلم العلم



بمحضر من المهاجرين والأنصار في عام الرمادة المشهور لما اشتد بهم الجدب حتى حلف عمر لا يأكل سمنًا حتى يخصب الناس، ثم لما استسقى بالناس قال: "اللهم إنا كُنَّا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بنبينا فاسقنا" فيسقون. (١)

( ٥٧٩ وهذا دعاء أقرَّه عليه جميع الصحابة، لم ينكره أحد مع شهرته، وهو من أظهر الإجماعات الإقرارية، ودعا(٢) بمثله معاوية بن أبي سفيان في خلافته لما استسقى بالناس.

( ٥٨١ م فلما لم يقل ذلك أحد منهم، وقد عُلم أنهم في حياته إنما توسلوا بدعائه وشفاعته، وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره وشفاعة غيره، علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل به لا بذاته.

[خ/٥٧] ﴿ ٥٨٢ ﴾ وحديث الأعمى حجة لعمر / وعامة الصحابة رضوان الله عليهم أن يتوسل إلى الله بشفاعة النبي ﷺ ودعائه لا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه تحت رقم (٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه تحت رقم (٣٧٣).



بذاته، وقال له في الدعاء: «قل: اللهم شفعه فيّ»، وإذا قدر أن بعض الصحابة أمر غيره أن يتوسل بذاته لا بشفاعته ولم يأمر بالدعاء المشروع بل ببعضه وترك سائره المتضمن للتوسل بشفاعته، كان ما فعله عمر بن الخطاب هو الموافق [لسنة] رسول الله على وكان المخالف لعمر محجوجًا بسنة رسول الله على وكان النبي على حجة عليه لا له، والله أعلم.



## [فصل]

وأما القسم الثالث مما يسمى: (توسلًا) فلا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي على شيئًا يحتج به أهل العلم -كما تقدم (١) بسط الكلام على ذلك- وهو الإقسام على الله عز وجل بالأنبياء والصالحين، أو السؤال بأنفسهم؛ فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي على شيئًا ثابتًا لا في الإقسام أو السؤال به، ولا في الإقسام أو السؤال بغيره من المخلوقين، وإن كان في العلماء من سوغه، فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهى عنه، فتكون مسألة نزاع كما

والمنكر عليه ليس معه نقل يجب اتباعه لا عن النبي على واحد حجته كما في المعاقب على ذلك معتدٍ جاهل ظالم؛ فإن القائل بهذا قد قال ما قالت العلماء،

تقدم بيانه.

<sup>(</sup>۱) انظر رقم (۳۷۱ - ۳۷۶).



وقد ثبت أنه لا يجوز القسم بغير الله، لا بالأنبياء ولا بغيرهم، كما سبق بسط الكلام في تقرير ذلك. (١)

﴿ ٥٨٦﴾ وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله لا لنبي ولا لغير نبي، وأن هذا نذر شرك لا يوفى به. (٢)

وكذلك الحلف بالمخلوقات (٣) لا ينعقد به اليمين، ولا كفارة فيه، حتى لو حلف بالنبي على لم ينعقد يمينه كما تقدم ذكره، ولم يجب عليه كفارة عند جمهور العلماء كمالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين، بل نهى عن الحلف بهذه اليمين، فإذا لم يجز أن يحلف بها الرجل ولا يقسم بها على مخلوق فكيف يقسم بها على الخالق جل جلاله؟!.

وأما السؤال به من غير إقسام به، فهذا أيضًا مما منع منه غير واحد من العلماء، والسنن الصحيحة عن النبي وخلفائه الراشدين تدل على ذلك؛

<sup>(</sup>۱) انظر رقم (۲۶۱ – ۲۶۲).

<sup>(</sup>٢) انظر "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٣٢)، و"مجمع الأنهر" (١/ ٤٧).

<sup>(</sup>٣) قال في "بدر المتقى شرح الملتقى" بهامش "مجمع الأنهر" (١/ ٥٤٤): "و لا يكون اليمين بغير الله كالقرآن والنبي والعرش والكعبة؛ فإنه حرام، بل عن ابن عمر وغيره أن الحلف بغير الله شرك، قال الرازي: أخاف الكفر على من قال (بحياتي وحياتك) وفي المنية من يحلف بروح الأمير وحياته ورأسه، لم يتحقق إسلامه بعدُ". وانظر "مجمع الأنهر" في الموضع نفسه.

وانظر "شرح الزرقاني على الموطأ" (٣/ ٦٧)، و"تكملة المجموع شرح المهذب في الفقه الشافعي" (١٦/ ٤٧١ - ٤٧٩).



فإن هذا إنما يفعله من يفعله على أنه قربة وطاعة وأنه مما يستجاب به الدعاء.

( ٥٨٩ وما كان من هذا النوع: فإما أن يكون واجبًا، وإما أن يكون مستحبًا، وكل ما كان واجبًا أو مستحبًا في العبادات والأدعية فلا بد أن يشرعه النبي وكل ما كان واجبًا أو مستحبًا في العبادات والأدعية فلا بد أن يشرعه النبي وكل متحبًا، ولا يكون قربة وطاعة، ولا سببًا لإجابة الدعاء، وقد تقدم بسط الكلام على هذا كله.

( <u>09.0</u> فمن اعتقد ذلك في هذا وفي هذا فهو ضالًا، وكانت بدعته من البدع السيئة، وقد تبين بالأحاديث الصحيحة وما استقرئ من أحوال النبي وخلفائه الراشدين أنَّ هذا لم يكن مشروعًا عندهم.

وأنه كالسؤال بالكعبة، والطور، والكرسي، والمساجد، وغير ذلك من وأنه كالسؤال بالكعبة، والطور، والكرسي، والمساجد، وغير ذلك من المخلوقات، ومعلوم أن سؤال الله بالمخلوقات ليس هو مشروعًا، كما أن الإقسام بها ليس مشروعًا، بل هو منهي عنه، فكما أنه لا يسوغ لأحد أن يحلف بمخلوق فلا يحلف على الله بمخلوق، ولا يسأله بنفس مخلوق، وإنما يسأل بالأسباب التي تناسب إجابة الدعاء كما تقدم تفصيله.

( ٥٩٢ كان قد روي في جواز ذلك آثارٌ وأقوالٌ عن بعض أهل العلم؛ ولكن ليس في المنقول عن النبي على شيء ثابت، بل كلها موضوعة، وأما النقل عن من ليس قوله حجة فبعضه ثابت وبعضه ليس بثابت.



(١) (٣/ ٢١) قال: ثنا يزيد، أنا فضيل بن مرزوق، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري.

وأورده البوصيري في "مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه" (١/ ٩٨)، وقال: هذا إسناد مسلسل بالضعفاء: عطية هو العوفي وفضيل بن مرزوق، والفضل بن الموفق كلهم ضعفاء، لكن رواه ابن خزيمة في "صحيحه" من طريق فضيل بن مرزوق، فهو صحيح عنده.

أقول: ثم ماذا؟! فإذا اعتقد ابن خزيمة صحته وهو ضعيف، فماذا يغني عنه؟ لا سيما وأنت تعلم أن إسناده مسلسل بالضعفاء، ثم إني بحثت عنه في "صحيح ابن خزيمة" فلم أجده، وأخرجه ابن السنى في "عمل اليوم والليلة" (ص ٤٢).

(٣) قال الحافظ: صدوق يهم، ورمي بالتشيع، من السابعة / ي م ٤. "تقريب" (٢/ ١١٣).

(٤) هو ابن سعد بن جنادة الكوفي، قال الحافظ: "صدوق يخطئ كثيرًا، وكان شيعيًا مدلسًا/ بخ د، ت ق، "تقريب" (٢/ ٢٤).

قال الشيخ ناصر الدين الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (١/ ٣٧) بعد أن وضح ضعف الحديث توضيحًا علميًّا ورد شُبه من أراد أن يقويه: "ثم بدا لي وجه ثالث في تضعيف الحديث، وهو اضطراب عطية أو ابن مرزوق في روايته؛ حيث إنه رواه تارة مرفوعًا كما تقدم، وأخرى موقوفًا على أبي سعيد، كما رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٢/ ١١/ ١) عن ابن مرزوق به موقوفًا، وفي رواية البغوي عن ابن فضيل قال: أحسبه قد رفعه. وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (١/ ١٨٤): موقوف أشبه".

<sup>(</sup>٢) من طريق: الفضل بن الموفق أبي الجهم، ثنا فضيل بن مرزوق به. (١/ ٢٥٦) ٤ - كتاب المساجد، حدث (٧٧٨).



إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته»، وهذا الحديث هو من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد، وهو ضعيف بإجماع أهل العلم. (١)

( ( ٥٩٤ وقد روي من طريق آخر وهو ضعيف (٢) أيضًا، ولفظه لا حجة فيه؛ فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم وحق العابدين أن يثيبهم، وهو حق أحقه الله تعالى على نفسه الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل العلم، وبإيجابه على نفسه في أحد أقوالهم، وقد تقدم بسط الكلام على ذلك.

وهذا بمنزلة الثلاثة الذين سألوه في الغار بأعمالهم؛ فإنه سأله هذا ببرّه العظيم لوالديه، وسأله هذا بعفته العظيمة عن الفاحشة، وسأله هذا بأدائه العظيم للأمانة (٣)؛ لأن هذه الأعمال أمر الله بها ووعد الجزاء لأصحابها فصار هذا كما حكاه عن المؤمنين بقوله: ﴿ رَبّناً إِنّنا سَمِعَنا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَنِ أَنْ المَثْوا بِرَيِّكُمْ فَعَامَنَا مُرَبّنا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنا وَكَفِرْ عَنَا سَيِّعَاتِنا وَتُوفّنا مَعَ ٱلْأَبْرارِ ﴾

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في "الميزان" (٣/ ٧٩ - ٨٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليل» من طريق: الوازع بن نافع العقيلي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله عن بلال مؤذن رسول الله ﷺ.

والوازع، قال فيه البخاري: "منكر الحديث". "الضعفاء" (ص ٢٤٥)، وقال النسائي: "متروك". "الضعفاء" (ص ٢٣٩). وقال أحمد وابن معين: "ليس بثقة". وقال ابن عدي: "عامة ما يرويه الوازع غير محفوظ". انظر "المغني" (٢/ ٧١٨)، و"الميزان" (٣٢٧/٤)، و"اللسان" (٦/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه تحت رقم (٢٩٩).



[آل عمران: ١٩٣]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونِ رَبَّنَآ ءَامَنَا فَأَغَفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّحِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٩]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَوُنَيِّكُمْ بِخَيْرِ مِّن ذَالِكُمْ لَلَّا اللهُ عَلَيْ الرَّخِينَ فِيهَا وَأَذَوْجُ مُطَهَّكُمُ لَكُلِينَ فِيهَا وَأَذَوْجُ مُطَهَّكُمُ لَلَّا لِينَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا الللللَّالِ اللللللَهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّا

( <u>09۷</u> وأصل هذا الباب أن يقال: الإقسام على الله بشيء من المخلوقات، أو السؤال له به، إما أن يكون مأمورًا به إيجابًا أو استحبابًا، أو منهيًّا عنه نهي تحريم أو كراهة، أو مباحًا لا مأمورًا به ولا منهيًّا عنه.

وَمِخْلُوق، أو يقال: إن ذلك مأمور به أو مباح. فإما أن يفرق بين مخلوق ومخلوق، أو يقال: بل يشرع بالمخلوقات المعظمة أو ببعضها. فمن قال: إن هذا مأمور به أو مباح في المخلوقات جميعها. لزم أن يسأل الله تعالى بشياطين الإنس والجن؛ فهذا لا يقوله مسلم.

<sup>(</sup>١) "مختصر قيام الليل" (ص ٨١)، و"تفسير ابن جرير" (١٢/ ٦٤).



والأنثى، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، ويسأل الله تعالى ويقسم عليه بالخُنس الجواري الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، ويسأل بالذاريات ذروًا، فالحاملات وقرًا، فالجاريات يسرًا، فالمقسمات أمرًا، ويسأل بالطور، وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، ويسأل ويقسم عليه بالصافات صفًا، وسائر ما أقسم الله به في كتابه؛ فإن الله يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لأنها آياته ومخلوقاته فهي دليل على ربوبيته، وألوهيته، ووحدانيته، وعلمه، وقدرته، ومشيئته، ورحمته، وحكمته، وعظمته، وعزته، فهو سبحانه يقسم بها لأن إقسامه بها تعظيم له سبحانه، ونحن المخلوقون ليس لنا أن يقسم بها بالنص والإجماع.

وذكروا إجماع الصحابة على ذلك، بل ذلك شرك منهي عنه، ومن سأل الله بها لزمه أن يسأله بكل ذكر وأنثى، وبكل نفس ألهمها فجورها وتقواها، ويسأله بالرياح، والسحاب، والكواكب، والشمس، والقمر، والليل، والنهار، والتين والزيتون، وطور سينين، ويسأله بالبلد الأمين مكة، ويسأله حينئذ بالبيت والصفا والمروة، وعرفة ومزدلفة ومنى، وغير ذلك من المخلوقات، ويلزم



ذلك أن يسأله بالمخلوقات التي عبدت من دون الله، كالشمس، والقمر، والكواكب، والملائكة، والمسيح، والعزيز، وغير ذلك مما عبد من دون الله ومما لم يعبد من دونه.

( <u>701</u> ومعلوم أن السؤال لله بهذه المخلوقات أو الإقسام عليه بها من أعظم البدع المنكرة في دين الإسلام، ومما يظهر قبحه للخاص والعام.

( ٦٠٢ ) ويلزم من ذلك أن يقسم على الله تعالى بالأقسام والعزائم التي تكتب في الحروز والهياكل التي تكتبها الطرقية والمعزمون.

( ٦٠٣ بل ويقال: إذا جاز / السؤال والإقسام على الله بها فعلى المخلوقات [خ/٥٩] أولى، فحينئذ تكون العزائم والأقسام التي يقسم بها على الجن مشروعة في دين الإسلام، وهذا الكلام يستلزم الكفر والخروج من الإسلام، بل ومن دين الأنبياء أجمعين.

( ٦٠٤ وإن قال قائل: بل أنا أسأله أو أقسم عليه بمعظّم دون معظّم من المخلوقات، إما الأنبياء دون غيرهم، أو نبي دون غيره، كما جوز بعضهم الحلف بذلك، أو الأنبياء والصالحين دون غيرهم.

﴿ ٦٠٥ كَانَ أَفْضِلُ مِن بِعِضِ المَخْلُوقَاتِ وَإِنْ كَانَ أَفْضِلُ مِن بِعِضْ فَكُلُّهَا مِشْتَرِكَةً



في أنه لا يجعل شيء (۱) منها نِدًّا لله تعالى، فلا يُعبدُ، ولا يتوكل عليه، ولا يخشى، ولا يتقى، ولا يصام له، ولا يسجد له، ولا يرغب إليه، ولا يقسم بمخلوق، كما ثبت في الصحيح عن النبي على أنه قال: «من كان حالفًا فليحلف بالله، أو ليصمت» (۲)، وقال: «لا تحلفوا إلا بالله» (۳)، وفي «السنن» عنه أنه قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك». (3)

<sup>(</sup>١) في [خ]: (شيئًا).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه تحت رقم (٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه تحت رقم (٢٦٣).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه تحت رقم (٢٦١).



يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِيهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيَّهُمُ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعْذُورًا ﴾ [الإسراء:٥٦-٥٧].

المراحق قالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح، والعزيز، والملائكة (۱) فقال تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم عبادي يرجون رحمتي كما ترجون رحمتي، ويخافون عذابي، ويتقربون إلى كما تتقربون إلى كما تتقربون إلى كما تتقربون إلى كما تتقربون إلى المربون إل

( 109 قد قال تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ. وَيَخْشَ ٱللّهَ وَيَتَقَهِ فَأُولَتِكَ هُمُ اللّهَ وَالرسول، فإنه من يطع الرسول فقد الفاآيِزُونَ ﴾ [النور:٢٠]، فبين أن الطاعة لله والرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، وبين أن الخشية والتقوى لله وحده فلم يأمر أن يخشى مخلوق ولا يتقى مخلوق.

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) راجع "تفسير ابن جرير" (۱۰۳/۱۵ - ۱۰۳)، قال ابن جرير بعد تفسير الآية الأولى: وقيل: إن الذين أمر النبي على أن يقول لهم هذا القول، كانوا يعبدون الملائكة وعزيرًا والمسيح وبعضهم كانوا يعبدون نفرًا من الجن.

ثم فسر الآية الثانية، وساق بعد ذلك عددًا من الروايات فيها الصحيح والحسن عن عبد الله بن مسعود، ولله الله عن أناس من أهل الجاهلية يعبدون نفرًا من الجن، فلما بعث النبي في فأسلم الجن وبقي الإنس على كفرهم. ثم قال: وقال آخرون: بل هم الملائكة.

وساق عددًا من الروايات في ذلك إلى ابن مسعود، ثم إلى ابن زيد، ثم إلى ابن عباس، ثم إلى مجاهد، ثم ساق روايةً عن ابن عباس، قال: هو عزيز والمسيح والشمس والقمر.

وقول ابن مسعود أخرجه البخاري في ٦٥ - تفسير في ٧ - من تفسير سورة الإسراء حديث (٤٧١٥، ٤٧١٥)، وأخرجه مسلم ٥٤ - التفسير، ٤ - باب قول الله تعالى: ﴿ أُولَيِّكَ الدِّينَ يَدْعُونَ ﴾ حديث (٢٨ - ٣٠)، وانظر "تفسير ابن كثير" (٥/ ٨٦)، و"تحفة الأشراف" (٧/ ٦٨).



( 11 ) وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ رَضُواْ مَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَبُنَا اللَّهُ سَيُوَّتِينَا اللَّهُ مِن فَضَّلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَغِبُونَ ﴾ [اتوبة:٥٩]، وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ \* وَإِلَى رَبِّكَ فَازْغَب ﴾ [الشّرج:٧-٨].

فبين سبحانه وتعالى أنه كان ينبغي لهؤلاء أن يرضوا بما آتاهم الله ورسوله، ويقولوا: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فذكر الرضا بما آتاه الله ورسوله؛ لأن الرسول هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ أمره ونهيه، وتحليله وتحريمه، ووعده ووعيده.

فالحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُ دُوهُ وَمَا مَاكُمُ عَدُهُ عَرَا الله ورسوله، فأنتَهُوا ﴾ [الحشر:٧]، فليس لأحد أن يأخذ من الأموال إلا ما أحله الله ورسوله، فأنتَهُوا ﴾ [الحشر:٧]، فليس لأحد أن يأخذ من الأموال إلا ما أحله الله ورسوله، والأموال المشتركة، كمال الفيء والغنيمة والصدقات، عليه أن يرضى بما آتاه الله ورسوله منها، وهو مقدار حقه لا يطلب زيادة على ذلك، ثم قال تعالى: ﴿وَقَالُوا حَسَبُنَا اللهُ ﴾، ولم يقل: "ورسوله"؛ فإن الحسب هو الكافي، والله وحده هو كاف عباده المؤمنين كما قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا النِّي حَسَبُكَ اللّهُ وَمَنِ اتّبَعك من المؤمنين. ورادي في المؤمنين هو وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. ﴿ وَاللهُ عَهُور السلف والخلف كما بين



في موضع آخر، والمراد أن الله كاف للرسول ولمن اتبعه، فكل من اتبع الرسول فالله كافيه وهاديه وناصره ورازقه، ثم قال تعالى: ﴿سَيُوتِينَا ٱللّهُمِن فَضَّلِهِ وَرَسُولُهُ ﴾ [التوبة: ٥٩]، فذكر الإيتاء لله ورسوله، لكن وسَّطَه بِذِكر الفضل؛ فإن الفضل لله وحده بقوله: ﴿سَيُؤتِينَا ٱللّهُمِن فَضَّلِهِ وَرَسُولُهُ ﴾، ثم قال تعالى: ﴿إِنَّا إِلَى ٱللّهِ رَغِبُونَ ﴾، ثم قال تعالى: ﴿إِنَّا إِلَى ٱللّهِ رَغِبُونَ ﴾، فجعل الرغبة إلى الله وحده دون الرسول وغيره من المخلوقات.

( ٦١٢) فقد تبين أن الله سوَّىٰ بين المخلوقات في هذه الأحكام، لم يجعل لأحد من المخلوقين -سواء كان نبيًّا أو ملكًا- أن يقسم/ به، ولا يتوكل عليه، [خ/ ٦٠] ولا يرغب إليه، ولا يخشى، ولا يتقىٰ.

وقال تعالى: ﴿ قُلِ آدْعُوا ٱلَّذِيكَ زَعَمْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِ السَّمَونِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرَكِهِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ \* وَلَا نَفَعُ السَّمَ عَن شَرِكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ \* وَلَا نَفَعُ السَّمَا عَن شِرَكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ \* وَلَا نَفَعُ السَّمَا عَن شَرِكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ \* وَلَا نَفَعُ السَّمَا عَن شَرِكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ \* وَلَا نَفَعُ السَّمَا عَلَى اللَّهُ مِنْهُم اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُم اللَّهُ مِنْهُمُ اللَّهُ مِنْهُم اللَّهُ مِنْهُمُ اللَّهُ مِنْهُم اللَّهُ مِنْهُم اللَّهُ مِنْهُم اللَّهُ مِنْهُمُ اللَّهُ مِنْهُم اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْهُم اللَّهُ مِنْهُم اللَّهُ مِنْهُم اللَّهُ مُقَالِدُ اللَّهُ مِنْهُم اللَّهُ مِنْهُم اللَّهُ مِنْهُمُ اللَّهُ مِنْهُم اللَّهُ مِنْهُم اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْهُم اللَّهُ مُنْهُمُ اللَّهُ مِنْهُم اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْهُمُ اللَّهُ مِنْهُم اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّ

و الله ولا شركاء في ملكه، وأنه ليس له عون ولا ظهير من المخلوقين، فقطع مع الله ولا شركاء في ملكه، وأنه ليس له عون ولا ظهير من المخلوقين، فقطع تعلق القلوب بالمخلوقات رغبة ورهبة وعبادة واستعانة، ولم يبق إلا الشفاعة وهي حق، لكن قال الله تعالى: ﴿ وَلَا نَفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُ ۚ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَهُ ﴾ [سبأ: ٢٣].



وهكذا دلت الأحاديث الصحيحية (١) في الشفاعة يوم القيامة، إذا أي الناس آدم وأولي العزم نوحًا وإبراهيم، وموسى، وعيسى بن مريم، فيردهم كل واحد إلى الذي بعده، إلى أن يأتوا المسيح فيقول لهم: اذهبوا إلى محمد عبد [غفر] الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال على: «فيأتوني فأذهب إلى ربي، فإذا رأيته خررت ساجدًا وأحمد ربي بمحامد يفتحها على لا أحسنها الآن، فيقال لي: أي محمد، ارفع رأسك، وقل تسمع، وسل تعطه، واشفع

| (۱) البخاري ٦٠ - الأنبياء باب ٩، حديث (٣٦١)، ٩٧ - كتاب التوحيد باب ١٩ - حديث ٢٤٠٠                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| والتوحيُّد، ٣٦ - باب كلام الرب عز وجل، حديث (٧٥١٠).                                                        |
| 🗖 وأحمد في "المسند" (٢/ ٤٣٥ – ٤٣٦).                                                                        |
| 🗖 ومسلم ۱ – إيمان، حديث (۳۲۷ – ۳۲۹).                                                                       |
| 🔲 والترمذي (٤/ ٦٢٢)، ١٠ – باب ما جاء في الشفاعة، حديث (٢٤٣٤).                                              |
| 🗖 وابن ماجه (۲/ ۱٤٤٠)، ۳۷ – کتاب الزهد، ۳۷ – باب ذکر الشفاعة، حدیث (۴۳۰۷).                                 |
| كلهم من حديث أبي هريرة وبيُّكُ، وفي ألفاظهم تفاوت بالتطويل والاختصار.                                      |
| 🗖 وأحمد في "المسند" (٣/ ١١٦، ١٤٤).                                                                         |
| 🗖 ومسلم – إيمان، حديث ٣٢٢ – ٣٢٦.                                                                           |
| 🗖 والترمذي (٤/ ٦٢٥) ٣٨ – صفة القيامة، حديث (٢٤٣٥).                                                         |
| 🗖 وابن ماجه (۲/ ۱۶۶۲)، ۳۷ – کتاب الزهد، حدیث (۴۳۱۲).                                                       |
| من حديث أنس وهِيْكُ.                                                                                       |
| 🗖 ومسلم – إيمان حديث (٣٢٠).                                                                                |
| 🔲 وابن ماجه – الزهد، حدیث (۲۳۱۰).                                                                          |
| من حديث جابر وليك .                                                                                        |
| و مناله أمام ه أنه في السينة و من من المترب المناسب التربي المناسب و المناسب و المناسب و المناسب و المناسب |

وهناك أحاديث أُخر في "مسلم" وغيره عن حذيفة، وأبي سعيد، وعمران بن حصين، وعوف بن مالك، وهي أحاديث متواترة.



تشفع» قال: «فيحد لي حد فأدخلهم الجنة». وذكر تمام الخبر.

وما تأخر، وبين المسيحُ أنَّ محمدًا هو الشفيع المشفع؛ لأنه عبدٌ غفرَ اللهُ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبين محمدٌ عبد الله ورسوله أفضل الخلق وأوجه الشفعاء وأكرمهم على الله تعالى أنه يأتي فيسجد ويحمد، لا يبدأ بالشفاعة حتى يؤذن له، فيقال له: «ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع»، وذكر أن ربه يحد له حدًّا فيدخلهم الجنة.

﴿ ١١٨ ﴾ فالسؤال لله تعالى بالمخلوقات إنْ كان بما أقسم به وعظمه من

<sup>(</sup>١) كذا في [خ] وغيرها، ولعل الصواب: (يكرم).



المخلوقات (۱) فيسوغ السؤال بذلك كله، وإن [لا] لم يكن سائعًا [و] لم يجز أن يسأل بشيء من ذلك، والتفريق في ذلك بين معظم ومعظم كتفريق من فرق، فجوَّز الحلف ببعض المخلوقات دون بعض، وكما أن هذا فرق باطل فكذلك الآخر.

( 119 قرق مُفرِّقٌ بين ما يؤمن به وبين ما لا يؤمن به، قيل له: فيجب الإيمان بالملائكة والنبيين، ويؤمن بكل ما أخبر به الرسول مثل منكر ونكير، والحور العين، والولدان، وغير ذلك، أفيجوز أن يقسم بهذه المخلوقات لكونه يجب الإيمان بها، أم يجوز السؤال بها كذلك؟.

وراحة فتبين أن السؤال بالأسباب إذا لم يكن المسؤول به سببًا لإجابة الدعاء فلا فرق بين السؤال بمخلوق ومخلوق، كما لا فرق بين القسم بمخلوق ومخلوق، وكل ذلك غير جائز، فتبين أنه لا يجوز ذلك كما قاله من العلماء، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) هذا الكلام غير مستقيم ويغلب على الظن أنه سقط من الناسخ بعض الكلام.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أو)، لكن الكلام لا يستقيم بها؛ ولعله من تحريف النساخ.



اللهم ابعث هذا النبي الأمي لنتبعه ونقتل هؤلاء معه.

قرار القرآن؛ فإنه قال التفسير، وعليه يدل القرآن؛ فإنه قال تعالى: ﴿وَكَانُواْمِن مِّنْلُ يَسَّمَقْتِحُون ﴾، والاستفتاح: الاستنصار، وهو طلب الفتح والنصر، فطلب الفتح والنصر به هو أن يُبعث فيقاتلونهم معه، فبهذا ينصرون، ليس هو بإقسامهم به وسؤالهم به؛ إذ لو كان كذلك لكانوا إذا سألوا أو أقسموا به نصروا، ولم يكن الأمر كذلك، بل لما بعث الله محمدًا على من خالفه.

وما ذكره بعض المفسرين من أنهم كانوا يقسمون به، أو يسألون به، فهو نقل شاذٌ مخالف به للنقول الكثيرة المستفيضة المخالفة له، وقد ذكرنا طرفًا من ذلك في "دلائل النبوة" وفي كتاب "الاستغاثة الكبير"، وكتب السيرة (۱)، ودلائل النبوة (۲)، والتفسير (۳)، مشحونة بذلك.

( ٦٢٤ قال أبو العالية (٤) وغيره: كان اليهود إذا استنصروا بمحمد الله الخراد] على مشركي العرب يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبًا عندنا حتى نغلب المشركين ونقتلهم، فلما بعث الله محمدًا ورأوا أنه من غيرهم

<sup>(</sup>١) انظر "السيرة" لابن هشام (١/ ٢١١ - ٢١٤)، و"الروض الأُثُف" (٢/ ٣٢٦ - ٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) انظر "دلائل النبوة" للبيهقي (٢/ ٧٤ - ٧١)، و"دلائل النبوة" لأبي نعيم (١/ ٩٦ - ٩٧).

<sup>(</sup>٣) انظر "الدر المنثور" (١/ ٢١٦ - ٢١٨)، و"تفسير ابن جرير" (١/ ٤١٠ - ٤١٢).

<sup>(</sup>٤) «تفسير ابن جرير» (١/ ١١٤).



كفروا به حسدًا للعرب، وهم يعلمون أنه رسول الله ﷺ، فأنزل الله تعالى هذه الآيات: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِمِ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٨٩].

وروى محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن رجال من قومه قالوا: مما دعانا إلى الإسلام -مع رحمة الله وهداه - ما كنا نسمع من رجال يهود، وكنا أهل شرك، أصحاب أوثان، وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس عندنا، وكانت لاتزال بيننا وبينهم شرور، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا: قد تقارب زمان نبي يبعث الآن فنقتلكم معه قتل عاد وإرَم. كثيرًا ما كنا نسمع ذلك منهم، فلما بعث الله محمدًا رسولًا من عند الله أجبناه حين دعانا إلى الله وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به، فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به، ففينا وفيهم نزل هؤلاء الآيات التي في البقرة: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُم كِنَبُ بِهُ وَكُفُواْ عَنَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ

ولم يذكر ابن أبي حاتم وغيره ممن جمع كلام مفسري السلف إلا هذا، وهذا لم يذكر فيه السؤال به عن أحد من السلف، بل ذكروا الأخبار به، أو سؤال الله أن يبعثه.

<sup>(</sup>١) "السيرة" لابن هشام (١/ ٢١١)، و"تفسير ابن جرير" (١/ ٤١٠)، و"الروض الأنف" (٦/ ٣٢٦).



( ( ٦٢٦ فروى ابن أبي حاتم عن أبي روق، عن الضحاك، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَكَانُواْمِن مَّلُ يَسْتَقْتِحُوك عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [البقرة: ٨٩]، قال: يستظهرون يقولون: نحن نعين محمدًا عليهم، وليسوا كذلك، يكذبون. (١) وروى (٢) عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: ﴿وَكَانُواْمِن مَّلُ يَسْتَفْتِحُوك عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ قال: كانوا يقولون: إنه سيأتي نبي فلما جاءهم وعرفوا كفروا به.

( \\ \bar{177} وروى (") بإسناده عن ابن إسحاق: حدثنا محمد بن أبي محمد قال: أخبرني عكرمة -أو سعيد بن جبير- عن ابن عباس (٤): أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله ﷺ قبل مبعثه، فلما بعثه الله من

<sup>(</sup>١) التفسير (١/ ٢٧٥)، وهذا النص بهذا الإسناد في "تفسير ابن جرير" (١/ ٤١٢)، قال: حدثت عن المنجاب: قال: حدثنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس به.

وفي "التوسل" في المطبوعة: عن أبي رزين. وفي المخطوطة (ص ٦١): عن زريق. وكلاهما تصحيف، والصواب: (أبو روق)؛ لأنه من الرواة عن الضحاك ومشهور بالتفسير وهو عطية بن الحارث الهمداني الكوفي، صدوق، ومن الرواة عنه: بشر بن خالد الكوفي، وبشر بن عمارة، انظر "تهذيب الكمال" (٢/ ٩٣٩)، وفي سماع الضحاك من ابن عباس اختلاف بين علماء الحديث.

<sup>(</sup>٢) "تفسير ابن أبي حاتم" (١/ ٢٧٥ - ٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) "تفسير ابن أبي حاتم" (١/ ٢٧٥ - ٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) "السيرة" لابن هشام (١/ ٥٤٧) وفيها: قال ابن إسحاق كان فيما بلغني عن عكرمة مولى ابن عباس أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وهو في "تفسير ابن جرير" بهذا الإسناد (١/ ٤١٠ – ٤١١)، وفي الإسناد: ابن حميد الرازي وفيه كلام واختلاف، وقد تقدم الكلام عنه تحت رقم (٣٨٥)، ومحمد بن أبي محمد مولى آل زيد بن ثابت، قال الحافظ: مدني مجهول، لكن يشهد له ويقويه النصوص الكثيرة بهذا المعنى.



العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه، فقال لهم معاذ بن جبل وبشر ابن البراء بن معرور، وداود (۱) بن سلمة: يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا؛ فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد على ونحن أهل شرك، وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته. فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم: ﴿وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَا بُو مُصَدِّقُ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْمِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُون عَلَى اللَّيْن كَالَّذِينَ كَاللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْمِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُون عَلَى اللَّذِينَ كَاللَّذِينَ البقرة: ٨٩].

( ١٢٨ وروى (٢٠ بإسناده عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: كانت اليهود تستنصر بمحمد على مشركي العرب يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبًا عندنا، حتى نعذب المشركين ونقتلهم. فلما بعث الله محمدًا ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدًا للعرب، وهم يعلمون أنه رسول الله على فقال الله: ﴿ فَلَمَّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

﴿ ٦٢٩ وَأَمَا الحديث الذي يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانت يهود خيبر تقاتل غطفان

<sup>(</sup>١) في الأصل: (داود بن سلمة)، وهو تصحيف والصواب: (أخو بني سلمة) كما في "السيرة" لابن هشام (١/ ٥٤٧)، و"تفسير ابن جرير" (١/ ٤١١).

<sup>(</sup>٢) "تفسير ابن أبي حاتم" (١/ ٢٧٥ - ٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) هو في "تفسير ابن جرير" (١/ ١١٤).



فكلما التقوا هُزمت يهود فعاذت بهذا الدعاء: اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم.

وهذا الحديث رواه الحاكم في "مستدركه" (۱)، وقال: أدت الضرورة إلى إخراجه. وهذا مما أنكره عليه العلماء؛ فإن عبد الملك بن هارون من أضعف الناس، وهو عند أهل العلم بالرجال متروك بل كذاب، وقد تقدم ما ذكره يحيى بن معين وغيره من الأئمة في حقه. (۲)

قلت: وهذا الحديث من جملتها<sup>(٣)</sup>، وكذلك الحديث الآخر الذي يرويه عن أبي بكر كما تقدم.

﴿ <u>٦٣٠﴾</u> ومما يبين ذلك أن قوله تعالىٰ: ﴿ وَكَانُواْمِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [البقرة: ٨٩] إنما نزلت باتفاق / أهل التفسير والسير في اليهود المجاورين[خ/ ٦٢]

<sup>(</sup>١) (٢٦٣/٢) وقال بعده: "أدت الضرورة إلى إخراجه في التفسير، وهو غريب من حديثه". قال الذهبي في التعليق علىٰ هذا النص: "قلت: لا ضرورة في ذلك، فعبد الملك متروك هالك".

<sup>(</sup>٢) انظر رقم (٤٩١).

<sup>(</sup>٣) أي: من أكاذيب عبد الملك بن هارون، وكان شيعيًّا.



للمدينة أولًا كبني قينقاع (١١)، وقريظة (٢)، والنضير (٣)، وهم الذين كانوا يحالفون الأوس والخزرج، وهم الذين عاهدهم النبي على لما قدم المدينة، ثم لما نقضوا العهد حاربهم، فحارب أولًا بني قينقاع ثم النضير -وفيهم نزلت سورة الحشر- ثم قريظة عام الخندق.

( 1713) فكيف يقال: نزلت في يهود خيبر وغطفان؟ فإن هذا من كذاب جاهل لم يحسن كيف يكذب، ومما يبين ذلك، أنه ذكر فيه انتصار اليهود على غطفان لما دعوا بهذا الدعاء، وهذا مما لم ينقله أحد غير هذا الكذاب، ولو كان هذا مما وقع لكان مما تتوفر دواعي الصادقين على نقله.

( \\ \bar{1777} ومما ينبغي أن يعلم، أن مثل هذا اللفظ لو كان مما يقتضي السؤال به، والإقسام به على الله تعالى، لم يكن مثل هذا مما يجوز أن يعتمد عليه في الأحكام؛ لأنه أولًا لم يثبت، وليس في الآية مايدل عليه، ولو ثبت لم يلزم أن يكون هذا شرعًا لنا. (3)

<sup>(</sup>١) انظر قصة بني قينقاع في "السيرة" لابن هشام (٣/ ٤٧ - ٥٠).

<sup>(</sup>۲) انظر غزوة بني قريظة في "السيرة" لابن هشام (۳/ ۲۳۳ – ۲۰۲)، و"تفسير ابن جرير" (۱۸/ ۱۶۹ – ۱۵۹)، و"تأريخ اليعقوبي" (۲/ ۵۲).

<sup>(</sup>٣) انظر قصة بني النضير وجلائهم في "السيرة" لابن هشام (٣/ ١٩٠ - ٢٠٢)، و"صحيح البخاري" ٦٥ - التفسير - تفسير سورة الحشر، حديث (٤٨٨٤، ٤٨٨٥)، و"تفسير ابن جرير" (٢٨/ ٢٧ - ٢٥)، و"تأريخ اليعقوبي" (٢/ ٤٩).

<sup>(</sup>٤) كما قال تعالى: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ [المائدة:٤٨].



و النه تعالى قد أخبر عن سجود إخوة يوسف وأبويه، وأخبر عن الذين غلبوا على أهل الكهف أنهم قالوا: ﴿ لَنَتَخِذَكَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ﴾ الذين غلبوا على أهل الكهف أنهم قالوا: ﴿ لَنَتَخِذَكَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ﴾ [الكهف:٢١]، ونحن قد نهينا عن بناء المساجد على القبور (١)، ولفظ الآية إنما فيه أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وهذا كقوله تعالى: ﴿ إِن تَسْتَقَلِحُوا فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَكَتُحُ ﴾ [الأنفال:١٩]، والاستفتاح طلب الفتح وهو النصر.

( 178 ومنه الحديث المأثور أن النبي الله كان يستفتح بصعاليك المهاجرين، أي: يستنصر بهم، أي: بدعائهم، كما قال: «وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم؟». (٢)

| - الجهاد، حديث (٢٥٩٤)، (٣/ ٧٣). | أبو داود في: ٩ | 🔲 وأخرج |
|---------------------------------|----------------|---------|
|---------------------------------|----------------|---------|

<sup>(</sup>١) للحافظ ابن رجب توجيه جيد، وتوفيق سديد بين معنىٰ هذه الآية، والأحاديث التي فيها لعن اليهود والنصاريٰ، بسبب اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد.

قال وَلَّكُ: "وقد دل القرآن على مثل ما دل عليه هذا الحديث -يعني حديث لعن اليهود- وهو قول الله عز وجل في قصة أصحاب الكهف: ﴿قَالَ الَّذِينَ عَلَبُوا عَلَيْ أَمُوم مَنْ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ﴾، فجعل اتخاذ القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة على الأمور، وذلك يشعر بأن مستنده القهر والغلبة واتباع الهوى، وأنه ليس من فعل أهل العلم والفضل المنتصر لما أنزل الله على رسله من الهدى". "فتح الباري في شرح صحيح البخاري" (٦٥/ ٢٨٠)، من "الكواكب الدراري" نقلًا عن المحدث الكبير الشيخ ناصر الدين الألباني "تحذير الساجد" (ص ٧١)، ونقل من "تفسير ابن كثير" ما يؤيد تفسير ابن رجب، والأمر كذلك. انظر "تفسير ابن كثير" (٥/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري في: ٥٦ - الجهاد، ٧٦ - باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب، حديث (٢) أخرج البخاري في الحرب، حديث سعد رئيني قي العرب، هل تنصرون إلا بضعفائكم».

<sup>🗖</sup> والترمذي في: ٢٤ - الجهاد، (٢٠٦/٤)، حديث: «ابغوني الضعفاء، إنها تنصرون، وترزقون=



وهذا قد يكون بأن يطلبوا من الله تعالىٰ أن ينصرهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان، بأن يعجل بعث ذلك النبي إليهم لينتصروا به عليهم، لا لأنهم أقسموا علىٰ الله وسألوا به؛ ولهذا قال تعالىٰ: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُم مَّاعَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّاعَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَمَّا مَا الله وسألوا به؛ ولهذا قال تعالىٰ: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُم مَّاعَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَمَّا مَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ وسألوا به؛ والهذا قال تعالىٰ: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُم مَّاعَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَمَّا مَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ المُعَلَىٰ المُعْلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

( ٦٣٦ وأما ما تقدم ذكره عن اليهود من أنهم كانوا ينصرون، فقد بينا أنه شاذ، وليس هو من الآثار المعروفة في هذا الباب؛ فإن اليهود لم يعرف أنها غلبت العرب، بل كانوا مغلوبين معهم، وكانوا يحالفون العرب، فيحالف كل فريق فريقًا، كما كانت قريظة حلفاء الأوس، وكانت النضير حلفاء الخزرج.

المعروف خلافه، والله تعالى قد أخبر بما يدل على ذلك، فقال تعالى: ﴿ صُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلدِّلَةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوۤا إِلَّا بِحَبَّلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَصُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلدِّلَةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓا إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ مَا ثَلِقَالُورَ مَا ثَلَقِهِ وَصُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكُنَةُ أَذَلِكَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ

بضعفائكم» من حديث أبي الدرداء والله عليه المديداء والله الله المالية المالية

وأخرج النسائي (٦/ ٤٥)، حديث (٣١٧٨) بإسناد صحيح إلى سعد والله على مرفوعًا: «إنها ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم، وصلاتهم، وإخلاصهم»، ثم أخرج حديث أبي الدرداء بلفظ أبي داود والترمذي.



بِمَاعَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ [آل عمران:١١٢].

﴿ ١٣٨٨ فاليهود -من حيث ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، إلا بحبل من الله وحبل من الناس- لم يكونوا بمجردهم ينتصرون لا علىٰ العرب ولا غيرهم، وإنما كانوا يقاتلون مع حلفائهم قبل الإسلام، والذلة ضربت عليهم من حين بُعث المسيح التَلْيَالِمْ فكذبوه، قال تعالىٰ: ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يُكِعِسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِنَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ ﴾ [آل عمران:٥٥]، وقال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّعَنَ مَنْ أَنصَارِيّ إِلَى اللَّهِ قَالَ ٱلْحُوارِيُّونَ فَعْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَعُامَنَت طَآبِفَةٌ مِنْ بَغِي إِسْرَةِ مِلَ وَكَفَرَت ظَآهِفَةٌ ۖ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ﴾[الصف:١٤]، وكانوا قد قتلوا يحيىٰ بن زكريا، وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة السلام، قال تعالىٰ: ﴿ ضُرِيَتُ عَلَيْهُمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓا إِلَّا بِحَبَّلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَيَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِعَايَنتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِحَقٍّ ۚ ذَالِكَ بِمَاعَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ [آل عمران:١١٢].

( 1793 فإذا لم يكن الصحابة كعمر بن الخطاب وغيره، في حياته الله وبعد موته، يقسمون بذاته، بل إنما كانوا يتوسلون بطاعته أو بشفاعته، فكيف يقال في دعاء المخلوقين الغائبين والموتى، وسؤالهم من الأنبياء والملائكة وغيرهم، وقد قال تعالى: ﴿ قُلِ ٱدْعُوا / ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِ [خ/ ٦٣]



عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا \* أُولَيَكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيَّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعْذُولًا ﴿ الإسراء: ٥١-٥٧].

( 12.7 قالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالمسيح وعزير وغيرهما، فنهى الله عن ذلك، وأخبر تعالى أن هؤلاء يرجون رحمة الله ويخافون عذابه ويتقربون إليه، وأنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله عنهم. (١)

وقد قال تعالىٰ: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيهُ اللّهُ الْكِتَنَبُ وَالْحُكُمُ وَالنَّبُوَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِى مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّنِنِيَّ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِئْبُ وَبِمَا كُنتُمْ تَعَلِّمُونَ الْكِئْبُ وَبِمَا كُنتُمْ تَعَلِمُونَ \* وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَنَّخِذُواْ الْلَكَيْكَةَ وَالنَّبِيَّ نَ أَرْبَابًا ۖ أَيَا مُرَكُمُ إِلْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُمُ كُنتُمْ تَدُرُسُونَ \* وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَنَّخِذُواْ الْلَكَيْكَةَ وَالنَّبِيتِ نَ أَرْبَابًا ۗ أَيَا مُرَكُمُ إِلَى كُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُمُ مُسَلِمُونَ ﴾ [آل عمران ٩٠-٨٠].

﴿ ٢٤١﴾ ولهذا نهى النبي ﷺ أن يُتخذ قبره مسجدًا، وأن يتخد عيدًا، وقال في مرض موته: «لعنة الله على اليهود والنصاري، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»، يحذر ما صنعوا. أخرجاه في الصحيحين. (٢)

( ٦٤٢ وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» رواه مالك في "موطئه". (٣)

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج أقوال ابن مسعود، وابن عباس وغيرهما تحت رقم (٦٠٨).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه تحت رقم (٦٩).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه تحت رقم (٨٧).



|                                          | قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة                                                                    |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رى عيسى بن مريم، إنها أنا عبد،           | ﴿ <u>٦٤٣</u> وقال: «لا تطروني كما أطرت النصار                                                     |
|                                          | فقولوا: عبد الله ورسوله». متفق عليه. (١)                                                          |
| ، محمد، بل ما شاء الله ثم شاء            | ﴿ ٦٤٤﴾ وقال: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء                                                          |
|                                          | مد». <sup>(۲)</sup>                                                                               |
|                                          | (١) أخرجه البخاري، ٦٠ - أنبياء، باب ٤٨، حديث (٣٤٤٥)                                               |
|                                          | 🗖 وأحمد (١/ ٢٣، ٢٤، ٤٧، ٥٥).                                                                      |
|                                          | 🔲 والدارمي (۲/ ۲۲۸)، حديث (۲۷۷۸).                                                                 |
| بث (۲٤۲٤).                               | 🔲 والطيالسي، كما في "منحة المعبود" (٢/ ١١٩)، حد                                                   |
| بد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن | كلهم من طريق: سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عبي<br>ابن عباس، عن عمر والله عليه عليه عليه عليه عليه |
| ·                                        | ولم يرو مسلم وَكُثُهُ هذا الحديث.                                                                 |
| ۱۷٤)، حدیث (۲۸٤).                        | 🔲 ورواه الترمذي في الشمائل، كما في "المختصر" (ص                                                   |
|                                          | 🔲 والبغوي في «شرح السنة» (٢٤٦/١٣).                                                                |
|                                          | (٢) أخرجه الإمام أحمد (٥/ ٣٨٤، ٣٩٤، ٣٩٨).                                                         |
| ).                                       | 🗖 وأبو داود (٥/ ٢٥٩)، ٣٥ – أدب – حديث (٤٩٨٠                                                       |
| ٤٣)، وفيه: «لكن قولوا ما شاء الله وحده». | 🗖 وأبو داود الطيالسي في «مسنده» (ص ٥٧)، حديث (٠                                                   |
|                                          | 🗖 والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (ص٤٤٥)، حديث                                                    |
|                                          | 🗖 و"عمل اليوم والليلة" لابن السني (ص ٢٤٨)، حديد                                                   |
|                                          | 📘 وابن أبي الدنيا في كتاب "الصمت" (ص ٤١٣)، حدي                                                    |

□ والبيهقي في "الأسماء والصفات" (ص١٤٤).
 □ وفي "السنن الكبرئ" (٣/ ٢١٦).
 كلهم من حديث عبد الله بن يسار، عن حذيفة وطفي بإسناد صحيح.

🔲 والطحاوي في "المشكل" (١/ ٩٠).



﴿ ٢٤٦﴾ وقد قال الله تعالىٰ له: ﴿ قُل لَا آَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكَ ثَرَّتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَنِيَ ٱلشَّوَءُ ﴾ [الأعراف:١٨٨].

وقال تعالىٰ: ﴿ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَانَفْعًا ﴾ [يونس:٤٩].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلِكِكِنَّا لَلَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾ [القصص:٥٦].

وقال تعالىٰ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأُمِّرِ شَيَّءُ ﴾ [آل عمران:١٢٨].

وهذا تحقيق التوحيد، مع أنه ﷺ أكرم الخلق على الله، وأعلاهم منزلة عند الله.

| 🗖 وابن ماجه (۱/ ٦٨٥)، ١١ – الكفارات، حديث (٢١١٨). |
|---------------------------------------------------|
| 🗖 والنسائي في «عمل اليوم والليلة»، حديث (٩٨٤).    |
| من حديث ربعي بن خراش، وإسناد النسائي صحيح.        |

(١) أخرجه أحمد (١/ ٢١٤) من طريق هشيم (٢٨٣) وسفيان (٣٤٧) ويحيى وهو القطان.. كلهم عن الأجلح، عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس، بلفظ: "أن رجلًا أتى النبي على الله المحديث.

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (ص ٥٤٥ - ٥٤٦)، حديث (٩٨٧ - ٩٨٨)، عن عيسىٰ، عن الأجلح، عن يزيد بن الأصم، عن ابن عباس مرفوعًا.

والأجلح مختلف فيه، وقد وثقه جماعة، فحديثه حسن.

الله وأخرجه النسائي في "اليوم والليلة" (ص ٥٤٥)، حديث (٩٨٧)، من طريق: القاسم بن مالك، عن الأجلح، عن أبي الزبير، عن جابر وللله الله مرفوعًا.

والظاهر أنه وهمٌ من القاسم بن مالك؛ وذلك أنه خالف الجماعة، وهم أئمة حفاظ، والقاسم فيه لين، فحديثه هذا عن جابر منكر، والله أعلم.



( ٦٤٧ وقد روى الطبراني في "معجمه الكبير" أن منافقًا كان يؤذي المؤمنين، فقال أبو بكر: قوموا نستغيث برسول الله من هذا المنافق. فقال له النبي عليه: "إنه لا يستغاث بي وإنها يستغاث بالله».

( ٦٤٨ وفي "صحيح مسلم" (٢) في آخره أنه قال قبل أن يموت بخمس: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك».

﴿ <u>٦٤٩</u> وفي "صحيح مسلم" أيضًا وغيره، أنه قال: «لا تجلسوا على

(١) انظر "مجمع الزوائد" (١٠/ ٩٥١) قال الهيثمي عقبه: "ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة، وهو حسن الحديث".

- ورواه ابن سعد في "الطبقات" (١/ ٣٨٧)، جذا الأسناد، وجذا اللفظ، وموسى بن داود هو الضبي أبو عبد الله الطرطوسي، صدوق فقيه زاهد له أوهام، من صغار التاسعة، فيبدو أنه ممن روى عن ابن لهيعة بعد اختلاطه، وفيه الرجل المجهول الراوي عن عبادة؛ فالحديث على هذا ضعيف.

(٢) ٥ - كتاب المساجد، ٣ - باب النهى عن بناء المساجد على القبور، حديث (٢٣). (١/ ٣٧٧).

| وأبو عوانة (١/ ٤٠١). |  |
|----------------------|--|
|----------------------|--|

🗖 والطبراني في "الكبير" (٢/ ١٨٠)، حديث (١٦٨٦).

📘 وابن سعد (۲/ ۲٤٠).

(٣) ١١ – جنائز، ٣٣ – باب النهي عن الجلوس علىٰ القبر، والصلاة عليه، حديث (٩٧ – ٩٨)، (٢/ ٦٦٨) من حديث أبي مرثد الغنوي رياتُتُه.

🔲 وأبو داود، ١٥ - الجنائز، ٧٧ - في كراهية القعود علىٰ القبر، حديث (٣٢٢٩)، (٣/ ٥٥٤).



#### القبور، ولا تصلوا إليها».

كلهم من حديث أبي هريرة ولللهُ.

🗖 وأحمد (٣/ ٧، ٣٤) من حديث أبي سعيد وليَّنْهُ.

| ( ١٥٠ و في الصحيحين (١) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة -وله طرق           |
|------------------------------------------------------------------------|
| متعددة عن غيرهما- أنه قال: «لا تُشد الرحال إلا إلىٰ ثلاثة مساجد: مسجدي |
| هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصىٰ».                                 |

| ال <u>ه ٢٥١</u> ﴾ وسئل مالك عن رجل نذر ان ياتي قبر النبي ﷺ، فقال مالك: إن<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>□ والترمذي، ٨ – الجنائز، ٥٧ – باب ما جاء في كراهية المشي علىٰ القبور، والجلوس عليها.</li> </ul>          |
| حدیث (۱۰۵۰، ۱۰۵۱).                                                                                                |
| <ul> <li>والنسائي، ٩ - كتاب القبلة، ١١ - باب النهي عن الصلاة إلى القبر، حديث (٧٦٠). (٢/ ٦٧).</li> </ul>           |
| كلهم من حديث أبي مرثد الغنوي.                                                                                     |
| (١) البخاري، ٢٠ – كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، حديث (١١٨٩)، من حديث أبي                                  |
| هريرة، ٦ – من هذا الباب، حديث (١٩٩٧)، من حديث أب <i>ي</i> سعيد.                                                   |
| <ul> <li>ومسلم، ١٥ - كتاب الحج، ٧٤ - باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، حديث (٤١٥)</li> </ul>                   |
| (٢/ ٩٧٥ – ٩٧٦)، من حديث أبي سعيد.                                                                                 |
| 🔲 والترمذي، أبواب الصلاة، ٢٤٣ - باب ما جاء في أي المساجد أفضل، حديث (٣٢٦)، وقال                                   |
| "هذا حديث حسن صحيح".                                                                                              |
| 🗖 والنسائي، ٨- كتاب المساجد، ١٠- ما تشد إليه الرحال من المساجد، حديث (٧٠٠)                                        |
| .(٣٧/٢)                                                                                                           |
| 🗖 وأحمد(۲/ ۲۳۲، ۲۳۸).                                                                                             |
| 🗖 وابن ماجه، ٥ – الإقامة، حديث (١٤٠٩). (١/ ٤٥٢).                                                                  |
| 🗖 والدارمي، كتاب الصلاة، ١٣٢ – باب لا تشد الرحال إلا إلىٰ ثلاثة مساجد، حديث (١٤٢٨                                 |
| .(۱/۱۷۲).                                                                                                         |
|                                                                                                                   |



كان أراد القبر فلا يأته، وإن أراد المسجد فليأته. ثم ذكر الحديث: «لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». ذكره القاضي إسماعيل في "مبسوطه". (١)

ولو حلف حالف بحق المخلوقين لم ينعقد يمينه، ولا فرق في ذلك بين الأنبياء والملائكة وغيرهم، ولله تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد لا الأنبياء ولا غيرهم، وللأنبياء حق، وللمؤمنين حق، ولبعضهم على بعض حق.

فحقه تبارك وتعالى أن يعبد، ولا يشرك به كما تقدم في حديث معاذ.(<sup>٢)</sup>

ومن عبادته تعالى أن يخلصوا له الدين ويتوكلوا عليه ويرغبوا إليه، ولا يجعلوا لله نِدًّا لا في محبته ولا خشيته ولا دعائه ولا الاستعانة به، كما في الصحيحين أنه قال ﷺ: «من مات وهو يدعو ندًّا من دون الله دخل النار». (٣)

<sup>(</sup>۱) لا يوجد هذا الكتاب القيم في حدود علمي في المكتبات الإسلامية، ولعله يوجد فينفع الله به المسلمين، وفي "المدونة" (٨٦/٢) عبارة قريبة من هذه العبارة، قال ابن القاسم: "ومن قال علي المشي إلى بيت المقدس أو إلى المدينة. فلا يأتهما أصلًا إلا أن يكون أراد الصلاة في مسجديهما فليأتهما راكبا".

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه تحت رقم (٣١٨).

<sup>(</sup>٣) البخاري ٦٥ - كتاب التفسير باب ٢٢، حديث (٤٤٩٧).

<sup>🗖</sup> ومسلم، الإيمان باب ٤٠ حديث (١٥٠).

أمًّا البخاري فباللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام، وأما مسلم فبلفظ: «من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار»، كلاهما رواه عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رسي الله عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رسياته .

<sup>🗖</sup> ورواه أحمد (١/ ٤٢٥) بلفظ مسلم.



( 105 وسئل: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك». (١) وقول الذنب أعظم؟ قال: «أجعلتني لله ندًّا؟!، بل ما شاء الله وحده». (٢)

وقد قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٨]، وقال تعالى: ﴿ فَ لَا يَجْعَ لُوا لِلّهِ أَنْ دَادًا وَأَنتُم تَعْلَمُون ﴾ [البقرة: ٢٢]، ﴿ وَقَالَ اللّهُ لا نَنْجِدُوا اللّهُ يَنْ النّهُ لا نَنْجِدُوا اللّهُ يَنْ النّهُ وَنِمِدُ أَ فَإِنّنَى فَأَرَهَبُونِ ﴾ [النحل: ١٥]، ﴿ فَإِنّنَى فَأَرْهَبُونِ ﴾ [النحن عالى: ﴿ فَإِنّا فَرَغْت فَانصَبْ \* وَإِنّاكَ فَرَبْتُ ﴾ [النّب عالى: ﴿ فَإِنّاكَ فَرَغْت فَانصَبْ \* وَإِنّاكَ فَرَبْتُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُو

(٢) تقدم تخريجه تحت رقم (٦٤٥).

| 🗖 ومسلم، الإيمان ٣٧ - باب كون الشرك أقبح الذنوب، حديث (١٤١، ١٤٢).                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🗖 وأبو داود، ۷ – الطلاق. ٥٠ – باب تعظيم الزنا حديث (٢٣١٠) (٢/ ٧٣٢).                                 |
| 🗖 والترمذي ٤٨ – كتاب التفسير باب ٢٦، حديث (٣١٨٢) (٥/ ٣٣٦).                                          |
| 🗖 وأحمد (۱/ ۳۸۰).                                                                                   |
| <ul> <li>والنسائي ٣٧- كتاب تحريم الدم ٤ - ذكر أعظم الذنب حديث (١٣٠٤، ٤٠١٤) (٧/ ٧٩ - ٨٠).</li> </ul> |

<sup>(</sup>١) البخاري ٦٥ - التفسير، باب ٣ حديث (٤٧٦١، ٤٤٧٧).



( 10٧ ) ولهذا لما كان المشركون يخوفون إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى: ﴿ وَمَاجَهُ, قَوْمُهُ أَ قَالَ أَنْكَتَجُوتِي فِي اللّهِ وَقَدْ هَدَننِ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ عِلمًا أَفَلاتَتَذَكَّرُونَ \* مَا تُشْرِكُونَ بِهِ عِلمًا أَفَلاتَتَذَكَّرُونَ \* وَكَيْ شَيْءٍ عِلمًا أَفَلاتَتَذَكَّرُونَ \* وَكَيْ شَيْءً وَلَا تَخَافُونَ أَنْكُمُ أَشْرَكُتُم فِي اللّهِ مَا لَمْ يُنزِلُ بِهِ عَلَيْ اللّهِ مَا لَمْ يُنزِلُ بِهِ عَلَيْ وَكُمْ مُنْ اللّهُ مِنْ أَوْمُ مُنْ اللّهُ مِنْ أَنْ أَلْمُ الْأَمْنُ وَهُم مُنْ اللّهُ مِنْ أَنْ كُنْتُم تَعْلَمُونَ \* اللّهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ مَا لَمْ يَلْمِسُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللل

( ٦٥٨ وفي الصحيحين (١) عن ابن مسعود، قال: لما نزلت هذه الآية وقالوا: وألَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَدَ يَلْبِسُوَا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ وشق ذلك على أصحاب النبي وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال لهم النبي وقليه: «إنها ذاك الشرك كها قال العبد الصالح: ﴿ يَنْبُنَى لَا تُمْرِكَ بِاللَّهِ فَمَ النَّبِي وَاللَّهُ مَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣]، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُطِع اللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَيَغْشُ اللَّهَ وَيَتَّقْدِ فَأُولَئِهَ هُمُ الْفَايِرُونَ ﴾ [النور: ٥٢].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في ٢ - الإيمان ٢٣ - باب ظلم دون ظلم، حديث ٣٢، ٦٥ - التفسير، تفسير سورة الأنعام، حديث (٤٧٧٦) وفي مواضع أخر.

<sup>🔲</sup> ومسلم في الإيمان، ٥٦ - باب صدق الإيمان وإخلاصه، حديث (١٩٨، ١٩٧).

<sup>🗖</sup> وأحمد (۲۷۸/۱).

كلهم من حديث ابن مسعود وللله عليه.



تعالى: ﴿ فَكَ تَخْشُوا النَّكَاسَ وَاخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ [المائدة: ٤٤]. وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ وَقَالَ تعالى: ﴿ وَلَوْ وَقَالَ تعالى: ﴿ وَلَوْ وَقَالَ تعالى: ﴿ وَلَوْ اللَّهُ مَا عَالَىٰ اللَّهُ مَا مَا عَالَىٰ اللَّهُ مَا مَا مَا اللَّهُ مِن فَضَيلِهِ عَلَيْهُ وَقَالُوا حَسَّبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضَيلِهِ عَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسَّبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضَيلِهِ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسَّبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضَيلِهِ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسَّبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضَيلِهِ وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى اللَّهِ وَنَعْبُونَ ﴾ [النوبة: ٥٥].

فجعل سبحانه الإيتاء لله والرسول في أول الكلام وآخره، كقوله تعالى: ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ الرَّسُولُ فَخُ دُوهُ وَمَا لَهُ الفضل لله وحده، والرغبة إلى الله وحده وهو تعالى وحده. حسبهم لا شريك له في ذلك.

( ١٦٠٠ وروى البخاري (١) عن ابن عباس في قوله: ﴿ حَسَّبُنَا اللَّهُ وَفِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣]، قال: قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قَالَ لَهُمْ النَّاسُ: ﴿ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُوا حَسَّبُنَا كَاللَّهُ وَفِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣].

( 171 ) وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنفال: ٢٤]، ومعنىٰ ذلك [عند] جماهير السلف والخلف: أن الله وحده حسبك وحسبُ من اتبعك من المؤمنين، كما بسط ذلك بالأدلة؛ وذلك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الوسائط بيننا وبين الله في أمره ونهيه ووعده ووعيده.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه تحت رقم (١٦٥)



والدين ما شرعه الله ورسوله، فعلينا أن نحب الله ورسوله، ونطيع الله ورسوله، ونطيع الله ورسوله، ونطيع الله ورسوله، ونرضي الله ورسوله، قال تعالى: ﴿وَاللّهُ وَرَسُولُهُ اَحَقُ أَن يُرْضُوهُ إِن ورسوله، ونرضي الله ورسوله، قال تعالى: ﴿وَاللّهُ وَرَسُولُهُ اَحَقُ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانَ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ [النوب:٢٠]، وقال تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللّهُ وَأَطِيعُوا اللّهُ وَأَطِيعُوا اللّهُ وَأَطِيعُوا اللّهُ وَالنوب:٤٥]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كَانَ وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كَانَ مَا اللّهِ وَرَسُولُهِ وَاللّهُ وَأَمُونُ أُم وَأَنُونَ مُكُم وَأَنُونَ مُكُم وَأَنُونَ مُكُم وَأَنُونُ أُم وَاللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِها وِ فِي سَبِيلِهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِها وِ فِي سَبِيلِهِ وَمَسُولُ حَتّى يَأْتِ اللّهُ إِنْ مَن اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِها وِ فِي سَبِيلِهِ وَمُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحْبَ إِلَيْكُم مِن اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِها وِ فِي سَبِيلِهِ عَلَى اللّهُ إِنْ مَن اللّهُ إِنْ مَن اللّهُ وَالنّوبَة وَجِها وِ فِي سَبِيلِهِ وَمُسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحْبَ إِلَيْكُمُ وَالنّهُ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِها وِ فِي سَبِيلِهِ فَرَسُولُهِ حَتّى يَأْتِ اللّهُ إِنْ النوبة: ٢٤].

وفي الصحيحين (۱) عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاث من كنّ فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُلقىٰ في النار».

<sup>(</sup>١) البخاري، ٢ - كتاب الإيمان، باب ٩ حديث (١٦)، وباب ١٤، حديث (٢١).

ومسلم، كتاب الإيمان، باب ١٥، حديث (٦٧، ٦٨).

<sup>🗖</sup> وأحمد (٣/ ١٧٤، ٢٣٠).

<sup>🗖</sup> والترمذي، ٤١ - كتاب الإيمان، باب ١٠، حديث (٢٦٢٤). (٥/ ١٥).

<sup>🗖</sup> والنسائي، ٤٧ - كتاب الإيمان، ٢ - طعم الإيمان، حديث (٤٩٨٧، ٤٩٨٨)، (٨/ ٩٥ - ٩٦).

كلهم من حديث أنس والله عنه عليه الله عنه الله عنه المالية الما



وقد قال تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا \* لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكَرَةً وَأُصِيلًا ﴾ [النح: ٨-٩]، فالإيمان بالله والرسول، والتعزير والتوقير للرسول، وتعزيره نصره ومنعه، والتسبيح بكرة [خ/ ٦٥] وأصيلا/ لله وحده، فإن ذلك من العبادة لله.

( 170 ) والعبادة هي لله وحده: فلا يصلى إلا لله، ولا يصام إلا لله، ولا يحج إلا إلى بيت الله، ولا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة؛ لكون هذه المساجد بناها أنبياء الله بإذن الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يحلف إلا بالله، ولا يُدْعىٰ إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله.

والسحاب، وسائر المخلوقات، فلم يجعل غيره من العباد واسطة في ذلك والسحاب، وسائر المخلوقات، فلم يجعل غيره من العباد واسطة في ذلك الخلق، كما جعل الرسل واسطة في التبليغ، بل يخلق ما يشاء بما يشاء من الأسباب، وليس في المخلوقات شيء يستقل بإبداع شيء، بل لابد للسبب من أسباب أخر تعاونه، ولابد من دفع المعارض عنه، وذلك لا يقدر عليه إلا الله وحده، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، بخلاف الرسالة؛ فإن الرسول وحده كان [واسطة] في تبليغ رسالته إلى عباده.

( ٦٦٧ ) وأما جعل الهدى في قلوب العباد، فهو إلى الله تعالى لا إلى الرسول، كما قال الله تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَكِكَنَّا لللهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ ﴾ [القصص:٥٦]،



وقال تعالى: ﴿ إِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَنهُمْ فَإِنَّ أَللَّهَ لَا يَمْ دِى مَن يُضِلُّ ﴾ [النحل: ٣٧].

و كذلك دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واستغفارهم وشفاعتهم هو سبب ينفع، إذا جعل الله تعالى المحل قابلًا له، وإلا فلو استغفر النبي للكفار والمنافقين لم يغفر لهم، قال الله تعالى: ﴿سَوَآءُ عَلَيْهِ مِّ أَسَّتَغَفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَنْ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ أَنْ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ أَنْ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ المنافقون: ١].

( 179 من الله عز وجل، في الرسل فقد تبين أنهم هم الوسائط بيننا وبين الله عز وجل، في أمره ونهيه، ووعده ووعيده، وخبره، فعلينا أن نصدقهم في كل ما أخبروا به، ونطيعهم فيما أوجبوا وأمروا، وعلينا أن نصدق بجميع أنبياء الله عز وجل، لا نفرق بين أحد منهم، ومن سبَّ واحدا منهم كان كافرًا مرتدًّا مباح الدم.

وإذا تكلمنا فيما يستحقه الله تبارك وتعالى من التوحيد، بينًا أن الأنبياء وغيرهم من المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله تبارك وتعالى من خصائص، فلا يشرك بهم، ولا يتوكل عليهم، ولا يستغاث بهم كما يستغاث بالله، ولا يقسم على الله بهم، ولا يتوسل بذواتهم.

( 1717 وإنما يتوسل بالإيمان بهم، وبمحبتهم، وطاعتهم، وموالاتهم وتعزيرهم، وتوقيرهم، ومعاداة من عاداهم، وطاعتهم فيما أمروا، وتصديقهم فيما أخبروا، وتحليل ما حللوه، وتحريم ما حرموه.



#### والتوسل بذلك على وجهين:

( ٦٧٣ والثاني: التوسل بذلك إلى حصول ثواب الله وجنته ورضوانه؛ فإن الأعمال الصالحة التي أمر بها الرسول رسيلة الوسيلة التامة إلى سعادة الدنيا والآخرة.

( 178 ) ومثل هذا كقول المؤمنين: ﴿ رَّبَنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَـٰنِ أَنَّ الْمَثْوَا بِرَتِكُمْ فَعَامَنَا مُنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْ عَنَّاسَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴾ الله عمران:١٩٣]؛ فإنهم قدموا ذكر الإيمان قبل الدعاء.

( 1۷۵ و مثل ذلك ما حكاه الله سبحانه عن المؤمنين في قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ, كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبُّنَا ءَامَنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْجَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلزَّجِمِينَ ﴾ [المؤمنون:١٠٩]، وأمثال ذلك كثير.

( ٢٧٦) وكذلك التوسل بدعاء النبي على وشفاعته؛ فإنه يكون على وجهين: احدهما: أن يطلب منه الدعاء والشفاعة، فيدعو ويشفع، كما كان يطلب منه

<sup>(</sup>۱) انظر رقم (۲۹۹).



في حياته، وكما يطلب منه يوم القيامة، حين يأتون آدم ونوحًا ثم الخليل ثم موسى الكليم ثم عيسى، ثم يأتون محمدًا صلوات الله عليهم وسلامه فيطلبون منه الشفاعة.

والوجه الثاني: أن يكون التوسل مع ذلك [بأن] يسأل الله تعالى بشفاعته ودعائه، كما في حديث الأعمى المتقدم بيانه (۱) وذكره؛ فإنه طلب منه الدعاء والشفاعة، فدعا له الرسول وشفع فيه، وأمره أن يدعو الله فيقول: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك به، اللهم فشفعه فيَّ»، فأمره أن يسأل الله تعالى قبول شفاعته.

( ٦٧٨) بخلاف من يتوسل بدعاء الرسول وشفاعة الرسول، والرسول لم يدع له ولم يشفع فيه، فهذا/ توسل بما لم يوجد، وإنما يتوسل بدعائه وشفاعته [خ/ ٦٦] من دعا له وشفع فيه.

( ١٧٩ وقت ومن هذا الباب قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقت الاستسقاء كما تقدم (٢)؛ فإن عمر والمسلمين توسلوا بدعاء العباس، وسألوا الله تعالى مع دعاء العباس؛ فإنهم استشفعوا جميعًا، ولم يكن العباس وحده هو الذي دعا لهم، فصار التوسل بطاعته والتوسل بشفاعته كل منهما

<sup>(</sup>۱) تحت رقم (۹۲۹ – ۵۵۰).

<sup>(</sup>٢) تحت رقم (٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) في [خ]: (المسلمون).



يكون مع دعاء المتوسل وسؤاله، ولا يكون بدون ذلك، فهذه أربعة أنواع كلها مشروعة، لا ينازع في واحد منها أحد من أهل العلم والإيمان.

﴿ ٦٨٠﴾ ودين الإسلام مبني على أصلين، وهما: تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله.

وأول ذلك أن لا تجعل مع الله إلها آخر، فلا تحب مخلوقًا كما تحب الله، ولا ترجوه كما ترجو الله، ولا تخشاه كما تخشى الله، ومن سوَّىٰ بين المخلوق والخالق في شيء من ذلك فقد عَدَل بالله(١)، وهو من الذين بربهم يعدلون، وقد جعل مع الله إلهًا آخر، وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق السموات والأرض.

﴿ ٦٨١﴾ فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السموات والأرض، كما قال تعالى: ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱلله ﴾ [لقمان: ٢٥].

( ١٨٢ و كانوا مع ذلك مشركين يجعلون مع الله آلهة أخرى، قال تعالى: ﴿ آَيِكُمُ لَتَشْهَدُ وَنَ أَتَ مَعَ اللّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لاّ أَشْهَدُ ﴾ [الانعام:١٩]، وقال تعالى: ﴿ وَمِنَ النّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَصُبِ اللّهِ وَالّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِيَهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥].

<sup>(</sup>١) جعل له عدلًا، أي: معادلًا ونظيرًا.



﴿ ٦٨٣﴾ فصاروا مشركين؛ لأنهم أحبوهم كحبه، لا أنهم أالوا: إن آلهتهم خلقوا كخلقه. كما قال تعالى: ﴿ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَآهَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ﴾ [الرعد:١٦].

وهذا استفهام إنكار بمعنىٰ النفي، أي: ما جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه؛ فإنهم مقرون أن آلهتهم لم يخلقوا كخلقه، وإنما كانوا يجعلونهم شعفاء ووسائط، قال تعالىٰ: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِمَا لَا يَضُرُّهُمُ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي وَيَعْبُرُونَ هَنَوُلُونَ هَنَوُلُا عِنْهُمُ فَي ٱلسَّمَواتِ وَلَا فِي وَيَعْبُرُونَ وَلَا فِي السَّمَواتِ وَلَا فِي اللَّهُ مِن اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [ونس:١٨]، وقال صاحب يس: ﴿ وَمَا لِيَ الْأَرْضِ \* سُبْحَننَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [ونس:١٨]، وقال صاحب يس: ﴿ وَمَا لِيَ الْأَرْضِ \* سُبْحَننَهُ، وَتَعْلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [ونس:١٨]، وقال صاحب يس: ﴿ وَمَا لِيَ الْمَاتُونِ \* وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ \* وَأَيْخِذُ مِن دُونِهِ \* وَاللَّهِ مُنْ يَنْ الرّحَمْنُ بِضُرّ لَا تَعْبُدُ ٱلّذِي ضَلَالٍ ثُمِينٍ \* إِنِّ إِنَّ إِنَّا لَيْ ضَلَالٍ ثُمِينٍ \* إِنِّ عَنِي شَفَعَ مُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُمُ مَا سَنَا وَلَا يُنْقِدُونِ \* إِنِّ إِنَّا لَيْ صَلَالٍ ثُمِينٍ \* إِنِّ عَلَىٰ اللَّهُ مَنْ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا سَمْعُونِ ﴾ [س:٢٢-٢٥].

( ٦٨٥ الأصل الثاني: أن نعبده بما شرع على ألسن رسله، لا نعبده إلا بواجب أو مستحب، والمباح إذا قصد به الطاعة دخل في ذلك. والدعاء من جملة العبادات، فمن دعا المخلوقين من الموتى والغائبين واستغاث بهم – مع أن هذا أمر لم يأمر به الله ولا رسوله أمر إيجاب ولا استحباب – كان مبتدعًا في الدين، مشركا برب العالمين، متبعًا غير سبيل المؤمنين، ومن سأل الله تعالى الدين، مشركا برب العالمين، متبعًا غير سبيل المؤمنين، ومن سأل الله تعالى

(١) في [خ]: (لأنهم)، والصواب ما أثبتناه.



بالمخلوقين أو أقسم عليه بالمخلوقين كان (١) مبتدعًا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان؛ فإنْ ذمَّ من خالفه وسعىٰ في عقوبته، كان ظالمًا جاهلًا معتديًا، وإنْ حكم بذلك فقد حكم بغير ما أنزل الله، وكان حكمه منقوضًا بإجماع المسلمين، وكان إلىٰ أن يستتاب من هذا الحكم ويعاقب عليه أحوجَ منه إلىٰ أن ينفذ له هذا الحكم ويعان عليه، وهذا كله مجمع عليه بين المسلمين، ليس فيه خلاف لا بين الأئمة الأربعة ولا غيرهم.

وقد بُسط الكلام على هذه الأمور في مجلدات، من جملتها مصنف ذكرنا فيه قواعد تتعلق بحكم الحكام، وما يجوز لهم الحكم فيه وما لا يجوز، وهو مؤلف مفرد يتعلق بأحكام هذا الباب، لا يحسن إيراد شيء من فصوله هاهنا؛ لإفراد الكلام في هذا الموضع على قواعد التوحيد ومتعلقاته، وسيأتي إيراد ما اختصر منه، وحررت فصوله في ضمن أوراق مفردة يقف عليها المتأمل، لمزيد الفائدة ومسيس الحاجة إلى معرفة هذا الأمر المهم، وبالله التوفيق.

وكنت وأنا بالديار المصرية في سنة إحدى عشرة وسبعمائة قد استُفتيت عن التوسل بالنبي عليه فكتبت في ذلك جوابًا مبسوطًا، وقد أحببتُ [خ/ ٢٧] إيراده هنا لما في ذلك من مزيد الفائدة؛ فإن هذه/ القواعد -المتعلقة بتقرير

<sup>(</sup>۱) من قوله: (متبعًا غير سبيل)، إلى هنا، ساقط من [ز، ب]، وجاء الصواب في "الفتاوى" (١/ ٣١٢): (كان مبتدعًا بدعة).



التوحيد، وحسم مادة الشرك والغلوِّ- كلما تنوع بيانها، ووضحت عبارتها؛ فإن ذلك نور على نور، والله المستعان.

( ٦٨٨ وصورة السؤال: المسؤول من السادة العلماء أئمة الدين، أن يبينوا ما يجوز وما لا يجوز من الاستشفاع والتوسل بالأنبياء والصالحين؟

وصورة الجواب: الحمد لله رب العالمين، أجمع المسلمون على أنَّ النبيَّ عَلَيْهُ يشفع للخلق يوم القيامة، بعد أن يسأله الناس ذلك، وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة، ثم إن أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، واستفاضت به السنن: من أنه عليه يشفع الأهل الكبائر من أمته، ويشفع أيضًا لعموم الخلق.

قر 19. فله على شفاعات يختص بها لا يشركه فيها أحد، وشفاعات يشركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين، لكن ما له فيها أفضل مما لغيره؛ فإنه على أفضل الخلق وأكرمهم على ربه عزَّ وجل، وله من الفضائل التي ميزه الله بها على سائر النبيين ما يضيق هذا الموضع عن بسطه، ومن ذلك: «المقام المحمود» الذي يغبطه به الأولون والآخرون، وأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة، منها في الصحيحين أحاديث متعددة، وفي السنن والمسانيد مما يكثر عليه ورد.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه تحت رقم (٦١٤).



( 197% وأجمعوا على أن الصحابة كانوا يستشفعون به، ويتوسلون به في حياته بحضرته، كما ثبت في "صحيح البخاري" (١) عن أنس بن مالك، أن عمر ابن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: "اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا". فيسقون.

## وأبيضَ يُستسقىٰ الغمامُ بوجهه ثِمالُ اليتاميٰ عصمةٌ للأرامل

(١) تقدم تخريجه تحت رقم (٢٤٩).

🗖 وأحمد (۲/ ۹۳).

<sup>(</sup>٢) البخاري، ١٥ - كتاب الاستسقاء، حديث (١٠٠٨، ١٠٠٩).

الله وابن ماجه، ٥ - إقامة الصلاة، ١٥٤ - باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء، حديث (١٢٧٢). (١٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) يقال: جاش الوادي إذا زخر بالماء، وجاشت القدر إذا غلت، وجاش الشيء: تحرك. وهي هنا عن كثرة المطر.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (له)، والتصحيح من البخاري (٢/ ١٣ ٤).



وهذا الاستشفاع والتوسل حقيقته التوسل بدعائه؛ فإنه كان يدعو للمتوسل به المستشفع به والناس يدعون معه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه تحت رقم (٣٧٣).



النبي على اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا»، وما في السماء وُزعة؛ فنشأت سحابة من جهة البحر، فمطروا أسبوعًا لا يرون فيه الشمس، حتى دخل عليهم الأعرابي –أو غيره – فقال: يا رسول الله انقطعت السبل، وتهدم البنيان، فادع الله يكشفها عنا. فرفع يديه وقال: «اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب(۱)، ومنابت الشجر وبطون الأودية»، فانجابت عن المدينة كما ينجاب الثوب. والحديث مشهور في الصحيحين وغيرهما. (۲)

وفي حديث آخر في "سنن أبي داود" وغيره: أن رجلًا قال له: إنا نستشفع بك على الله، ونستشفع بالله عليك. فسبح رسول الله عليه حتى رُئِي ذلك في وجوه أصحابه. وقال «ويحك! أتدري ما الله؟ إن الله لا يستشفع به [خ/ ٦٨] على أحد من خلقه، شأن/ الله أعظم من ذلك». (٣)

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير: "الإكام بالكسر جمع أكمة، وهي الرابية وتجمع الإكام على أكم والأكم على آكام". "النهاية"، (١/ ٥٩).

والظراب هي: "الروابي الصغار". "تهذيب الصحاح" (١/ ٧٤)، وفي "القاموس" (١/ ٩٩): الظَرِب -ككتِف-: ما نتأ من الحجارة وحد طرفه، أو الجبل المنبسط أو الصغير، جمعه: ظراب.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه تحت رقم (۳۷۱).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه تحت رقم (٤٣٤).



وإن كان بعض الشعراء ذكر استشفاعه بالله تعالى في مثل قوله: شفيعي إليك الله لا رب غيره وليس إلى ردِّ الشفيع سبيـلُ

وكذلك بعض الاتحادية (١) ذكر أنه استشفع بالله سبحانه إلى النبي ﷺ! وكلاهما خطأ وضلال.

والأرض، ولكن هو تبارك وتعالى يأمر عباده فيطيعونه، وكل من وجبت والأرض، ولكن هو تبارك وتعالى يأمر عباده فيطيعونه، وكل من وجبت طاعته من المخلوقين فإنما وجبت لأن ذلك طاعة لله تعالى، فالرسل يبلغون عن الله أمره، فمن أطاعهم فقد أطاع الله، ومن بايعهم فقد بايع الله، قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرَّسَلْنَامِن رَّسُولٍ إِلَّالِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ ﴾ [النساء: ١٤]، وقال تعالى: ﴿ مَن يُطِع ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللّه ﴾ [النساء: ١٤]، وأولو الأمر من أهل العلم وأهل الإمارة إنما تجب طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله ورسوله.

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) الذين يقولون بوحدة الوجود، أي: إن واجب الوجود وجائز الوجود واحد، ومعنىٰ هذا: أن الكون هو الله. وهذا إنكار لوجود الله، والعياذ بالله من الكفر بعد الإيمان.



# ﴿ المراء المسلم السمع والطاعة في الحديث الصحيح: «على المراء المسلم السمع والطاعة

في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه، ما لم يؤمر بمعصية الله، فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة». (١)

### ﴿ ٧٠٤ } وقال ﷺ: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». (٢)

| المام |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (١) لم أجد الحديث بهذا اللفظ، وفي معناه أحاديث كثيرة منها: حديث عبادة بن الصامت والله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| رسول الله ﷺ، علىٰ السمع والطاعة، في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وعلىٰ أثرة علينا، وعلىٰ أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لا ننازع الأمر أهله، وعلىٰ أن نقول بالحق أينما كنا لا نخشىٰ في الله لومة لائم».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 🗖 أخرجه مسلم، ٣٣ - الإمارة، حديث (٤١،٤٢).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 🔲 والبخاري، ٩٣ – الأحكام، حديث (٧١٩٩).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 🔲 ومالك، ٢١ – الجهاد، حديث (٥). (٢/ ٤٤٥).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 🔲 وابن ماجه، ۲۲ – الجهاد باب (٤٠)، حديث (٢٨٦٦). (٢/ ٩٥٧).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| كلهم من حديث عبادة بن الصامت وعِقْتُه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| وعند ابن ماجه، في ٢٤ – الجهاد، (٢٨٦٤) من حديث ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: «علميٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المرء المسلم الطاعة فيها أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 🔲 وكذلك هو عند مسلم، ٣٣ – الإمارة، حديث (٣٨).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 🔲 وفي البخاري، في ٩٣ – الأحكام، حديث (٧١٤٤).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (٢) في مسلم، ٣٣ - الإمارة، حديث (٣٩).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 🗖 وأبو داود، ۹ – الجهاد، ۹٦ – باب في الطاعة، حديث (٢٦). (٣/ ٩٣).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 🔲 والبخاري، ٩٣ – الأحكام، (٧١٤٥).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 🔲 والطيالسي، رقم (١٥٩).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 🔲 والنسائي، ٣٩ – البيعة، ٢٤ – جزاء من أمر بمعصية فأطاع، حديث (٤٢٠٥). (٧/ ١٥٩).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 🗖 وأحمد (١/ ٨٢)، ٩٤، ١٢٤).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| كلهم من حديث: على ولينيُّه، و أخصر ها لفظ البخاري، و لفظه: «إنيا الطاعة في المعروف».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



وأما الشافع فسائل لا تجب طاعته في الشفاعة وإن كان عظيمًا، وفي الحديث الصحيح أن النبي على سأل بريرة أن تمسك زوجها ولا تفارقه لما أعتقت، وخيرها النبي على فاختارت فراقه، وكان زوجها يحبها فجعل يبكي، فسألها النبي على أن تمسكه فقالت: أتأمرني؟ فقال: «لا، إنها أنا شافع». (١)

وإنما قالت "أتأمرني؟" وقال: «إنها أنا شافع» لما استقر عند المسلمين أن طاعة أمره واجبة بخلاف شفاعته؛ فإنه لا يجب قبول شفاعته؛ ولهذا لم يلمها النبي على ترك قبول شفاعته، فشفاعة غيره من الخلق أولى أن لا يجب قبولها.

(٧٠٧) والخالق جل جلاله أمره أعلى وأجل من أن يكون شافعًا إلى مخلوق، بل هو سبحانه أعلى شأنًا من أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه، قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ اَتَّخَذَ الرَّمْنُ وَلَدًا شُبْحَنَهُ أَبِلُ عِبَادٌ مُّكُرَمُونَ \* لا يَسْبِقُونَهُ, بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ \* يَعْمَلُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَعَنَىٰ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ \* يَعْمَلُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَعَنَىٰ

<sup>[</sup> وأخرجه أحمد (٥/ ٦٦)، من حديث عمران بن حصين، والحكم بن عمرو الغفاري. [ والطيالسي، (ص ١١٤)، حديث (٨٥٠).

<sup>(</sup>١) البخاري ٦٨ - الطلاق ١٦ - باب شفاعة النبي ﷺ في زوج بريرة، حديث (٥٢٨٣).

الله وأبو داود في ٧- الطلاق، ١٩- باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد، حديث (٢٢٣١).

<sup>□</sup> وابن ماجه ١٠ - الطلاق ٢٩ - باب خيار المرأة إذا عتقت، حديث (٢٠٧٥) (١/ ٦٧١).
وقصة بريرة قد رواها أيضا الإمام مسلم والترمذي، ولكن ليس في روايتهما لفظ الشفاعة.



وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّتِ إِلَّهُ مِّن دُونِهِ وَلَاكَ نَجَّزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجَزِي ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ [الأنبياء:٢٦-٢٩].

ودل الحديث المتقدم علىٰ أن الرسول على يستشفع به إلى الله عز وجل، أي: يطلب منه الشفاعة في الدنيا والآخرة، فأما في الآخرة فيطلب منه الشفاعة في أن يقضي الله بينهم، وفي أن يدخلوا الجنة، ويشفع في أهل الكبائر من أمته، ويشفع في بعض من يستحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في بعض من دخلها أن يخرج منها.

**ولا نزاع بين جماهير الأئمة:** أنه يجوز أن يشفع الأهل الطاعة المستحقين الثواب.

( ٧٠٩ ) ولكن كثيرًا من أهل البدع والخوارج والمعتزلة [أنكروا] (١) شفاعته لأهل الكبائر، فقالوا: لا يشفع لأهل الكبائر. بناء على أن أهل الكبائر عندهم لا يغفر الله لهم ولا يخرجهم من النار بعد أن يدخلوها لا بشفاعة ولا غيرها.

ومذهب الصحابة والتابعين، وأئمة المسلمين، وسائر أهل السنة والجماعة: أنه على ألله المسلمين، وسائر أهل الإيمان والجماعة: أنه على يشفع في أهل الكبائر، وأنه لا يخلد في النار من أهل الإيمان أحد، بل يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال ذرة من إيمان. (٢)

<sup>(</sup>١) في [خ] بياضٌ بمقدار الكلمة.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج أحاديث الشفاعة تحت رقم (٦١٤).



( ۷۱۱ کان هذا الاستسقاء والاستشفاع والتوسل به وبغیره کان یکون فی حیاته، بمعنی أنهم یطلبون منه الدعاء فیدعو لهم، فکان توسلهم بدعائه، والاستشفاع به طلب شفاعته، والشفاعة دعاء.

( ۷۱۲ ) فأما التوسل بذاته في حضوره أو مغيبه أو بعد موته / -مثل الإقسام [خ/ ٦٩] بذاته أو بغيره من الأنبياء أو السؤال بنفس ذواتهم لا بدعائهم – فليس هذا مشهورًا عند الصحابة والتابعين.

و استشفعوا بمن كان حيًّا كالعباس، ومعاوية بن أبي سفيان ومن بحضرتهما من أصحاب رسول الله والتابعين لهم بإحسان لما أجدبوا استسقوا وتوسلوا ولم واستشفعوا بمن كان حيًّا كالعباس، وكيزيد بن الأسود، ولم يتوسلوا ولم يستشفعوا ولم يستسقوا في هذه الحال بالنبي على لا عند قبره ولا غير قبره، بل عدلوا إلى البدل كالعباس، وكيزيد، بل كانوا يصلون عليه في دعائهم، وقد قال عمر: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا»، فجعلوا هذا بدلًا عن ذاك لما تعذر أن يتوسلوا به على الوجه المشروع الذي كانوا يفعلونه.

( <u>V18</u> وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره ويتوسلوا هناك ويقولوا في دعائهم بالجاه ونحو ذلك من الألفاظ التي تتضمن القسم بمخلوق على الله عز وجل، أو السؤال به، فيقولون: نسألك أو نقسم عليك بنبيك، أو بجاه



نبيك. ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس.

( ٧١٥ ) وروى بعض الجهال عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا سألتم الله فاسألوا بجاهي؛ فإن جاهي عند الله عظيم». (١)

وهذا الحديث كذب ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل الحديث، ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث، مع (٢) أن جاهه عند الله تعالى أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلين.

وعيسى عليهما السلام أنهما وجيهان عن موسى وعيسى عليهما السلام أنهما وجيهان عند الله، فقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوًا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللّهُ مِمَّا عَند الله، فقال تعالى: ﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلَيْكَةُ يَكَمَرْيَمُ إِنَّ قَالُوا ۗ وَكَانَ عِندَ اللّهِ وَجِيهَا ﴾ [الاحزاب:٦٩]، وقال تعالى: ﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلَيْكَةُ يَكَمَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ يُبَيِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ السّمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنيا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ المُقَرِّبِينَ ﴾ اللّه يُبَشِرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ السّمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنيا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرِّبِينَ ﴾ [الاعران: ٤٤].

( ۷۱۷ ها فان موسی وعیسی وجیهین عند الله عز وجل، فکیف بسید ولد آدم. (۳)

<sup>(</sup>١) لم أجده في أي مصدر بعد بحث.

<sup>(</sup>٢) في [خ]: (من).

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى حديث أبي هريرة وعلي «... أنا سيد الناس يوم القيامة...» وهو حديث طويل في الشفاعة أخرجه البخاري في ٦٥ -التفسير - تفسير سورة الإسراء حديث (٤٧١٢).

<sup>🗖</sup> ومسلم -كتاب الإيمان- حديث (٣٢٧-٣٢٨) (١/ ١٨٤-١٨٦).



( <u>۷۱۸ )</u> صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. (۱)

( ۷۱۹ ) وصاحب الكوثر والحوض المورود الذي آنيته عدد نجوم السماء، وماؤه أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدًا. (۲)

( <u>۷۲۰</u> وهو صاحب الشفاعة يوم القيامة حين يتأخر عنها آدم وأولو العزم، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ويتقدم

| والترمذي ٣٨- قيامة، ١٠- باب ما جاء في الشفاعة، حديث ٢٤٣٤ (٤/ ٦٢٢). |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|
| ا وأحمد (٢/ ٥٤٥، ٤٣٥).                                             |  |
| وإلى حديث ابن عباس وطِيْقًا الذي أخرجه الإمام أحمد (١/ ٢٨١–٢٩٥).   |  |
| وإلى حديث أنس الذي أخرجه الإمام أحمد (٣/ ١٤٤).                     |  |
| والدارمي (حديث ٢٥) (١/ ٣١).                                        |  |
| و إلىٰ حديث أبي سعيد الذي رواه أحمد (٣/ ٢).                        |  |
| و إلى حديث حذيفة الذي رواه الإمام أحمد (٥/ ٣٨٨).                   |  |

(۱) إشارة إلى حديث ابن عمر الذي رواه البخاري في ٢٥ - التفسير تفسير سورة الإسراء حديث (٤٧١٨)، وحديث جابر بعده رقم (٤٧١٩) وهما من أحاديث الشفاعة المتواترة، وقد مر ذكر شيء منها تحت رقم (٦١٤).

(٢) أحاديث الحوض متواترة، وقد روى منها الإمام مسلم عددًا:

منها: حديث جندب، وسهل، وأبي سعيد الخدري، وعبدالله بن عمرو بن العاص وبالله وأسماء بنت أبي بكر وبالله وعائشة وبالله وأم سلمة وبالله وعقبة بن عامر وبالله وعبدالله بن مسعود وبالله وحذيفة وبالله وحارثة بن وهب وبالله وابن عمر وبالله وأبي ذر وبالله وثوبان وبالله وأبي هريرة وأنس وبالله وابر بن سمرة وبالله على مسلم ٤٣- كتاب الفضائل ٩- باب إثبات حوض نبينا الله عديث (٢٥-٤٤) (٤/ ١٧٩٢ - ١٨٠١).



هو إليها وهو صاحب اللواء، آدم ومن دونه تحت لوائه، وهو سيد ولد آدم وأكرمهم على ربه عز وجل (١)، وهو إمام الأنبياء إذا اجتمعوا، وخطيبهم إذا وفدوا، ذو الجاه العظيم على آله.

( ٧٢١ ولكن جاه المخلوق عند الخالق تعالى ليس كجاه المخلوق عند المخلوق؛ فإنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه: ﴿إِنكُ أُمَن فِالسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ المَخلوق؛ فإنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه: ﴿إِنكُ أَن فِالسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَا عَلَيْهُمْ عَدُّا ﴾ [مريم: ٩٣-٩٤].

وقال تعالى: ﴿ لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلّهِ وَلَا الْمَلَيْكُةُ الْمُلَيْكَةُ الْمُلَيْكَةُ الْمُلَيْكَةُ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا \* فَأَمَّا اللَّهِ اللَّهِ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا \* فَأَمَّا اللَّذِينَ اللَّهِ مَن فَضَيْلِ وَعَمِلُوا الصَّللِ حَلتِ فَيُوفِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَيلِهِ وَإَمَّا اللَّذِينَ اللَّهِ وَلِيَّا وَلَا اللَّهِ عَلَيْكُ وَاللَّهِ وَلِيَّا وَلَا السَّاءَ عَلَيْكُ وَاللَّهُ وَلِيَّا وَلَا اللَّهِ وَلِيَّا وَلَا السَاءَ كَالْ اللَّهِ وَلِيَّا وَلَا يَضِيرًا ﴾ [النساء: ١٧٢-١٧٣].

والمخلوق يشفع عند المخلوق بغير إذنه فهو شريك له في حصول المطلوب، والله تعالى لاشريك له، كما قال سبحانه: ﴿ قُلِ اَدْعُوا اللَّهِ مِن زَعَمْ مِن السَّمَ وَاللهِ عَالَىٰ لاشريك له، كما قال سبحانه: ﴿ قُلِ الدَّعُوا اللَّهِ مَن خَلُوكِ وَمَا لَمُمْ فِيهِما مِن دُونِ اللَّهِ مَن اللَّهُ مِنْ طَهِيرٍ \* وَلَا نَعَعُ الشَّفَعَةُ عِندَهُ وَ إِلَّا لِمَنْ أَذِك لَهُ ﴿ وَاللَّهُ مِن ظَهِيرٍ \* وَلَا نَعَعُ الشَّفَعَةُ عِندَهُ وَ إِلَّا لِمَنْ أَذِك لَهُ ﴿ [سبا:٢٢-٢٣].

<sup>(</sup>١) هذه إشارات إلى أحاديث الشفاعة وقد تقدم تخريجها تحت رقم (٦١٤).



وقد استفاضت الأحاديث عن النبي ﷺ أنه نهىٰ عن اتخاذ القبور التحدد (٢) مساجد (١)، ولعن من يفعل ذلك، ونهىٰ عن اتخاذ قبره عيدًا. (٢)

( <u>۷۲٤)</u> وذلك لأن أول ما أحدث الشرك في بني آدم كان في قوم نوح، قال ابن عباس : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام. (٣)

( ۷۲۰ وثبت في الصحيحين (٤) عن النبي عليه: «أن نوحًا أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض».

( ٢٢٦ ) وقد قال الله تعالى عن قومه أنهم قالوا: ﴿وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَا ءَالِهَتَكُمُ وَلَا نَذَرُنَا وَلَا نَذَرُنَا ءَالِهَتَكُمُ وَلَا نَذَرُنَا وَدَا وَذَا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا \* وَقَدْ أَضَلُواْ كَثِيرًا ﴾ [نوح: ٢٣-٢٤]، قال غير واحد من السلف: هؤلاء كانوا قومًا صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، فلما طال عليهم الأمد/ عبدوهم.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجها تحت رقم (٦٨).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه تحت رقم (٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) "تفسير ابن جرير" (٢/ ٣٣٤)، وابن كثير (١/ ٣٦٤)، تفسير سورة البقرة، الآية (٢١٣)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٤٤٢) قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٤) البخاري ٦٥ - التفسير، حديث (٤٤٧٦). و ٨١- الرقاق، ٥١- باب صفة أهل الجنة والنار. حديث (٦٥٦٥) من حديث أنس.

<sup>□</sup> ومسلم ١ – الإيمان ٨٤ – باب أدنىٰ أهل الجنة منزلة فيها، حديث (٣٢٧) (١/ ١٨٤ –١٨٦) من حديث أبي هريرة.

<sup>🔲</sup> وابن ماجه ٣٧- كتاب الزهد حديث (٤٣١٢) (٢/ ١٤٤٢).



وقد ذكر البخاري في "صحيحه" هذا عن ابن عباس، وذكر أن هذه الألهة صارت إلى العرب، وسمى قبائل العرب الذين كانت فيهم هذه الأصنام. (۱) وسمى قبائل العرب الذين كانت فيهم هذه الأصنام. الله و المحلق المحلق المحلق المحلق النبي والمحلق المحلق النبي المحلق عن اتخاذ القبور مساجد، وإن كان المصلي يصلي لله عز وجل، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس؛ لئلا يشابه المصلين للشمس، وإن كان المصلي إنما يصلي لله تعالى، وكان الذي يقصد الدعاء بالميت أو عند قبره أقرب إلى الشرك من الذي لا يقصد إلا الصلاة لله -عز وجل - لم يكونوا يفعلون ذلك.

و التوسل بالإيمان به المحابة أن التوسل به إنما هو التوسل بالإيمان به وطاعته، ومحبته، وموالاته، أو التوسل بدعائه وشفاعته؛ فلهذا لم يكونوا يتوسلون بذاته مجردة عن هذا وهذا.

وغيره ممن ليس مثل النبي على المشروع بالأفضل لم يكن ممكنًا.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه تحت رقم (٢٦).



( ٧٣٢ وفي "سنن أبي داود" عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تتخذوا قبري عيدًا، وصلوا عليَّ حيثها كنتم فإن صلاتكم تبلغني». (٢)

وفي الصحيحين أنه قال في مرض موته: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما فعلوا. قالت عائشة: "ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدًا". (٣)

وفي "صحيح مسلم" عن جندب أن النبي على قال قبل أن يموت بخمس: "إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، ولو كنت متخدًا من أمتي خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا؛ فإن الله قد اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلًا، إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك». (3)

( ۱۳۵ و في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تطروني كما أطرت النصاري على الله عند الله عند الله ورسوله». (٥)

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه تحت رقم (٨٧).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه تحت رقم (٢٤).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه تحت رقم (٦٩).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه تحت رقم (٦٨).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه تحت رقم (٦٤٣).



وقد روى الترمذي حديثًا "صحيحه" عن النبي ﷺ أنه علم رجلًا أن يلاعق الترمذي حديثًا "صحيحه" عن النبي ﷺ أنه علم رجلًا أن يلاعو فيقول: «اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد يا رسول الله، إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها لي، اللهم شفعه في». (١) وروى النسائى نحو هذا الدعاء. (٢)

ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا رسول الله يا محمد! إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه في "، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (")

ورواه النسائي عن عثمان بن حنيف ولفظه: أن رجلًا أعمىٰ قال: يا رسول الله، ادع الله أن يكشف لي عن بصري. قال: «فانطَلِقْ فتوضأ، ثم صل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد نبي الرحمة، يا محمد، إني أتوجه بك إلىٰ ربي أن يكشف عن بصري، اللهم فشفعه في قال: فرجع وقد كشف الله عن بصره. (٤)

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه تحت رقم (٥٢٩).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه تحت رقم (٥٢٩).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه تحت رقم (٥٣١، ٥٣١).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه تحت رقم (٥٢٩).



وقال الإمام أحمد في "مسنده": حدثنا روح حدثنا شعبة عن عمير بن يزيد الخطمي المديني قال: سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلًا ضريرًا أتى النبي على فقال: يا نبي الله، ادع الله أن يعافيني فقال: «إن شئت أخرت ذلك فهو خير لآخرتك، وإن شئت دعوت يعافيني فقال: لا، بل ادع الله لي. فأمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى للهم فشفعني فيه وشفعه في الحركات قال ففعل الرجل فبرأ. (١)

فهذا الحديث فيه التوسل به إلى الله في الدعاء.

﴿ ٧٤٠﴾ فمن الناس من يقول: هذا يقتضي جواز التوسل به مطلقًا حيًّا وميتًا، وهذا يحتج به من يتوسل بذاته بعد موته وفي مغيبه.

ويظن هؤلاء أن توسل الأعمى والصحابة في حياته كان بمعنى الإقسام به على الله أو بمعنى أنهم سألوا الله بذاته أن يقضي حوائجهم، ويظنون أن التوسل به لا يحتاج إلى أن يدعو هو لهم ولا إلى أن يطيعوه، فسواء عند هؤلاء دعا الرسول لهم أو لم يدع، الجميع عندهم توسل به، وسواء أطاعوه أو لم يطيعوه.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه تحت رقم (٥٣٣).



ويظنون أن الله تعالى يقضي حاجة هذا الذي توسل به بزعمهم ولم يدع له الرسول، كما يقضي حاجة هذا الذي توسل بدعائه ودعا له الرسول على إلى الله الرسول على الله الرسول عندهم.

ويظنون أن كل من سأل الله تعالى بالنبي ﷺ فقد توسل به كما توسل به كما توسل به كما توسل به ذلك الأعمى، وأن ما أمر به الأعمىٰ مشروع لهم، وقول هؤلاء باطل شرعًا وقدرًا، فلا هم موافقون لشرع الله ولا ما يقولونه مطابق لخلق الله.

ومن الناس من يقول: هذه قضية عين يثبت الحكم في نظائرها التي تشبهها في مناط الحكم، لا يثبت الحكم بها فيما هو مخالف لها لا مماثل لها، والفرق ثابت شرعًا وقدرًا بين من دعا له النبي على وبين من لم يدع له، ولا يجوز أن يجعل أحدهما كالآخر، وهذا الأعمىٰ شفع له النبي فلهذا قال في دعائه: «اللهم فشفعه في»، فعلم أنه شفيع فيه، ولفظه: «إن شئت صبرت وإن شئت دعوتُ لك»، فقال: ادع لي. فهو طلبَ من النبي من النبي أن يدعو له، فأمره النبي لله أن يصلي ويدعو هو أيضًا لنفسه، ويقول في دعائه: «اللهم فشفعه في» فدل ذلك على أن معنى قوله: «أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد»، أي: بدعائه وشفاعته كما قال عمر: «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا وسلنا إليك بنبينا فتسقينا». (١)

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه تحت رقم (٢٤٩).



﴿ ٧٤٥﴾ فالحديثان معناهما واحد، فهو ﷺ علم رجلًا أن يتوسل به في حياته، كما ذكر عمر أنهم كانوا يتوسلون به إذا أجدبوا.

ثم إنهم بعد موته إنما كانوا يتوسلون بغيره بدلًا عنه، فلو كان التوسل به حيًّا وميتًا سواء، والمتوسل به الذي دعا له الرسول كمن لم يدع له الرسول، لم يعدلوا عن التوسل به، وهو أفضل الخلق وأكرمهم على ربه، وأقربهم إليه وسيلة، إلى أن يتوسلوا بغيره ممن ليس مثله.

وكذلك لو (١) كان أعمىٰ توسل به ولم يدع له الرسول بمنزلة ذلك الأعمىٰ، لكان عميان الصحابة (٢) أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمىٰ، فعدولهم عن هذا إلى هذا، مع أنهم السابقون الأولون المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان؛ فإنهم أعلم منا بالله ورسوله، وبحقوق الله ورسوله، وما يشرع من الدعاء وينفع، وما لم يشرع ولا ينفع، وما يكون أنفع من غيره، وهم في وقت ضرورة ومخمصة وجدب يطلبون تفريج الكربات، وتيسير العسير، وإنزال الغيث بكل طريق ممكن، دليل علىٰ أن المشروع ما سألوه دون ما تركوه.

.....

<sup>(</sup>١) كذا في [خ] وسائر النسخ، وفي "مختصر الرد على البكري" (ص١٣٠): (لو كان كل أعمىٰ)، وهذه العبارة أسلم وأقوم.



وَ ٧٤٧﴾ ولهذا ذكر الفقهاء في كتبهم في الاستسقاء ما فعلوه دون ما تركوه، وذلك أن التوسل به حيًّا هو من جنس مسألته أن يدعو لهم، وهذا مشروع، فما زال المسلمون يسألون رسول الله ﷺ في حياته أن يدعو لهم.

ولا عند غير قبره، كما يفعله كثير من الناس عند قبور الصالحين، يسأل ولا عند غير قبره، كما يفعله كثير من الناس عند قبور الصالحين، يسأل أحدهم الميت حاجته، أو يقسم على الله به ونحو ذلك، وإن كان قد روي في ذلك حكايات عن بعض المتأخرين.

( ٧٤٩ ) بل طلب الدعاء مشروع من كل مؤمن لكل مؤمن، حتى قال رسول الله عمر لما استأذنه في العمرة: «لا تنسنا يا أخي من دعائك» (١) إن صح الحديث. (٧٥٠ ) وحتى أمر النبي على أن يطلب من أويس القرني أن يستغفر للطالب وإن كان الطالب أفضل من أويس بكثير. (٢)

وقد قال النبي على الحديث الصحيح: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرًا، ثم سلوا على فإنه من صلى علي الله عليه عشرًا، ثم سلوا على الوسيلة؛ فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو / أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة». (٣)

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه تحت رقم (٢١٠).

<sup>(</sup>٢) قصة أويس القرني في "صحيح مسلم" (٤/ ١٩٦٩) حديث (٢٤٤)، ٤٤ -كتاب- فضائل الصحابة رواها مسلم في حديث طويل.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه تحت رقم (٢٠٧).



و المخلوق، بل هو طلب حاجة من المخلوق، بل هو تعليم لأمته ما ينتفعون به في دينهم، وبسبب ذلك التعليم والعمل بما علمهم يعظم الله أجره، فإنا إذا صلينا عليه مرة صلى الله علينا عشرًا، وإذا سألنا الله له الوسيلة، حلت علينا شفاعته يوم القيامة.

وكل ثواب يحصل لنا على أعمالنا فله مثل أجرنا من غير أن ينقص من أجرنا شيء؛ فإنه على قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئًا».(١)

وهو الذي دعا أمته إلى كل خير، وكل خير تعمله أمته له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا؛ ولهذا لم يكن الصحابة والسلف يهدون إليه ثواب أعمالهم، ولا يحجون عنه، ولا يتصدقون، ولا يقرؤون القرآن ويهدون له؛ لأن كل ما يعمله المسلمون من صلاة، وصيام، وحج، وصدقة، وقراءة له على مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا، بخلاف الوالدين، فليس كل ما عمله المسلم من الخير يكون لوالديه مثل أجره؛ ولهذا يهدي الثواب لوالديه وغيرهما.

( ٧٥٥ ) ومعلوم أن الرسول ﷺ مطيع لربه عز وجل في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ \* وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَبُ ﴾ [الشّرح:٧-٨]، فهو ﷺ لا يرغب إلى غير الله.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه تحت رقم (٢٠٢).



وقد ثبت في "الصحيح"(١) أنه قال: «يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفًا بغير حساب، هم الذين لا يسترقون، ولا يكتوون، ولا يتطيرون، وعلى رجم يتوكلون».

( ٧٥٧ فهؤلاء من أمته وقد مدحهم بأنهم لا يسترقون، والاسترقاء: أن يطلب من أحد أن يرقيه، والرُّقية من نوع الدعاء، وكان هو سَيَّ يرقي نفسه وغيره، ولا يطلب من أحد أن يرقيه.

الله ورواية من روى في هذا: «لا يرقون» (٢) ضعيفة، غلط؛ فهذا مما يبين حقيقة أمره لأمته بالدعاء أنه ليس من باب سؤال المخلوق للمخلوق الذي غيره أفضل منه؛ فإن من لا يسأل الناس -بل لا يسأل إلا الله- أفضل ممن يسأل الناس، ومحمد علي سيد ولد آدم.

( ٧٥٩ من ودعاء الغائب للغائب، أعظم إجابة من دعاء الحاضر؛ لأنه أكمل إخلاصًا وأبعد عن الشرك، فكيف يشبه دعاء من يدعو لغيره بلا سؤال منه، إلى دعاء من يدعو الله بسؤاله وهو حاضر؟ وفي الحديث: «أعظم الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب». (٣)

| إجابة» إلخ. | «ما دعوة أسرع | (۱۹۸۰) بلفظ: | والترمذي ( |  |
|-------------|---------------|--------------|------------|--|
|-------------|---------------|--------------|------------|--|

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه تحت رقم (١٦٠).

<sup>(</sup>٢) تقدم تحت رقم (١٦١) أن هذه الزيادة في "صحيح مسلم".

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٥٣٥) بلفظ: «إن أسرع الدعاء إجابة...» إلخ.

<sup>🗖</sup> والبخاري في «الأدب المفرد» (٦٢٣) بلفظ: «أسرع الدعاء إجابة».



وفي "صحيح مسلم" عن النبي على أنه قال: «ما من رجل يدعو الأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكًا كلما دعا لأخيه بدعوة، قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل». (١)

( ۷٦١ وذلك أن المخلوق يطلب من المخلوق ما يقدر المخلوق عليه، والمخلوق عليه، والمخلوق الله ومسألته؛ فلهذا كان طلب الدعاء جائزًا، كما يطلب منه الإعانة بما يقدر عليه، والأفعال التي يقدر عليها.

( ۷٦٢ فأما ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، فلا يجوز أن يطلب إلا من الله سبحانه، لا يطلب ذلك لا من الملائكة، ولا من الأنبياء ولا من غيرهم، ولا يجوز أن يقال لغير الله: اغفر لي، واسقنا الغيث، وانصرنا على القوم الكافرين، أو: اهد قلوبنا. ونحو ذلك.

ولهذا روى الطبراني في "معجمه" أنه كان في زمن النبي على منافق يؤذي المؤمنين، فقال الصديق: قوموا بنا نستغيث برسول الله على من هذا المنافق، فجاءوا إليه فقال: "إنه لا يستغاث بي، وإنها يستغاث بالله"، وهذا في الاستعانة مثل ذلك.

<sup>🗖</sup> وابن أبي شيبة (۱۹۸/۱۰).

وضعفه الترمذي بالإفريقي، والألباني في "ضعيف الأدب المفرد" (ص٦٢) قام بتخريجه بعض الأخوة.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه تحت رقم (١٧٣).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه تحت رقم (٦٤٧).



( ٧٦٤ عليه البشر، فليس من هذا الباب وقد قال سبحانه: ﴿إِذَ تَالَّهُم وَلَمْ مَا مَا يَقْدُرُ عَلَيْهُ البَسْر، فليس من هذا الباب وقد قال سبحانه: ﴿إِذَ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ﴿ الْانفال:٩]، وفي دعاء موسى الكَنِيرُ: «اللهم لك الحمد، وإليك المشتكى، وإليك المستعان، وبك المستغاث، وعليك التكلان، لاحول ولاقوة إلا بك». (١)

( ۷۲۵ وقال أبو يزيد البسطامي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق.

﴿ ٧٦٦﴾ وقال أبو عبدالله القرشي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون.

( ٧٦٧ ) وقال تعالى: ﴿ قُلِ اَدْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا \* أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيَّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعْذُورًا ﴾ [الإسراء:٥٦-٥٧].

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في "الصغير" (١/ ٢١١) حديث (٣٣٩) من حديث عبدالله بن مسعود مرفوعًا، وقال عقبه: "لم يروه عن الأعمش إلا وكيع، ولا عنه إلا زكريا بن فروخ، تفرد به جعفر بن النضر ابن بنت إسحاق بن يوسف الأزرق".

وأورده الهيثمي في "المجمع" (١٠/ ١٨٣)، وقال: "رواه الطبراني في "الأوسط" و"الصغير" وفيه من لم أعرفهم".

وقال المنذري في "الترغيب" (٢ / ٦١٨) نقلًا عن محقق "المعجم الصغير": "رواه الطبراني في "الصغير" بإسناد جيد".

ولقد بحثت كثيرًا عن ترجمة جعفر بن النضر فلم أقف له علىٰ ترجمة؛ مما يؤيد قول الهيثمي.



( \\ \frac{\omega\_{\tau}^{\tau\_1}}{\omega\_{\tau\_1}} \omega\_{\tau\_1} \omega\_{\tau\_2} \omega\_{\tau\_1} \omega\_{\tau\_2} \omega\_{\

( ٧٧٠ ) بخلاف الطلب من أحدهم في حياته؛ فإنه لا يُفضي إلى الشرك، ولأن ماتفعله الملائكة ويفعله الأنبياء والصالحون بعد الموت هو بالأمر الكوني، فلا يؤثر فيه سؤال السائلين، بخلاف سؤال أحدهم في حياته فإنه يشرع إجابة السائل، وبعد الموت انقطع التكليف عنهم.

﴿ ٧٧١﴾ وقال تعالىٰ: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيهُ اللّهُ الْكِتَنَبَ وَالْحُكُمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ اللهُ الْكِتَنَبَ وَالْحُكُمَ وَالنَّبُوّةَ ثُمَّ اللهُ الْكِتَاسِ كُونُواْ عِبَاكُنتُمْ تُعَلِّمُونَ اللّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّنِنِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِنْبَ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّنِنِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِمُونَ الْكَنْبَ مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّنِنِيِّنَ الرّبَابَالَّ أَيَامُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ وَلِيمَا كُنتُمْ وَالْآيَلِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَامُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه تحت رقم (۱۰۸).



أَنتُمُ مُسَّلِمُونَ ﴾ [آل عمران ٧٩-٨]، فبين سبحانه أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابًا فهو كافر، وقال تعالىٰ: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۗ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ \* وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ ۚ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَهُۥ﴾ [سبا:٢٢-٢٣]، وقال تعالى: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۦ ﴾ [البقرة:٢٥٥]، وقال تعالى: ﴿ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ۦ ﴾ [يونس:٣]، وقال تعالى: ﴿مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ﴾ [السجدة:٤]، وقال تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِمَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلَآءِ شُفَعَتُوْنَا عِندَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ ٱتُّنَيِّتُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَافِي ٱلْأَرْضِ ۚ سُبْحَننَهُ, وَتَعَكَلَى عَـمًّا يُشْرِكُونِ ﴾ [يونس:١٨]، وقال تعالىٰ عن صاحب يس: ﴿ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ \* ءَأَتَخِذُ مِن دُونِهِ عَالِهِكَةً إِن يُرِدْنِ ٱلرَّمْنَ يُضَرِّ لَا تُغْنِ عَنِّ شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ \* إِنِّ إِذَا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ \* إِنِّت ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأُسْمَعُون ﴾ [يس:٢٢-٢٥].

( <u>VVY</u> فالشفاعة نوعان: أحدهما: الشفاعة التي نفاها الله تعالى كالتي أثبتها المشركون ومن ضاهاهم من جهال هذه الأمة.

والثاني: أن يشفع الشفيع بإذن الله، وهذه التي أثبتها الله تعالى لعباده الصالحون؛ ولهذا كان سيد الشفعاء إذا طلب منه الخلق الشفاعة يوم القيامة



يأتي ويسجد، قال: «فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقال: أي محمد، ارفع رأسك، وقل تسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع»(١)، فإذا أذن له في الشفاعة شفع صلىٰ اللهُ عليه وسلَّم تسليمًا.

( ٧٧٣ قال أهل هذا القول: ولا يلزم من جواز التوسل والاستشفاع به - بمعنىٰ أن يكون هو داعيًا للمتوسل به - أن يشرع ذلك في مغيبه وبعد موته، مع أنه هو لم يدع للمتوسل به، بل المتوسل به أقسم به أو سأل بذاته.

وذلك لأنه في حياته يدعو هو لله سبحانه أفضل دعاء الخلق، فهو أفضل الخلق لمن توسل به، ودعاؤه هو لله سبحانه أفضل دعاء الخلق، فهو أفضل الخلق وأكرمهم على الله، فدعاؤه لمن دعا له وشفاعته له أفضل دعاء مخلوق لمخلوق، فكيف يقاس هذا بمن لم يدع له الرسول ولم يشفع له؟ ومن سوَّىٰ بين من دعا له الرسول وبين من لم يدع له الرسول، وجعل هذا التوسل كهذا التوسل، فهو من أضل الناس.

وأيضًا فإنه ليس في طلب الدعاء منه، ودعائه هو، والتوسل بدعائه، ضرر، بل هو خير بلا شر، وليس في ذلك محذور ولامفسدة؛ فإنَّ أحدًا من الأنبياء عليهم السلام لم يعبد في حياته بحضوره؛ فإنه ينهى من يعبده ويشرك به ولو كان شركًا أصغر، كما نهى النبي عليه من سجد له عن السجود له. (٢)

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه تحت رقم (۱۱۶).

<sup>(</sup>٢) يشير إلى حديث عبدالله بن أبي أوفى والله عنه قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي را الله عليه الله عنه عنه الله عنه



| يا معاذ؟» قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ذلك بك. فقال رسول الله ﷺ: «فلا تفعلوا؛ فإني لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله، لأمرت                                                                           |
| المرأة أن تسجد لزوجها» الحديث.                                                                                                                                    |
| 🗖 أخرجه ابن ماجه (١/ ٥٩٥) ٩ – كتاب النكاح، حديث (١٨٥٤).                                                                                                           |
| 🔲 وابن حبان، كما في «الإحسان» (٦/ ١٨٦) حديث (٤١٥٩) و«موارد الظمآن» حديث (١٣٩٠).                                                                                   |
| 🗖 والبيهقي (٧/ ٢٩٢).                                                                                                                                              |
| كلهم من طريق: حماد بن زيد عن أيوب عن القاسم بن عوف الشيباني عن عبدالله بن أبي أوفى و تابع حماد بن زيد إسماعيل بن عليه عن أيوب به، رواه أحمد في "المسند" (٤/ ٣٨١). |
| وعبى المحدث الألباني في "الإرواء" (٧/ ٥٦): "وخالفه معاذ بن هشام الدستوائي حدثني أبي                                                                               |
| حدثني القاسم بن عوف الشيباني، ثنا معاذ بن جبل، إنه أتى الشام فرأى النصارى الحديث                                                                                  |
| نحوه. أخرجه الحاكم (٤/ ١٧٢) وقال: "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي كذا قالا                                                                                  |
| والقاسم لم يخرج له البخاري، ثم إن معاذ بن هشام الدستوائي فيه كلام من قبل حفظه، وفي                                                                                |
| "التقريب": "صدوق ربما وهم"، فأخشىٰ أن يكون وهم في جعله من مسند معاذ نفسه، وفي تصريح                                                                               |
| القاسم بسماعه منه، والله أعلم".اه                                                                                                                                 |
| <b>أقول:</b> ورواه الإمام أحمد (٤/ ٣٨١): ثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن القاسم بن عوف، رجا                                                                        |
| من أهل الكوفة -أحد بني مرة بن همام- عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن معاذ بن جبل، قال أنه أتى الشام الحديث مع اختلاف في الألفاظ، وزيادة.                       |
| وقد سأل ابن أبي حاتم أبا زرعة عن هذا الاختلاف علىٰ القاسم فقال أبو زرعة: "أيوم<br>أحفظهم". انظر «العلل» لابن أبي حاتم (١/ ٤٢٦) رقم (١٢٨٢).                        |
| ولقوله في الحديث: «لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد» إلخ شاهدان:                                                                                                        |
| 📘 الأول: من حديث عائشة وطِيْشًا في "سنن ابن ماجه" حديث (١٨٥٢) وفي إسناده: علي بن زيد بـ                                                                           |
| جدعان وهو ضعيف.                                                                                                                                                   |
| 🗖 والشاهد الثاني: من حديث أبي هريرة ريجي الخرجه ابن حبان كما في "الموارد" حديد                                                                                    |
| (١٢٩١): حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا أبو أسامة ع                                                                                    |
| محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا، وهذا إسناد حسن، وبه يرتقي الحديد                                                                                   |
| إلىٰ الصحيح لغيره، والله أعلم.                                                                                                                                    |



و كما قال: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد» $^{(1)}$ ، وأمثال ذلك .

( ۷۷۷ وأما بعد موته، فيخاف الفتنة والإشراك به كما أشرك بالمسيح والعزير وغيرهما عند قبورهم وغير قبورهم.

ولهذا قال النبي على الله النبي الله النبي على الله النبي على الله النبي الله الله الله الله الله ورسوله المرجاه في الصحيحين. (٢) [-5/2] وقال: «الله لا تجعل قبري وثنًا يعبد». (٣)

﴿ ٧٨٠﴾ وقال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما فعلوا. (٤)

( ٧٨١ وبالجملة فمعنا اصلان عظيمان، أحدهما: أن لا نعبد إلا الله. والثاني: أن لا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بعبادة مبتدعة.

( ٧٨٢ وهذان الأصلان هما تحقيق: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، كما قال تعالى: ﴿ لِيَـبُلُوكُمْ أَخْسَنُ عَمَلًا ﴾ [هرد:٧].

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه تحت رقم (٦٤٤).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه تحت رقم (٦٤٣).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه تحت رقم (٦٤٢).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه تحت رقم (٦٤١).



و كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحًا، واجعله لوجهك خالصًا، ولا تجعل لأحد فيه شيئًا. وقال تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللّهُ ﴾ [الشورى:٢١].

﴿ ٧٨٥﴾ وفي الصحيحين عن عائشة عن النبي ﷺ أنه قال: «من أحدث في أمرنا [هذا] ما ليس منه فهو رد». (١)

﴿ ٧٨٦﴾ وفي لفظ في الصحيح: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد». (٢)

| (٣/ ١٣٤٣)، ٣٠ - كتاب الأقضية، حديث (١٧) | 📘 ومسلم |
|-----------------------------------------|---------|
|-----------------------------------------|---------|

كلهم من طريق القاسم عن عائشة وطالله الم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ٥٣ - الصلح، ٥- باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، حديث (٢٦٩٥).

<sup>📘</sup> وأحمد (٦/ ١٧٠).

<sup>🔲</sup> وأبو داود (٥/ ١٢)، ٣٤-كتاب السنة، حديث (٤٦٠٥).

وابن ماجه (۱/۷) مقدمة، حدیث (۱٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري تعليقًا مجزومًا به في ٩٦ - الاعتصام ٢٠ - باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ، قبل حديث (٧٣٥٠)، ومسلم (٣/ ١٣٤٤) ٣٠ - أقضية، حديث (١٨).



الشرك، من عمل عملًا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء، وهو كله للذي الشرك». (أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملًا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء، وهو كله للذي أشرك». (١)

الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قبّل الحجر الأسود، وقال: «والله إني التوقيف، كما في الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قبّل الحجر الأسود، وقال: «والله إني لأعلم أنك حجر لاتضر ولاتنفع، ولولا أني رأيت رسول الله عليه يقبلك لما قبلتك». (٢)

﴿ ٧٨٩﴾ والله سبحانه أمرنا باتباع الرسول وطاعته، وموالاته ومحبته، وأن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما، وضمن لنا بطاعته ومحبته محبة الله وكرامته، فقال تعالىٰ: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُجِبُّونَ ٱللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ ﴾

(۲) البخاري ۲۰ - كتاب الحج ۲۰ - باب تقبيل الحجر، حديث (١٦١٠).

و مسلم (٢/ ٩٢٥)، ١٥ - الحج ٤١ - باب استحباب تقبيل الحجر حديث (٢٤٨ - ٢٥٠).

و النسائي (٥/ ٢٢٧) ٢٤ - كتاب الحج حديث (٢٩٣٧ - ٢٩٣٧).

و الترمذي أبواب الحج، ٣٦ - باب ما جاء في تقبيل الحجر، حديث (٨٦٢).

و ابن ماجه (٢/ ٩٨١) ٢٧ - باب استلام الحج، حديث (٢٩٤٣).

و أحمد في "المسند" (١/ ٢١، ٣٩، ٥١).

<sup>(</sup>۱) مسلم (٤/ ٢٢٨٩)، كتاب الزهد ٥٣ - باب من أشرك في عمله غير الله، حديث (٤٦) من حديث أبي هريرة، والترمذي (٤/ ٣٧٥) أبواب التفسير، تفسير سورة الكهف، حديث (٥١٦١) ، من حديث أبي سعيد بن أبي فضالة.



[آل عمران: ٣١]، وقال تعالى: ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُوا ﴾ [النور: ١٥]، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ، يُدْخِلْهُ جَنَّنتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُمُ خَلِدِينَ فِيهِا وَذَالِكَ أَلْفَانُهُ خَلِدِينَ فِيهِا وَذَالِكَ أَلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [النساء: ١٣]، وأمثال ذلك في القرآن كثير.

ولا ينبغي لأحد أن يخرج في هذا عما مضت به السنة، وجاءت به الشريعة، ودل عليه الكتاب والسنة، وكان عليه سلف الأمة، وما علمه قال به، وما لم يعلمه أمسك عليه، ولا يقفو ما ليس له به علم، ولا يقول على الله ما لم يعلم؛ فإن الله تعالى قد حرم ذلك كله.

( ٧٩١ ) وقد جاءت في الأحاديث النبوية ذكر ما يسأل الله تعالى به، كقوله على اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي، يا قيوم»، رواه أبو داود وغيره، وفي لفظ: «اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يكن له كفوًا أحد» (١)، رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه. (٢)

( <u>VAY</u> وقد اتفق العلماء على أنه لا ينعقد اليمين بغير الله تعالى، وهو الحلف بالمخلوقات (٣)، فلو حلف بالكعبة، أو بالملائكة، أو بأحد من

<sup>(</sup>١) من قوله: "رواه أبو داود وغيره" إلى هنا سقط من [ز، ب].

<sup>(</sup>٢) تقدم تخریجه تحت رقم (۲۸۰).

<sup>(</sup>٣) انظر "مراتب الإجماع"، (ص١٥٨) حيث قال: "واتفقوا أن من حلف ممن ذكرنا بحق زيد أو عمرو أو بحق أبيه أنه آثم، ولا كفارة عليه".



الشيوخ، أو الملوك لم ينعقد يمينه، ولا يشرع له ذلك، بل ينهى عنه، إما نهي تحريم، وإما نهى تنزيه.

﴿ ٧٩٣﴾ ففي "الصحيح" عن النبي ﷺ أنه قال: «من كان حالفًا فليحلف بالله، أو ليصمت». (١)

( ٧٩٤ و ق "الترمذي عنه على أنه قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك». (٢) و ق "الترمذي عنه على أنه قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك». (٢) و لم يقل أحد من العلماء المتقدمين: إنه ينعقد اليمين بأحد من الخلق، إلا في نبينا على فإن عن أحمد روايتين في أنه ينعقد اليمين به (٣)، وقد

( ۷۹۲ و أصل القول بانعقاد اليمين بالنبي ضعيف شاذ، ولم يقل به أحد من العلماء فيما نعلم، والذي عليه الجمهور كمالك، والشافعي، وأبي حنيفة أنه لا ينعقد اليمين به، كإحدى الروايتين عن أحمد، وهذا هو الصحيح.

طرد بعض أصحابه -كابن عقيل- الخلاف في سائر الأنبياء، وهذا ضعيف.

( <u>Vav</u> وكذلك لا يستعاذ بالمخلوقات، بل إنما يستعاذ بالخالق تعالى وأسمائه وصفاته؛ ولهذا احتج السلف -كأحمد وغيره- على أن كلام الله غير

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه تحت رقم (٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه تحت رقم (٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) انظر "المغني" لابن قدامة (٩/ ١٣ ٥ المسألة ٧٩٨٣)، ورجح أنها لا تنعقد؛ لأدلة منها: «من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت».



مخلوق فيما احتجوا به بقول النبي على الله التامات الله التامات (١٠ قالوا: فقد استعاذ بها، ولا يستعاذ بمخلوق.

﴿ ٧٩٨ وفي "الصحيح" عنه عليه أنه قال: «لابأس بالرُّقيٰ ما لم تكن شركًا». (٢)

﴿ ۷۹۹ فنهي عن الرُّقي التي فيها شرك، كالتي فيها استعاذة بالجن كما قال

[خ/ ٧٥] تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾ [الجن:٦].

ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والأقسام التي يستعملها بعض الناس في حق المصروع وغيره، التي تتضمن الشرك، بل نهوا عن كل ما لا يعرف معناه من ذلك خشية أن يكون فيه شرك.

بخلاف ما كان من الرقى المشروعة فإنه جائز، فإذًا (٣) لا يجوز أن يقسم لا قسمًا مطلقًا ولا قسمًا على غيره إلا بالله عز وجل، ولا يستعيذ إلا بالله عز وجل.

| ۹۰۱). | ۲۳۷۷ | حمد (٦/ | ] وأ | J |
|-------|------|---------|------|---|
|-------|------|---------|------|---|

📘 والترمذي (٥/ ٤٩٦)، ٤٩ – الدعوات، حديث (٣٤٣٧).

كلهم من حديث خولة بنت حكيم.

🗖 وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة تابعًا لحديث (٥٥).

(٢) أخرجه مسلم (٤/ ١٧٢٧)، ٣٩- كتاب السلام، حديث (٦٤).

🔲 وأبو داود (۶/ ۲۱۶)، ۲۲– کتاب الطب، حدیث (۳۸۸٦).

كلاهما من حديث عوف بن مالك الأشجعي عن النبي على

(٣) في [خ]: (فإذا كان).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤/ ٢٠٨٠ - ٢٠٨١)، ٤٨ - الذكر والدعاء حديث (٥٤، ٥٥).



والسائل لله بغير الله إما أن يكون مقسمًا عليه، وأما أن يكون طالبًا بذلك السبب، كما توسل الثلاثة في الغار بأعمالهم (١)، وكما يتوسل بدعاء النبى على والصالحين.

فإذا كان إقسامًا على الله بغيره فهذا لا يجوز، وإن كان سؤالًا بسبب يقتضي المطلوب<sup>(۲)</sup> كالسؤال بالأعمال التي فيها طاعة الله ورسوله، مثل السؤال بالإيمان بالرسول، ومحبته، وموالاته ونحو ذلك فهذا جائز.

( ۱۰۱ مر) وإنْ كان سؤالًا بمجرد ذات الأنبياء والصالحين فهذا غير مشروع، وقد نهى عنه غير واحد من العلماء وقالوا: إنه لا يجوز. ورخص فيه بعضهم، والأول أرجح كما تقدم (٣)، وهو سؤال بسبب لا يقتضى حصول المطلوب.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه تحت رقم (۲۹۹).

<sup>(</sup>٢) في [خ]: (المخلوق).

<sup>(</sup>٣) تقدم تحت رقم (٢٥٤ - ٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) من قوله: "سبب لحصول مطلوبنا" إلى هنا سقط من [ز، ب].



ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ [المائدة: ٣٥]، والوسيلة هي الأعمال الصالحة، وقال تعالىٰ: ﴿ أُولَيْكَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَائِدة وَ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللَّهِ اللهُ اللَّهِ اللهُ اللَّهِ اللهُ اللَّهِ اللهُ اللهُ اللَّهِ اللهُ اللَّهِ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

( ١٠٣٠ وأما إذا لم نتوسل إليه سبحانه بدعائهم، ولا بأعمالنا، ولكن توسلنا بنفس ذواتهم لم تكن نفس ذواتهم سببًا (١) يقتضي إجابة دعائنا، فكنا متوسلين بغير وسيلة؛، ولهذا لم يكن هذا منقولًا عن النبي الله نقلًا صحيحًا، ولا مشهورًا عن السلف.

وقد نقل في "منسك المروذي" (٢) عن أحمد دعاء فيه سؤال بالنبي وهذا قد يخرج على إحدى الروايتين عنه في جواز القسم به، وأكثر العلماء على النهي في الأمرين، ولا ريب أن لهم عند الله الجاه العظيم -كما قال تعالى في حق موسى وعيسى عليهما السلام، وقد تقدم ذكر ذلك - لكن ما لهم عند الله من المنازل والدرجات أمر يعود نفعه إليهم، ونحن ننتفع من ذلك باتباعنا لهم ومحبتنا لهم، فإذا توسلنا إلى الله تعالى بإيماننا بنبيه ومحبته وموالاته واتباع سنته فهذا من أعظم الوسائل.

( <u>۸۰۵</u> وأما التوسل بنفس ذاته مع عدم التوسل بالإيمان به وطاعته فلا يجوز أن يكون وسيلة، فالمتوسل بالمخلوق إذا لم يتوسل لا بما من المتوسل

<sup>(</sup>١) في [خ]: (سبب).

<sup>(</sup>٢) يراجع «منسك المروذي».



به ولا بما منهم (١)، فبأي شيء يتوسل؟ والإنسان إذا توسل إلى غيره بوسيلة فإما أن يطلب من الوسيلة الشفاعة له عند ذلك، مثل أن يقال لأبي الرجل أو صديقه أو من يكرم عليه: اشفع لنا عنده، وهذا جائز.

( ۱۰۷ وقد تبين أن الإقسام على الله سبحانه بغيره لا يجوز، ولا يجوز أن يقسم بمخلوق أصلًا، وأما التوسل إليه بشفاعة الماذون لهم في الشفاعة فجائز.

( ١٠٨٨ والأعمى كان قد طلب من النبي على أن يدعو له كما طلب الصحابة منه الاستسقاء، وقوله: «أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» (٢)، أي: بدعائه وشفاعته لي؛ ولهذا تمام الحديث: «اللهم فشفعه في »، فالذي في الحديث متفق على جوازه، وليس هو مما نحن فيه، وقد قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللّهَ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

<sup>(</sup>۱) هذا الكلام من قوله: "لابما من المتوسل به" إلى هنا، لا يستقيم المعنى إلا بتكلف، وقد كتب بدله في [ز، ب]: "بإيمان المتوسل به ولا بطاعته". وهو كلام جيد يتمشى مع السياق وظاهر المعنى، وكان ينبغى التنبيه عليه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه تحت رقم (٥٢٩).



و الله ما الله تعالى يتضمن إقسام بعضهم على بعض بالله، وتعاهدهم بالله.

وأما على قراءة الخفض، فقد قال طائفة من السلف: هو قولهم أسألك بالله وبالرحم. وهذا إخبار عن سؤالهم، وقد يقال: إنه ليس بدليل على جوازه؛ فإنْ كان دليلًا على جوازه، فمعنى قوله: أسألك بالرحم. ليس إقسامًا [خ/٢٧] بالرحم – والقسم هنا لا يسوغ – لكن بسبب الرحم، أي: لأن/ الرحم توجب لأصحابها بعضهم على بعض حقوقًا، كسؤال الثلاثة لله تعالى بأعمالهم الصالحة (۱)، وكسؤالنا بدعاء النبي على وشفاعته.

ومن هذا الباب: ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن ابن أخيه عبدالله بن جعفر كان إذا سأله بحق جعفر أعطاه.

وليس هذا من باب الإقسام؛ فإن الإقسام بغير جعفر أعظم، بل من باب حق الرحم؛ لأن حق الله إنما وجب بسبب جعفر، وجعفر حقه على على. (٢) ومن هذا الباب: الحديث الذي رواه ابن ماجه عن أبي سعيد عن النبي على في دعاء الخارج إلى الصلاة: «اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاي هذا؛ فإني لم أخرج أشرًا ولا بطرًا ولا رياءً ولا سمعة، ولكن

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه تحت رقم (٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) أي: بسبب الرحم، وصلة الرحم ورعايتها من الأعمال التي يتقرب بها إلىٰ الله.



خرجت اتقاء سخطك، وابتغاء مرضاتك؛ أسألك أن تنقذني من النار، وأن تغفر لي ذنوبي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»، وهذا الحديث في إسناده: عطية العوفي وفيه ضعف. (١)

## إنْ كان من كلام النبي ﷺ فهو من هذا الباب لوجهين:

( <u>\NIT</u> أحدهما: لأن فيه السؤال لله تعالى بحق السائلين، وبحق الماشين في طاعته، وحق السائلين أن يجيبهم، وحق الماشين أن يثيبهم، وهذا حق أوجبه الله تعالى، وليس للمخلوق أن يوجب على الخالق تعالى شيئًا.

ومنه قوله تعالى: ﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَقْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾ [الأنعام: ٥٤]، وقوله تعالى: ﴿ وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًّا اللهِ عَالَى: ﴿ وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًّا اللهِ عَالَى: ﴿ وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًّا اللهِ عَالَى: ﴿ وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًّا اللهِ عَالَىٰ: ﴿ وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقَّا اللهِ عَالَىٰ: ﴿ وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًّا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ ٨١٤﴾ وفي "الصحيح" (٢) في حديث معاذ: «حقَّ الله علىٰ عباده: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، وحقُّ العباد علىٰ الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم».

( ۱۵ م ۱۵ هر الصحيح "(۳) عن أبي ذر عن النبي الله فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: «يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام عليه تحت رقم (٩٣٥).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه تحت رقم (٣١٨).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه تحت رقم (٣١٧).



عرمًا، فلا تظالموا»، وإذا كان حق السائلين والعابدين له هو الإجابة والإثابة بندك فذاك سؤال لله بأفعاله كالاستعاذة بنحو ذلك في قوله على: «أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصىٰ ثناء عليك، أنت كها أثنيت علىٰ نفسك»(۱)، فالاستعاذة بمعافاته التي هي فعله، كالسؤال بإثابته التي هي فعله.

( <u>۸۱۲</u> الوجه الثاني: أن الدعاء له سبحانه وتعالى والعمل له سبب بحصول مقصود العبد، فهو كالتوسل بدعاء النبي را والصالحين من أمته.

| به، أو | إقسامًا | يكون | إما أن | والصالح | عَلَيْكِيْرُ | بالنبي | أن الدعاء | . ت <i>قد</i> م | وقد | (AIV) |
|--------|---------|------|--------|---------|--------------|--------|-----------|-----------------|-----|-------|
|--------|---------|------|--------|---------|--------------|--------|-----------|-----------------|-----|-------|

(١) أخرجه مسلم (١/ ٣٥٢)، ٤- كتاب الصلاة، ٤٢٥ -باب ما يقال في الركوع والسجود، حديث (٢٢٢).

| . (۲۲۲)                                                  |
|----------------------------------------------------------|
| 🗖 والترمذي (٥/ ٥٢٤)، ٤٩ – الدعوات، حديث (٣٤٩٣).          |
| 🗖 والنسائي (٨/ ٢٨٣)، ٥٠ – الاستعاذة، حديث (٥٥٣٤).        |
| 🗖 ومالك في "الموطأ" (١/ ٢١٤)، ١٥–كتاب القرآن، حديث (٣١). |
| 🗖 وأحمد(١/ ٥٨/١).                                        |
| كلهم من حديث عائشة ولينتكأ.                              |
| 🗖 وأخرجه أحمد (٩٦/١).                                    |
| 🗖 والترمذي ٤٩ – الدعوات، حديث (٣٥٦٦).                    |
| 🗖 وابن ماجه (۱/۳۷۳)، ٥- الإقامة حديث (١١٧٩).             |
| ••                                                       |

كلهم من حديث على رياليُّهُ.

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب من حديث علي، لا نعرفه إلا في هذا الوجه من حديث حماد بن سلمة.



سببًا به؛ فإنْ كان قوله: «بحق السائلين عليك» إقسامًا، فلا يقسم على الله إلا به، وإنْ كان سببًا فهو سبب بما جعله هو سبحانه سببًا، وهو دعاؤه وعبادته، فهذا كله يشبه بعضه بعضًا، وليس في شيء من ذلك دعاء له بمخلوق من غير دعاء منه، ولاعمل صالح منا.

وإذا قال السائل: أسألك بحق الملائكة، أو بحق الأنبياء، وحق السالحين -ولا يقول لغيره: أقسمت عليك بحق هؤلاء - فإذا لم يجز له أن يحلف به، ولا يقسم على مخلوق به، فكيف يقسم على الخالق به؟ وإن كان لا يقسم به، وإنما يتسبب به، فليس في مجرد ذوات هؤلاء سبب يوجب تحصيل مقصوده، ولكن لابد من سبب منه كالإيمان بالملائكة والأنبياء، أو منهم كدعائهم، ولكن كثيرًا من الناس تعودوا ذلك، كما تعودوا الحلف بهم، حتى يقول أحدهم: وحقك على الله، وحق هذه الشيبة على الله.

قيل: من قصد هذا المعنىٰ فهو معنىٰ صحيح، لكن ليس هذا مقصود عامة هؤلاء، فمن قال: أسألك بإيماني بك وبرسولك. ونحو ذلك، أو: بإيماني برسولك ومحبتي له. ونحو ذلك، فقد أحسن في ذلك كما قال تعالىٰ في دعاء المؤمنين: ﴿ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَنِ أَنْ اَمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنًا رَبَّنا فَأَعْفِرْ



لَنَا ذُنُوبِنَا وَكَفِرِ عَنَا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴾ [آل عمران: ١٩٣]، وقال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا ۚ إِنَّنَا ٓ المَثَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [آل عمران: ١٦]، وقال تعالى: ﴿ وَقَال تعالى: ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَا فَأَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٩]، وقال تعالى: ﴿ رَبَّنَا ءَامَنَا مِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَالْحَبْبَنَا مَعَ الشَّهِدِينَ ﴾ [ال عمران: ٥٣].

( ۸۲۰ و کان ابن مسعود يقول: اللهم أمرتني فأطعت، ودعوتني فأجبت وهذا سحر فاغفر لي. (١)

( <u>۸۲۱ )</u> ومن هذا الباب: حديث الثلاثة الذين أصابهم المطر، فأووا إلى الغار، وانطبقت عليهم الصخرة، ثم دعوا الله سبحانه بأعمالهم الصالحة، ففرج عنهم وهو ما ثبت في الصحيحين. (٢)

( <u>۸۲۲</u> وقال أبو بكر بن أبي الدنيا (۳): حدثنا خالد بن خراش العجلاني وإسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا صالح المري (٤) عن ثابت عن أنس قال:

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه تحت رقم (٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه تحت رقم (٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) في كتابه «مجابو الدعاء» (ص٨٧) و «من عاش بعد الموت» (ص ٤٥).

<sup>(</sup>٤) هو صالح بن بشير المتوفئ سنة (١٧٦ه) بصري من القدماء الزاهدين، ضعفه ابن معين، والدارقطني، وقال أحمد: صاحب قصص، ليس هو صاحب حديث، ولا يعرف الحديث. وقال الفلاس: منكر الحديث جدًّا. وقال النسائي: متروك. وقال البخاري: منكر الحديث. "ميزان الاعتدال" (٢/ ٢٨٩). وقال الحافظ في "التقريب": ضعيف.



دخلنا/ علىٰ رجل من الأنصار وهو مريض ثقيل، فلم نبرح حتىٰ قبض، [خ/٧٧] فبسطنا عليه ثوبه، وله أم عجوز كبيرة عند رأسه، فالتفت إليها بعضنا، وقال: يا هذه، احتسبي مصيبتك عند الله. قالت: وما ذاك، مات ابني؟ قلنا: نعم. قالت: أحق ما تقولون؟ قلنا: نعم. فمدت يديها إلىٰ الله فقالت: اللهم إنك تعلم أني أسلمت وهاجرت إلىٰ رسولك رجاء أن تعقبني عند كل شدة فَرَجًا، فلا تحمل عليَّ هذه المصيبة اليوم. قال: فكشفت الثوب عن وجهه فما برحنا حتى طعمنا معه.

( <u>\textit{ATT}</u> وروي في كتاب "الحلية" لأبي نعيم أن داود قال: بحق آبائي عليك: إبراهيم، وإسحاق، ويعقوب. فأوحى الله تعالى إليه: يا داود، وأي حق لآبائك علي ؟ (١) وهذا وإن لم يكن من الأدلة الشرعية فالإسرائيليات يعتضد بها، ولا يعتمد عليها.

قدر عليه، وأما المخلوق الغائب والميت، فلا يطلب منه شيء، يحقق هذا يقدر عليه، وأما المخلوق الغائب والميت، فلا يطلب منه شيء، يحقق هذا الأمر أن التوسل به والتوجه به لفظ فيه إجمال واشتراك بحسب الاصطلاح، فمعناه في لغة الصحابة: أن يطلب منه الدعاء والشفاعة، فيكونون متوسلين ومتوجهين بدعائه وشفاعته، ودعاؤه وشفاعته على من أعظم الوسائل عند الله

(١) بحثت عنه في "الحلية" فلم أجده.



عزُّوجل، وأما في لغة كثير من الناس فمعناه: أن يسأل الله تعالى ويقسم عليه بذاته.

( ١٢٥ م ١٨٠ والله تعالى لا يقسم عليه بشيء من المخلوقات، بل لا يقسم بها بحال، فلا يقال: أقسمت عليك يا رب بملائكتك. ولا: بكعبتك. ولا: بعبادك الصالحين. كما لا يجوز أن يقسم الرجل بهذه الأشياء، بل إنما يقسم بالله تعالى بأسمائه وصفاته؛ ولهذا كان السنة أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته، فيقول: «أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السهاوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم». (١)

و«أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد». (٢)

( ٨٢٧ من عرشك، ومنتهى المحمة عن عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، وباسمك الأعظم، وجدك الأعلى، وبكلماتك التامات»، مع أن هذا الدعاء الثالث في جواز الدعاء به قولان للعلماء:

و الكرخي»: و المسيخ أبو الحسين القدوري في كتابه المسمى بـ "شرح الكرخي»: قال بشر بن الوليد: سمعت أبا يوسف قال: قال أبو حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به وأكره أن يقول: "بمعاقد العز من عرشك" أو "بحق خلقك". (٣)

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه تحت رقم (٧٩١).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه تحت رقم (٧٩١).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه تحت رقم (٢٥٦).



﴿ ٨٢٩ ﴿ وهو قول أبي يوسف، قال أبو يوسف: "معقد العز من عرشه" هو الله، فلا أكره هذا، وأكره أن يقول: "بحق أنبيائك ورسلك، وبحق البيت والمشعر الحرام".

﴿ ٨٣٠﴾ قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز؛ لأنه لا حق للمخلوق على الخالق، فلا يجوز -يعني وفاقا- وهذا من أبي حنيفة، وأبي يوسف، وغيرهما يقتضي المنع أن يسأل الله بغيره. (١)

﴿ ٨٣١﴾ فإن قيل: الرب سبحانه وتعالىٰ يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس لنا أن نقسم عليه إلا به. فهلا قيل: يجوز أن يقسم عليه بمخلوقاته، وأن لا يقسم علىٰ مخلوق إلا بالخالق تعالىٰ؟.

﴿ ٨٣٢﴾ قيل: لأن إقسامه سبحانه بمخلوقاته من باب مدحه والثناء عليه وذكر آياته، وإقسامنا نحن بذلك شركٌ، إذا أقسمنا به لحض غيرنا أو لمنعه أو تصديق خبر أو تكذيبه.

﴿ ٨٣٣ ) ومن قال لغيره: أسألك بكذا. فإما أن يكون مقسمًا، فهذا لا يجوز بغير الله تعالى، والكفارة في هذا على المقسم، لا على المقسم عليه، كما صرح بذلك أئمة الفقهاء، وإن لم يكن مقسمًا فهو من باب السؤال، فهذا لا كفارة فيه على واحد منهما.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه تحت رقم (٢٥٦).



﴿ ٨٣٤﴾ فتبين أن السائل لله بخلقه إما أن يكون حالفًا بمخلوق، وذلك لا يجوز، وإما أن يكون سائلًا به، وقد تقدم تفصيل ذلك.

وأما إذا أقسم على الله تعالى مثل أن يقول: أقسمت عليك يا رب لتفعلن كذا. كما كان يفعل البراء بن مالك وغيره من السلف، فقد ثبت في "الصحيح" عن النبي على أنه قال: «ربَّ أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع [خ/٧٠] بالأبواب لو/ أقسم على الله لأبره».

﴿ ٨٣٨﴾ وهذا من باب الحلف بالله لتفعلن هذا الأمر، فهو إقسام عليه تعالى، وليس إقسامًا عليه بمخلوق.

﴿ ٨٣٩﴾ وينبغي للخلق أن يدعوا بالأدعية الشرعية التي جاء بها الكتاب

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه تحت رقم (٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه تحت رقم (٢٧١).



والسنة؛ فإنَّ ذلك لاريب في فضله وحسنه، وأنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

﴿ ٨٤٠﴾ وقد تقدم (١) أن ما يذكره بعض العامة من قوله ﷺ: «إذا كانت لكم حاجة فاسألوا الله بجاهي»، حديثٌ باطل لم يروه أحد من أهل العلم، ولا هو في شيء من كتب الحديث، وإنما المشروع الصلاة عليه في كل دعاء.

و ٨٤١ و الما ذكر العلماء الدعاء في الاستسقاء وغيره ذكروا الصلاة عليه، ولم يذكروا فيما شرع للمسلمين في هذه الحال التوسل به.

كما لم يذكر أحد من العلماء دعاء غير الله والاستعانة المطلقة بغيره في حال من الأحوال، وإن كان بينهما فرق؛ فإنَّ دعاء غير الله كفرٌ؛ ولهذا لم ينقل دعاء أحد من الموتى والغائبين -لا الأنبياء ولا غيرهم - عن أحد من السلف وأئمة العلم، وإنما ذكره بعض المتأخرين ممن ليس من أئمة العلم المجتهدين.

بخلاف قولهم: أسألك بجاه نبينا أو بحقه. فإن هذا مما نقل عن بعض المتقدمين فعله، ولم يكن مشهورًا بينهم ولا فيه سنة عن النبي ﷺ، بل السنة تدل علىٰ النهىٰ عنه كما نقل ذلك عن ابي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما.

<sup>(</sup>۱) (ص ۲۷۵) .



ورأيت في فتاوي الفقيه أبي محمد بن عبدالسلام (١) قال: لا يجوز أن يتوسل إلى الله بأحد من خلقه إلا برسول الله على إن صح حديث الأعمى (٢)، فلم يعرف صحته.

وقد تقدم أن هذا الحديث لا يدل إلا على التوسل بدعائه، ليس من باب المخلوق على الله تعالى، ولا من باب السؤال بذات الرسول كما تقدم.

( ٨٤٤ من أنفع الأمور لهم - إلى ما ليس كذلك؛ فإنَّ الصلاة عليه من أعظم الوسائل التي بها يستجاب الدعاء، وقد أمر الله بها.

(٨٤٥) والصلاة عليه في الدعاء هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع،

(١) هو العز بن عبدالسلام (٥٧٧-٢٦٠) مؤلف رسالتي "الأبدال والغوث" و"الواسطة" المطبوعتين في حلب مع رسالة "الرهص والرقص لمستحل الرقص" للشيخ إبراهيم الحلبي صاحب "ملتقي

<sup>(</sup>٢) راجعت "فتاوى العزبن عبد السلام" بتعليق عبدالرحمن عبدالفتاح وتوزيع دار الباز، فلم أجد فيه ما ذكره شيخ الإسلام، ووجدت في (ص١٢٦) منه إجابة على سؤال عن الإقسام على الله بمعظم من خلقه في دعائه كالنبي على والولى، والملك، هل يكره ذلك أو لا؟ فأجاب بقوله: "أما مسألة الدعاء، فقد جاء في بعض الأحاديث أن رسول الله على علم بعض الناس الدعاء، فقال في أقواله: "قل اللهم إني أقسم عليك بنبيك محمد على نبي الرحمة"، وهذا الحديث إن صح فينبغي أن يكون مقصورًا على رسول الله يلي بالأنه سيد ولد آدم، وأن لا يقسم على الله بغيره من الأنبياء، والملائكة؛ لأنهم ليسوا في درجته، وأن يكون هذا مما خص به تنبيهًا على علو درجته ومرتبته". فلتراجع المسألة التي أشار اليها شيخ الإسلام.



قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَكِمِكَ مَهُ، يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب:٥٦].

وعن فضالة بن عبيد صاحب رسول الله على النبي الله على النبي على النبي على الله على النبي، ثم يدعو بعده بها شاء» رواه أحمد (٢)، وأبو بحمد ربه، ثم يصلي على النبي، ثم يدعو بعده بها شاء» رواه أحمد (٢)، وأبو داود (٣) وهذا لفظه، والترمذي (٤)، والنسائي (٥)، وقال الترمذي: حديث صحيح.

وفي "صحيح مسلم" عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي يقول: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليّ؛ فإنّ مَنْ صلىٰ عليّ صلاة صلىٰ الله عليه عشرًا، ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه تحت رقم (۲۰۷).

<sup>(</sup>٢)(٢/٨١).

<sup>(</sup>٣) (٢/ ١٦٢)، كتاب الصلاة، حديث (١٤٨١).

<sup>(</sup>٤) (٥/ ١٦ ٥)، ٤٩ - كتاب الدعوات، حديث (٣٤٧٦).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه تحت رقم (۲۹۰).



## الوسيلة حلت عليه الشفاعة».(١)

﴿ ٨٥٠﴾ وفي "المسند" (٤) عن جابر بن عبدالله قال: «من قال حين ينادي المنادي: اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة، صَلِّ علىٰ محمد

(١) تقدم تخريجه تحت رقم (٢٠٧).

(٢) (١/ ٣٦٠)، ٢ - الصلاة، ٣٦ - باب ما يقول المؤذن، حديث (٢٤).

🗖 وابن حبان (۳/ ۱۰۱)، حدیث (۱۳۹۳).

(۲/ ۱۷۲).

(٣) في «عمل اليوم والليلة» (ص٥٧)، حديث (٤٤).

كل هؤلاء بأسانيد صحيحة إلى ابن وهب عن حيي بن عبدالله عن أبي عبدالرحمن الحبلي عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي ﷺ به، إلا أحمد فعن ابن لهيعة عن حيى به.

وحيي بن عبدالله، قال البخاري: "فيه نظر". وقال ابن معين: "ليس به بأس". وقال النسائي: "ليس بالقوي". وقال أحمد: "أحاديثه مناكير". وحسن له الترمذي. راجع هذه الأقوال في "الميزان" (١/ ٦٢٣)، وقال الحافظ في "التقريب": "صدوق يهم".

ومثل هذا لا يحتمل تفرده؛ فالحديث ضعيف بهذا الإسناد وقد صححه شيخنا الألباني في "صحيح الجامع" (٤/ ١٤٠) وأشار إليه في "صحيح أبى داود"، فلعله وجد له متابعة أو شاهدًا.

(٤) (٣/ ٣٣٧)، والطبراني في "الأوسط" (١/ ١٥٧) حديث (١٩٦) كلاهما من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير، عن جابر، وقال الطبراني عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا ابن لهيعة، ولا يروئ عن جابر إلا مذا الإسناد".

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٣٣٢)، وقال: "رواه أحمد والطبراني في «الأوسط»، وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف".



وارض عنه رضا لاسخط بعده. استجاب الله له دعوته».

( ٨٥١ وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة»، رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي (١)، وقال الترمذي: حديث حسن.

(۱) في "المسند" (۳/ ۱۱۹، ۱۵۵، ۲۲۵، ۲۵۶).

| U | وابو داود (١/ ٣٥٨)، ٢- كتاب الصلاة. ٣٥- باب ما جاء في الدعاء بين الآدان والإقامة          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | حدیث (۲۱ه).                                                                               |
|   | والترمذي (١/ ٤١٥)، أبواب الصلاة ٥٨ ١ - باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة |
|   | والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (ص١٦٨) حديث (٧٠)، حديث (٢١٢).                             |
|   | وعبدالرزاق (۱/ ٤٩٥)، حديث (١٩٠٩).                                                         |
|   | والبيهقي (١/ ٤١٠)، كتاب الصلاة، باب الدعاء بين الأذان والإقامة.                           |
|   | والحاكم في «المستدرك» (١/ ١٩٨).                                                           |
|   |                                                                                           |

أمَّا أبو داود، والنسائي، وعبدالرزاق، والبيهقي، فمن طريق: سفيان الثوري، عن زيد العمي عن أبي إياس معاوية بن قرة عن أنس رخطُّهُ مرفوعًا.

وأما الحاكم فمن طريق: حميد الطويل عن أنس، وكذا أحمد في رواية (٣/ ١١٩)، وفي الموضعين الآخرين، فمن طريق: أبي إسحاق، ويونس كلاهما عن بُريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك.

وقال النسائي: وقفه سليمان التيمي واختلف عليه في لفظه. ثم ساقه من طريقين، برقم (٧١-٧٧) عن سليمان التيمي عن قتادة عن أنس موقوفًا، وفي زيد العمي كلام.

والحديث قال فيه الترمذي: حسن صحيح. وحسنه الحافظ في "نتائج الأفكار" (ص٣٧٤) ونقل عن الترمذي تحسينه.

قال الحافظ: "وقد رواه أبو إسحاق السبيعي عن بريد بن أبي مريم، عن أنس، قال أبو الحسن بن القطان: وإنما لم نصححه لضعف زيد العمي، وأما بريد فهو موثوق، وينبغي أن يصحح من طريقه". وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٦٢/١)، واعتمد في تصحيحه على رواية بريد بن أبي مريم، وكذلك صححه أحمد شاكر في "حاشية الترمذي" (١، ٥١٦، ٥١٧)، والأمر كذلك؛ لصحة إسناد بريد بن أبي مريم، ولكثرة طرقه؛ فإنها يقوي بعضها بعضًا.



الرأي كما قال ابن عبد البر.

وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ﷺ: «ساعتان تفتح فيها أبواب السهاء قلّما ترد على داعٍ دعوته: عند حصول النداء، والصف في سبيل الله»، رواه أبو داود. (۱)

| (۱) (۳/ ۶۵)، ۹ - الجهاد، حديث (۲٥٤٠)، بلفظ: «ثنتان لا تردان، أو قلما تردان: الدعاء عند النداء                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضًا».                                                                                                 |
| 🗖 والحاكم في "المستدرك" (١/ ١٩٨) كلاهما من طريق: موسىٰ بن يعقوب الزمعي عن أبي                                                     |
| حازم عن سهل بن سعد مرفوعًا. وقال الحاكم عقبه: هذا حديث ينفرد به موسىٰ بن يعقوب.                                                   |
| قال الحافظ: "موسىٰ بن يعقوب الزمعي، صدوق سيء الحفظ".                                                                              |
| وقال الذهبي في «الميزان» (٤/ ٢٢٧-٢٢٨): "وثقه ابن معين".                                                                           |
| وقال النسائي: "ليس بالقوي".                                                                                                       |
| وقال أبو داود: "صالح".                                                                                                            |
| وقال ابن المديني: "ضعيف، منكر الحديث".                                                                                            |
| وقال ابن عدي: "لا بأس به وبرواياته".                                                                                              |
| 🔲 وأخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٧٠) ٣- الصلاة، حديث (٧).                                                                            |
| 🔲 وعبدالرزاق في «المصنف» (١/ ٤٩٥).                                                                                                |
| 🗖 والبيهقي (۱/ ٤١١).                                                                                                              |
| كلاهما من طريق: مالك موقوفًا.                                                                                                     |
| 🗖 وأخرجه ابن حبان – "الإحسان" (٣/ ١٢٨)، باب ذكر استحباب الاجتهاد في الدعاء، مر                                                    |
| طريق: أيوب بن سويد، عن مالك عن أبي حازم، عن سهل بن سعد مرفوعًا.                                                                   |
| الله والبيهقي (١/ ٤١٠) من طريق: موسى بن يعقوب مرفوعًا أيضًا، وأيوب بن سويد الرملي الشيباني: "صدوق يخطئ" قاله الحافظ في "التقريب». |
| ويبدو أن الوقف هو الراجح من حيث الاسناد، لكنه مع رجحان وقفه، فمثله لا يقال من قيا                                                 |



وفي "المسند"(۱)، والترمذي(۲) وغيرهما عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال: كان رسول الله على إذا ذهب ربع الليل قام فقال: «يَا أَيُّهَا الناس، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بها فيه»، قال أبي: قلت يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: «ما شئت». قلت: الربع؟ قال: «ما شئت، وإن زدت فهو خير لك». قلت: النصف؟ قال: [خ/٧٩] «ما شئت، وإن زدت فهو خير لك». قلت: الثلثين؟ قال: «ما شئت، وإن زدت فهو خير لك». قلت الثلثين؟ قال: «ما شئت، وإن زدت فهو خير لك». قلت: الثلثين؟ قال: «ما شئت، وإن زدت فهو خير لك». قلت: الثلثين؟ قال: «ما شئت، وإن زدت فهو خير لك». قلت: الثلثين؟ قال: «ما شئت، وإن زدت فهو خير لك». قلت: الثلثين؟ قال: «إذن هذا يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك». وفي لفظ: «إذن تكفي همك، ويغفر ذنبك».

وقول السائل: أجعل لك من صلاتي؟ يعني من دعائي؛ فإن الصلاة في اللغة هي الدعاء، قال تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ أَإِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنٌّ ﴾ [التربة:١٠٣]، وقال النبي ﷺ: «اللهم صل على آل أبي أوفى»(٣)، وقالت امرأة: صل عليَّ يا رسول

<sup>(</sup>١) (٥/ ١٣٦) مختصرًا.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه تحت رقم (٢١٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ٨٠ - الدعوات، ٣٣ - باب هل يصليٰ عليٰ غير النبي ﷺ، حديث (٦٣٥٩).

<sup>🗖</sup> ومسلم (۲/ ۷۵٦)، ۱۲ - الزكاة، ٤٥ - باب الدعاء لمن أتي بصدقة، حديث (۱۷٦).

<sup>🔲</sup> وأبو داود (۲/ ۲٤٦)، ۳- الزكاة، ٦- باب دعاء المصدق لأهل الصدقة حديث (١٥٩٠).

<sup>📘</sup> والنسائي (٥/ ٣١) ٢٣- الزكاة، ١٣ - باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة، حديث (٢٤٥٩).

وابن ماجه (۱/ ۷۷۲)، ۸- كتاب الزكاة، ۸- باب ما يقال عند إخراج الزكاة حديث (۱۷۹٦).

<sup>🗖</sup> وأحمد (٤/ ٣٥٣ – ٣٥٥، ٢٨١، ٣٨٣).

كلهم من طريق: شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبدالله بن أبي أوفي مرفوعًا.



الله وعلى زوجي. فقال: «صلى الله عليك وعلى زوجك». (١)

( ٨٥٦ وفي الرواية الأخرى: «إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك و آخرتك» (٢)، وهذا غاية مايدعو به الإنسان من جلب الخيرات ودفع المضرات؛ فإن الدعاء فيه تحصيل المطلوب، واندفاع المرهوب، كما بسط ذلك في مواضعه.

(١) أخرجه أبو داود (٢/ ١٨٥)، ٢ - الصلاة، ٣٦٣ - باب الصلاة على غير النبي ﷺ، حديث (١٥٣٣).

[ والنسائي في «عمل اليوم والليلة»، (ص٩١٩).

🗖 وأحمد (٣/٣٠٣، ٣٩٧–٣٩٨).

والدارمي (١/ ٢٨-٢٩) مقدمة، حديث (٤٦).

كلهم عن الأسود بن قيس، عن نُبيح العنزي، عن جابر مرفوعًا.

وفي إسناده: نبيح، قال الحافظ في "التقريب": "مقبول". وقال الحافظ الذهبي في "الكاشف": "ثقة".

وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب" (١٠/١٠): قال أبو زرعة: ثقة، لم يرو عنه إلا الأسود بن قيس، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال العجلي: ثقة. وذكره علي بن المديني في جملة المجهولين الذين يروي عنهم الأسود بن قيس، وزاد الحافظ: أبو خالد الدالاني، وصحح الترمذي حديثه، وكذلك ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ويبدو أن حديثه حسن، والله أعلم.

(٢) جزءان من حديث أبي السابق.



( ٨٥٧ وقد ذكر علماء الإسلام وأئمة الدين الأدعية الشرعية، وأعرضوا عن الأدعية البدعية، فينبغي اتباع ذلك، والمراتب في هذا الباب ثلاث:

( ٨٥٨ ] إحداها: أن يدعو غير الله وهو ميت أو غائب، سواء كان من الأنبياء والصالحين أو غيرهم فيقول: يا سيدي فلان أغثني أو أنا أستجير بك أو أستغيث بك أو انصرني على عدوي.

( ١٥٩٠ كما يفعله طائفة من ذلك: أن يقول: اغفر لي. وتب عليًّ. كما يفعله طائفة من الجهال المشركين، وأعظم من ذلك أن يسجد لقبره، ويصلي إليه، ويرى الصلاة إليه أفضل من استقبال القبلة، حتى يقول بعضهم: هذه قبلة الخواص والكعبة قبلة العوام. (١)

( ١٦٠٠ وأعظم من ذلك: أن يرى السفر إليه من جنس الحج حتى يقول: إن السفر إليه مرات يعدل حجة. وغلاتهم يقولون: الزيارة إليه مرة أفضل من حج البيت مرات متعددة. ونحو ذلك، فهذا شرك بهم، وإن كان يقع كثير من الناس في بعضه.

( ٨٦١ الثانية: أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين: ادع الله لي. أو: ادع لنا ربك. أو: اسأل الله لنا. كما تقول النصاري لمريم وغيرها.

<sup>(</sup>١) والإسماعيلية يقولون: رسائل إخوان الصفا كتاب الأئمة، والقرآن كتاب العامة. والشيعة يسمون أهل السنة وأثمتهم وعلماءهم: العامة. وكلهم يلتقون عند غرض واحد وهو تغير دين الإسلام.



( ١٦٣٨ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. يغفر الله لنا ولكم، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنًا بعدهم، واغفر لنا ولهم». (٢)

( ١٦٤ ما من رجل النبي الله عن النبي الله عن النبي الله الله عليه روحه حتى يرد على الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام». (٣)

<sup>(</sup>١) سقطت من [ز].

<sup>(</sup>٢) تقدم تخریجه تحت رقم (٨١).

<sup>(</sup>٣) ذكره في "كنز العمال" (١٥/ ٦٤٦) رقم (٤٢٥٥٦) وعزاه إلى الخطيب وابن عساكر، وهو في "تاريخ الخطيب" (٦/ ١٣٧)، الترجمة (٣١٧٥) من طريق: بشر بن بكير عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة مرفوعًا.

وعبدالرحمن بن زيد "ضعيف جدًّا"، نقله البخاري والنسائي عن علي بن المديني، وقال الحاكم عنه: "روئ عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفىٰ علىٰ من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه". وقال ابن سعد: كان ضعيفًا جدًّا. وقال ابن معين: ضعيف. وانظر الكلام عليه في "الميزان" (٢/ ٥٦٤)، و"المدخل" للحاكم (ص١٥٤) الترجمة (٩٧).

وذكر الذهبي هذا الحديث في "الميزان"، من طريق الخطيب بسنده إلى عبدالرحمن بن زيد، به.

هذا وقد ضعف الحديث الحافظ ابن رجب، فقال: إنه ضعيف بل منكر. نقله الألباني من كتاب "الأهوال" (ق ٨٣/٢). انظر "حاشية الآيات البينات في عدم سماع الأموات" حاشية (ص٢٨).



و الحجرة، وإن كان قد وقع في بعض ذلك طوائف من الفقهاء والصوفية والعامة، فلم يذهب إلى ذلك إمام متبع في قوله، ولا من له في الأمة لسان صدق عام.

( <u>۸۷۰</u> ومذهب الأئمة الأربعة -مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد- وغيرهم من أئمة الإسلام أن الرجل إذا سلَّم علىٰ النبي الله وأراد أن يدعو

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه تحت رقم (٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه تحت رقم (٣٩١).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه تحت رقم (٣٩٤).



لنفسه فإنه يستقبل القبلة.

( <u>۸۷۱</u> واختلفوا في وقت السلام عليه فقال الثلاثة –مالك، والشافعي وأحمد-: يستقبل الحجرة ويسلم عليه من تلقاء وجهه.

( ٨٧٢ وقال أبو حنيفة: لا يستقبل الحجرة وقت السلام، كما لا يستقبلها وقت الدعاء باتفاقهم.

و المحمود الم

[خ/ ٨٠] ﴿ ٨٧٤ والحكاية التي تذكر عن مالك / أنه قال للمنصور لما سأله عن استقبال الحجرة فأمره بذلك وقال: "هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم". كذب على مالك ليس لها إسناد معروف وهو خلاف الثابت المنقول عنه بأسانيد الثقات في كتب أصحابه، كما ذكره إسماعيل بن إسحاق القاضي وغيره.

( ١٧٥ مثل ما ذكروا عنه أنه سئل عن أقوام يطيلون القيام مستقبلي الحجرة يدعون لأنفسهم، فأنكر مالك ذلك، وذكر أنه من البدع التي لم يفعلها الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وقال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها.



والتابعين تبين أن هذا لم يكن من عملهم وعادتهم، ولو كان استقبال الحجرة عند الدعاء مشروعًا لكانوا هم أعلم بذلك وكانوا أسبق إليه ممن بعدهم.

والداعي يدعو الله وحده، كما نهى عن استقبال الحجرة عند دعائه لله تعالى، كما نهى عن استقبال الحجرة عند دعائه لله تعالى، كما نهى عن استقبال الحجرة عند الصلاة لله تعالى كما ثبت في "صحيح مسلم" وغيره عن أبي مرثد الغنوي أن النبي على قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها».(١)

( ۸۷۸ فلا يجوز أن يصلى إلى شيء من القبور، لا قبور الأنبياء ولا غيرهم؛ لهذا الحديث الصحيح، ولا خلاف بين المسلمين أنه لا يشرع أن يقصد الصلاة إلى القبر، بل هذا من البدع المحدثة.

وكذلك قصد شيء من القبور، لاسيما قبور الأنبياء والصالحين عند الدعاء، وإذا لم يجز قصد استقباله عند الدعاء لله تعالى، فدعاء الميت نفسه أولىٰ أنْ لا يجوز، كما أنه لا يجوز أن يصلي مستقبله؛ فلئلا يجوز الصلاة له بطريق الأولىٰ.

( <u>۸۷۹</u> فعلم أنه لا يجوز أن يسأل الميت شيئًا، لا يطلب منه أن يدعو الله ولا غير ذلك، ولا يجوز أن يشكي إليه شيء من مصائب الدنيا والدين.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه تحت رقم (٤٢٠).



( ٨٨٠ ولو جاز أن يشكى إليه ذلك في حياته؛ فإنَّ ذلك في حياته لا يُفضي إلى الشرك، وهذا يُفضي إلى الشرك؛ لأنه في حياته مكلف أن يجيب سؤال من سأله لما له في ذلك من الأجر والثواب، وبعد الموت ليس مكلفًا.

( ٨٨٢ وحينئذ فسؤال السائل للميت لا يؤثر في ذلك شيئًا، بل ما جعله الله فاعلًا له هو يفعله وإن لم يسأله العبد، كما تفعل الملائكة ما تؤمر به، وهم إنما يطيعون أمر ربهم لا يطيعون أمر مخلوق، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَقَالُواْ اللَّهُ عَنَا لَا اللَّهُ عَنَا لَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّا اللللللللللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ

فهم لا يعملون إلا بأمره سبحانه وتعالى.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱/ ١٥٦ – ١٥٧) الإيمان، حديث (٢٧٨) ذكر النبي ﷺ شيئًا من قصة الإسراء، وأنه رأى كلا من موسى وعيسى وإبراهيم يصلي، ثم قال: «فحانت الصلاة، فأممتهم فلما فرغت من الصلاة، قال قائل: يا محمد، هذا مالك خازن النار فسلم عليه فالتفت إليه فبدأني بالسلام».



ولا يلزم من جواز الشيء في حياته جوازه بعد موته؛ فإنَّ بيته كانت الصلاة فيه مشروعة، وكان يجوز أن يجعل مسجدًا، ولما دفن فيه حرم أن يتخذ مسجدًا.

وَ ٨٨٤ كما في "الصحيحين" عنه على أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما فعلوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدًا. (١)

( ٨٨٥ وفي "صحيح مسلم" وغيره عنه رسي الله قال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك». (٢)

وقد كان على على على على خلفه، وذلك من أفضل الأعمال، ولا يجوز بعد موته أن يصلي الرجل خلف قبره، وكذلك في حياته يطلب منه أن يأمر وأن يفتي وأن يقضي، ولا يجوز أن يطلب ذلك منه بعد موته، وأمثال ذلك كثرة.

( ٨٨٧ وقد كره مالك وغيره أن يقول الرجل: زرت قبر رسول الله (٣)؛ لأن هذا اللفظ لم يرد، والأحاديث المروية في زيارة قبره كلها ضعيفة بل كذب. (٤)

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه تحت رقم (٦٩).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه تحت رقم (٦٨).

<sup>(</sup>٣) تقدم تحت رقم (٤١٣).

<sup>(</sup>٤) وقد تكلم عليها ابن عبدالهادي في "الصارم المنكي".



وهذا اللفظ صار مشتركًا في عرف المتأخرين يراد به (الزيارة البدعية) التي في معنىٰ الشرك كالذي يزور القبر ليسأله أو يسأل الله به أو يسأل الله عنده. و[الزيارة الشرعية] هي أن يزوره لله تعالىٰ للدعاء له، والسلام عليه، كما يصلي علىٰ جنازته، فهذا الثاني هو المشروع، ولكن كثيرًا من الناس لا يقصد بالزيارة إلا المعنىٰ الأول، فكره مالك أن يقول: زرت قبره. لما فيه من الخرام] إيهام المعنىٰ الفاسد الذي يقصده أهل البدع والشرك/.

والتوجه بدعائه وشفاعته؛ ولهذا يجوز أن يتوسل ويتوجه بدعاء كل مؤمن، والتوسل ويتوجه بدعاء كل مؤمن، وإن كان بعض الناس من المشايخ المتبوعين يحتج بما يرويه عن النبي والله القبور، أو فاستعينوا بأهل القبور». (٢)

<sup>(</sup>١) أي: المرتبة الثالثة من مراتب الدعاء البدعي.

<sup>(</sup>٢) بحثت عنه فلم أجده إلا في "كشف الخفاء" للعجلوني (١/ ٨٥) بلفظ: «إذا تحيرتم في الأمور، فاستعينوا بأصحاب القبور» وعزاه للأربعين لابن كمال باشا المتوفئ سنة (٩٤٠) راجع ترجمته في\_



( ۸۹۳ و قد قال تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ عِنْدُونِ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ عِنْدُوْدِ عِبَادِهِ عَجِيدًا ﴾ [الفرقان:٥٨].

وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه غير مشروع، وقد نهى النبي على النبي على عما هو أقرب من ذلك -عن اتخاذ القبور مساجد ونحو ذلك ولعن أهله؛ تحذيرًا من التشبه بهم، فإن ذلك أصل عبادة الأوثان، كما قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لاَ نَذَرُنَ ءَالِهَ تَكُرُ وَلا نَذَرُنَ وَدًا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَمَرًا ﴾ [نرج: ٢٣].

( ۸۹۲ ) وهذا الذي نهى عنه النبي ﷺ من هذا الشرك هو كذلك في شرائع عيره من الأنبياء.

وغير ذلك من الشرك، وذكر أن ذلك من أسباب عقوبة الله لمن فعله.

<sup>&</sup>quot;معجم المؤلفين" (١/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه تحت رقم (٢٦).



( ۱۹۸۸ و ذلك أن دين الأنبياء عليهم السلام واحد وإن تنوعت شرائعهم، كما في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي الله أنه قال: «إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد». (۱)

الله المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة الله الله المنظمة المنظم

وهذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينًا غيره من الأولين والآخرين، كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، ٦٠ - الأنبياء، ٤٨ - باب قول الله تعالى ﴿ وَاَذَكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مَرْيَمَ ﴾ حديث (٣٤٤٣).

<sup>🗖</sup> ومسلم (٤/ ١٨٣٧) ٤٣ - فضائل، ٤٠ - فضائل عيسى الله المراه ١٤٥).

<sup>🗖</sup> وأحمد (۲/۳۱۹، ٤٠٦).

كلهم من حديث أبي هريرة والله على مرفوعًا.



## فصل



وإذا تبين ما أمر الله به ورسوله، وما نهى الله عنه ورسوله، في حق أشرف الخلق وأكرمهم على الله عز وجل، وسيد ولد آدم وخاتم الرسل والنبيين، وأفضل الأولين والآخرين، وأرفع الشفعاء منزلة وأعظمهم جاهًا عند الله تبارك وتعالى، تبين أن مَنْ دونه من الأنبياء والصالحين أولى بأنْ لا يشرك به، ولا يُتخذ قبره وثنًا يعبد، ولا يُدعى من دون الله لا في حياته ولا في مماته.

( ٩٠١ ولا يجوز لأحد أن يستغيث بأحد من المشايخ الغائبين ولا الميتين، مثل أن يقول: يا سيدي فلانًا أغثني وانصرني وادفع عني، أو: أنا في حسبك. ونحو ذلك.

و بن كل هذا من الشرك الذي حرم الله ورسوله، وتحريمه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، وهؤلاء المستغيثون بالغائبين والميتين عند قبورهم وغير قبورهم -لما كانوا من جنس عباد الأوثان- صار الشيطان



يضلهم ويغويهم، كما يضل عُبَّاد الأصنام ويغويهم؛ فتتصور الشياطين في صورة ذلك المستغاث به، وتخاطبهم بأشياء على سبيل المكاشفة، كما تخاطب الشياطين الكهان، وبعض ذلك صِدق، لكن لابد أن يكون في ذلك ما [خ/ ٨٢] هو كذب، بل الكذب أغلب عليه/ من الصدق.

وقد تقضي الشياطين بعض حاجاتهم، وتدفع عنهم بعض ما يكرهونه؛ فيظن أحدهم أن الشيخ هو الذي جاء من الغيب حتى فعل ذلك، أو يظن أن الله تعالى صور ملكًا على صورته فعل ذلك، ويقول أحدهم: هذا سر الشيخ وحاله!. وإنما هو الشيطان تمثل على صورته ليضل المشرك به المستغيث به.

( ٩٠٤ ) كما تدخل الشياطين في الأصنام، وتكلم عابديها، وتقضي بعض حوائجهم، كما كان ذلك في أصنام مشركي العرب، وهو اليوم موجود في المشركين من الترك والهند وغيرهم.

وأعرف من ذلك وقائع كثيرة في أقوام استغاثوا بي وبغيري في حال غيبتنا عنهم، فرأوني أو ذاك الآخر الذي استغاثوا به قد جئنا في الهواء ورفعنا عنهم، ولما حدثوني بذلك بينتُ لهم أن ذلك إنما هو شيطان تصور بصوري وصورة غيري من الشيوخ الذين استغاثوا بهم ليظنوا أن ذلك كرامات للشيخ فتقوى عزائمهم في الاستغاثة بالشيوخ الغائبين والميتين.



( ٩٠٦) وهذا من أكبر الأسباب التي بها أشرك المشركون وعبدة الأوثان، وكذلك المستغيثون من النصارئ بشيوخهم الذين يسمونهم العلّاس يرون أيضًا من يأتي على صورة ذلك الشيخ النصراني الذي استغاثوا به فيقضي بعض حوائجهم.

وهؤلاء الذين يستغيثون بالأموات من الأنبياء، والصالحين، والشيوخ، والشيوخ، والهيوخ، والملبي عليه الأمور، أو يحكي وأهل بيت النبي عليه أن يجري له بعض هذه الأمور، أو يحكي لهم بعض هذه الأمور؛ فيظن أن ذلك كرامة وخرق عادة بسبب هذا العمل.

ومن هؤلاء من يأتي إلى قبر الشيخ الذي يشرك به ويستغيث به فينزل عليه من الهواء طعام، أو نفقة، أو سلاح، أو غير ذلك مما يطلبه؛ فيظن ذلك كرامة لشيخه، وإنما ذلك كله من الشياطين.

( 910 منهم من صورها على صور الأنبياء والصالحين، ومنهم من جعلها تماثيل وطلاسم للكواكب، والشمس، والقمر، ومنهم من جعلها لأجل الجن، ومنهم من جعلها لأجل الملائكة.



( <u>٩١١</u> فالمعبود لهم في قصدهم إنما هو للملائكة، والأنبياء، والصالحين، أو الشمس، أو القمر، وهم في نفس الأمر يعبدون الشياطين، فهي التي تقصد من الإنس أن يعبدها وتظهر لهم ما يدعوهم إلى ذلك، كما قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْكَةِ أَهَلَوُلاّ ِ إِيَّاكُمْ صَافَوْا يَعْبُدُونَ \* قَالُواْ سُبَحَنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم بَلَكَانُواْ يَعْبُدُونَ \* قَالُواْ سُبَحَنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم بَلَكَانُواْ يَعْبُدُونَ \* [سانه ١٠-١٤].

( ٩١٢ ) وإذا كان العابد ممن (١) لا يستحل عبادة الشياطين أوهموه أنه إنما يدعو الأنبياء والصالحين والملائكة وغيرهم ممن يحسن العابد ظنه به، وأما إن كان ممن (١) لا يحرم عبادة الجن عرفوه أنهم الجن.

وقد يطلب الشيطان الممثل له في صورة الإنسان أن يسجد له، أو أن يفعل به الفاحشة أو أن يأكل الميتة ويشرب الخمر، أو أن يقرّب لهم الميتة، وأكثرهم لا يعرفون ذلك، بل يظنون أن من يخاطبهم إما ملائكة، وإما رجال من الجن يسمونهم رجال الغيب، ويظنون أن رجال الغيب أولياء الله غائبون عن أبصار الناس.

( <u>918</u> وأولئك جن تمثلت بصور الإنس أو رُئِيت في غير صور الإنس، قال تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ رَكَانَ رِجَالُ مِنَ ٱلْإِنسِ يَعُودُونَ بِهَالِمِنَ ٱلْجِينَ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾ [الجن:٦].

<sup>(</sup>١) في [خ]: (مما) في كلا الموضعين.



( <u>910</u> كان الإنس إذا نزل أحدهم بواد يخاف أهله قال: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه. وكانت الإنس تستعيذ بالجن فصار ذلك سببًا لطغيان الجن، وقالت: الإنس تستعيذ بنا!.

( 177 ) وهذا من جنس السحر والشرك قال تعالى: ﴿ وَاتَبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّينطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ أَلْمَا السَّحْرَ وَمَا كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ [خ/٨٦] عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ أَلْمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ أَلْمَا اللَّهُ عَلَى الْمَا اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

( ٩١٨ ) وكثير من هؤلاء يطير في الهواء وتكون الشياطين قد حملته وتذهب به إلى مكة وغيرها، ويكون مع ذلك زنديقًا يجحد الصلاة وغيرها مما فرض الله ورسوله، ويستحل المحارم التي حرمها الله ورسوله.



وإنما يقترن به أولئك الشياطين لما فيه من الكفر، والفسوق، والعصيان، حتى إذا آمن بالله ورسوله وتاب والتزم طاعة الله ورسوله، فارقته تلك الشياطين، وذهبت تلك الأحوال الشيطانية من الإخبارات والتأثيرات.

( <u>977</u> وأنا أعرف من هؤلاء عددًا كثيرًا بالشام، ومصر، والحجاز، واليمن، وأما الجزيرة، والعراق، وخراسان، والروم، ففيها من هذا الجنس أكثر مما بالشام وغيرها، وبلاد الكفار من المشركين وأهل الكتاب أعظم.

وإنما ظهرت هذه الأحوال الشيطانية التي أسبابها الكفر والفسوق والعصيان بحسب ظهور أسبابها، فحيث قوي الإيمان والتوحيد ونور الفرقان والإيمان وظهرت آثار النبوة والرسالة ضعفت هذه الأحوال الشيطانية.

وحيث ظهر الكفر والفسوق والعصيان قويت هذه الأحوال الشيطانية، والشخص الواحد الذي يجتمع فيه هذا وهذا الذي تكون في مادة تمدُّه للإيمان ومادة تمدُّه للنفاق يكون فيه من هذا الحال وهذا الحال.

والمُرّبية، والمشركون الذين لم يدخلوا في الإسلام مثل البخشية، والطونية، والبُدّئ، ونحو ذلك من علماء المشركين وشيوخهم الذين يكونون للكفار من الترك والهند والخُطا وغيرهم، تكون الأحوال الشيطانية فيهم أكثر، ويصعد أحدهم في الهواء ويحدثهم بأمور غائبة، ويبقى الدُّف الذي يغني لهم به يمشي في الهواء، ويضرب رأس أحدهم إذا خرج عن طريقهم، ولا يرون



أحدًا يضرب له، ويطوف الإناء الذي يشربون منه عليهم ولا يرون من يحمله، ويكون أحدهم في مكان، فمن نزل منهم عنده ضيفه طعامًا يكفيهم، ويأتيهم بألوان مختلفة.

( <u>٩٢٤</u> وذلك من الشياطين، تأتيه من تلك المدينة القريبة منه أو من غيرها، تسرقه وتأتى به.

( <u>970</u> وهذه الأمور كثيرة عند من يكون مشركًا أو ناقص الإيمان من الترك وغيرهم، وعند التتار من هذا أنواع كثيرة.

وأما الداخلون في الإسلام إذا لم يحققوا التوحيد واتباع الرسول، بل دعوا الشيوخ الغائبين واستغاثوا بهم، فلهم من الأحوال الشيطانية نصيب بحسب ما فيهم مما يرضي الشيطان.

ومن هؤلاء: قومٌ فيهم عبادة ودين مع نوع جهل، يُحمل أحدهم فيوقف بعرفات مع الحجاج من غير أن يحرم إذا حاذى المواقيت، ولا يبيت بمزدلفة، ولا يطوف طواف الإفاضة، ويظن أنه حصل له بذلك عمل صالح وكرامة عظيمة من كرامات الأولياء، ولا يعلم أن هذا من تلاعب الشيطان به؛ فإن (١) مثل هذا الحج ليس مشروعًا ولا يجوز باتفاق علماء المسلمين، ومَنْ ظنَّ أن هذا عبادة وكرامة لأولياء الله فهو ضالً جاهل.

<sup>(</sup>١) في [خ]: (قال).



( <u>٩٢٧)</u> ولهذا لم يكن أحد من الأنبياء والصحابة يفعل بهم مثل هذا؛ فإنهم أجلّ قدرًا من ذلك.

( ٩٢٨ وقد جَرَتْ هذه القضية لبعض من حُمل وطائفة معه من الإسكندرية إلى عرفة، فرأى ملائكة تنزل وتكتب أسماء الحجاج، فقال: هل كتبتموني؟ قالوا: أنت لم تحج كما حج الناس، أنت لم تتعب ولم تحرم ولم يحصل لك من الحج الذي يثاب الناس عليه ما حصل للحجاج.

( <u>979</u> وكان بعض الشيوخ قد طلب منه بعض هؤلاء أن يحج معهم في الهواء، فقال لهم: هذا الحج لا يسقط به الفرض عنكم؛ لأنكم لم تحجوا كما أمر الله ورسوله.

( <u>٩٣٠</u> ودين الإسلام مبني على أصلين: على أن يُعبد الله وحده لا يُشرك به شيء، وعلى أن يُعبد بما شرعه على لسان نبيه ﷺ.

وهذان هما حقيقة قولنا: "أشهد أن لا إلىه إلا الله، وأشهد أن الله وأشهد أن الله وأشهد أن الله والله واستعانة، واستعانة، ورسوله"؛ فالإله هو الذي تألهه القلوب عبادة، واستعانة، ومحبة، وتعظيمًا، وخوفًا، ورجاء، وإجلالًا، وإكرامًا، والله عز وجل له حق لا يشركه فيه غيره، فلا يُعبد إلا الله، ولا يُدعىٰ إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يُطاع إلا الله.



وتحريمه، فالحلال ما حلله، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه، وتحليله وتحريمه، فالحلال ما حلله، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه، والرسول على والعلام وال

وأما في إجابة الدعاء، وكشف البلاء، والهداية والإغناء، فالله تعالى هو الذي يسمع كلامهم، ويرئ مكانهم، ويعلم سرهم ونجواهم، وهو سبحانه قادر على إنزال النعم، وإزالة الضر والسقم، من غير احتياج منه إلى أن يعرفه أحد أحوال عباده، أو يعينه على قضاء حوائجهم.

( <u>978</u> والأسباب التي بها يحصل ذلك هو خَلَقَها ويَسَّرَها، فهو مسبب الأسباب، وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد: ( يَتَنَالُهُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ كُلِّ يَوْمِ هُو فِ شَأْنِ اللهِ الرحن: ٢٩].

(<u>970</u> فأهل السموات يسألونه، وأهل الأرض يسألونه، وهو سبحانه لا يشغله سمع كلام هذا، ولا يغلطه اختلاف أصواتهم ولغاتهم، بل يسمع ضجيج الأصوات، باختلاف اللغات، على تفنن الحاجات، ولا يبرمه إلحاح الملحين، بل يحبُّ الإلحاح في الدعاء.

﴿ ٩٣٦﴾ وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا سألوا النبي ﷺ عن الأحكام أمر رسول الله ﷺ بإجابتهم كما قال تعالىٰ: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِ لَمْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَنِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ



هِى مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِ ﴾ [البقرة: ١٨٩]، ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفُو ﴾ [البقرة: ٢١٩]، ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفَو ﴾ [البقرة: ٢١٩]، ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَ ٱلَّ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢١٧] إلى غير ذلك من مسائلهم.

( ٩٣٧ فلما سألوه عنه سبحانه وتعالى قال: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِّ وَمِيكَ أُجِيبُ دَعُوهَ ٱلدِّاحِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة:١٨٦]، فلم يقل سبحانه: فقل، بل قال تعالى: ﴿ فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعُوهَ ٱلدَّاعِ ﴾ فهو قريب من عباده.

والدعاء فقال: «أيها النبي عَلَيْهُ في الحديث لما كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر والدعاء فقال: «أيها الناس، أربعوا علىٰ أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصمَّ ولا غائبًا، إنها تدعون سميعًا قريبًا، إن الذي تدعونه أقربُ إلىٰ أحدكم من عنق راحلته».(١)

كلهم من حديث أبي موسى الأشعري وليله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، ٥٦ - جهاد (١٣١) - باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير (حديث ٢٩٩٢) ع حديث (٢٠٥١) وفي عدد من المواضع.

[ وأحمد (٤/ ٢٠٧٤). ٢٠٤).

[ ومسلم، (٤/ ٢٠٧٦)، ٤٨ - كتاب الذكر والدعاء، ١٣ - باب استحباب خفض الصوت بالذكر، حديث (٤٤،٥٤).

[ وأبو داود (٢/ ٢٨١ - ١٨٣)، ٢ - الصلاة، حديث (١٥٢١ - ١٥٢٨).

[ والترمذي (٥/ ٩٠٥) ٥٨ - باب ما جاء في فضل التسبيح والتهليل والتحميد، حديث (٢٤٦١).

[ وعبد الرزاق في "مصنفه" (٥/ ٩٠٥)، حديث (٤٢٤).



وهو سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، وهو سبحانه غني عن العرش وعن سائر المخلوقات لا يفتقر إلى شيء من مخلوقاته، بل هو الحامل بقدرته العرش وحملة (٢) العرش.

﴿ ٩٤١﴾ وقد جعل تعالى العالم طبقات، ولم يجعل أعلاه مفتقرًا إلى أسفله، فالسماء لا تفتقر إلى الهواء، والهواء لا يفتقر إلى الأرض، فالعليّ الأعلىٰ ربُّ السموات والأرض وما بينهما الذي وصف نفسه بقوله تعالى: ﴿ وَمَاقَدَرُوا اللَّهَ

| ومسلم (٤/ ٣٣٠٣)، ٥٣ – الزهد، حديث (٧٤) من حديث جابر (٣٧٠٧)، ٥ – المساج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ١٣ - باب النهي عن البصاق، حديث (٥٠) عن ابن عمر مرفوعًا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| train to the second to the sec | _ |

| ومالك في "الموطأ" (١/ ١٩٤)، ١٤ - قبلة ٣٥ - باب النهي عن البصاق في القبلة حديث (٤) |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| و أحمد (٢/ ٣٢، ٦٦) كلاهما من حديث نافع عن ابن عمر مرفوعًا.                        |  |

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في عدد من المواضع، منها في ٨ - كتاب الصلاة، ٣٣ - باب حك البزاق باليد في المسجد، حديث (٤٠٨)، (٤٠٩)، (٤٠٩)، وحديث (٤١٨) عن أبي هريرة، وابن عمر، وأنس، والشيع المسجد، (٤١٨) عن أبي هريرة، وابن عمر، وأنس، والشيع المسجد (٤١٧)

المسجد والنسائي (۲/ ۵۱)، ۸ – مساجد، ۳۱ – باب النهي عن أن يتنخم الرجل في قبلة المسجد حديث (۷۳٤) من حديث أبي سعيد. و ۳۲ – حديث (۷۲۵) من حديث أبي سعيد. و ۳۲ – حديث (۷۲۵) من حديث طارق بن عبد الله المحاربي.

<sup>(</sup>٢) في [خ]: (بحملة).



حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَٱلسَّمَوَتُ مَطْوِيَّتُ بِيمِينِهِ وَسُبُهُ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزُّمَر: ٢٧]، أجل وأعظم وأغنى وأعلى من أن يفتقر إلى شيء بحمل أو غير حمل، بل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، الذي كل ما سواه مفتقر إليه، وهو مستغن عن كل ما سواه.

وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع، قد بين فيه التوحيد الذي بعث الله به رسوله قولًا وعملًا.

( ٩٤٢ ) فالتوحيد القولي مثل سورة الإخلاص ﴿ فَلَ هُوَ اللَّهُ أَكَدُ ﴾ [الإخلاص:١]، والتوحيد العملي ﴿ فَلَ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَ فِرُونَ ﴾ [الكافرون:١]؛ ولهذا كان النبي ﷺ يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الفجر(١) وركعتي الطواف(٢) وغير ذلك.

﴿ ٩٤٣﴾ وقد كان أيضًا يقرأ في ركعتي الفجر وركعتي الطواف: ﴿ قُولُواْ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَمَا آُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾ الآية، وفي الركعة الثانية بقوله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَاهَلُ ٱلْكِئْبِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلَّهِ وَمَا آُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾ الآية، وفي الركعة الثانية بقوله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَاهَلُ ٱلْكِئْبِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَنْ مُنْ لِكُ بِهِ عَشَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَا دُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٤]. (٣)

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم رقم ۷۲٦ (۱/ ٥٠٢) ٦ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ١٤ باب استحباب ركعتي سنة الفجر، والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما عن أبي هريرة ولين عليهما

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم (١٢١٨) (١/ ٨٨٨)، ١٥ كتاب الحج، ١٩٠ - باب حجة النبي ﷺ، عـن جابر ريك.

<sup>(</sup>٣) ما يتعلق بركعتي الفجر خرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين حديث (٧٣٧).



والعملي، فقوله/ تعالى: ﴿ قُولُواْ ءَامَنَا بِاللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِ عَمَاخ / ١٨٥] والعملي، فقوله / تعالى: ﴿ قُولُواْ ءَامَنَا بِاللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِ عَمَاخ / ١٨٥] وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْمَاطِ ﴾ [البقرة: ١٣٦]، إلى آخرها يتضمن الإيمان القولي والإسلام، وقوله: ﴿ قُلْ يَتَأَهِّلُ ٱلْكِئْبِ تَعَالَوا إِلَى كَلِمَةِ سَوَتِم بَيْنَنَا وَبَيْنَكُو ﴾ -الآية إلى آخرها عنمة أنعمها الله على إلى آخرها عنمة أنعمها الله على عباده الإسلام والإيمان وهما في هاتين الآيتين، والله سبحانه وتعالى أعلم.

( ٩٤٥ ) فهذا آخر السؤال والجواب الذي أحببت إيراده هنا بألفاظه؛ لما اشتمل عليه من المقاصد المهمة، والقواعد النافعة في هذا الباب، مع الاختصار؛ فإنَّ التوحيد هو سرُّ القرآن ولبُّ الإيمان، وتنويع العبارة بوجوه الدلالات من أهم الأمور وأنفعها للعباد في مصالح المعاش والمعاد، والله أعلم.

تم الكتاب ولله الحمد والمنة





### الفهارس

- ١) فهرس الآيات.
- ٢) فهرس الأحاديث.
  - ٣) فهرس الآثار.
- ٤) فهرس الأعلام والكُنيٰ.
  - ٥) فهرس الطوائف.
  - ٦) فهرس موارد المؤلف.
- ٧) فهرس مصادر ومراجع التحقيق والتخريج.
  - ٨) فهرس الموضوعات.
    - ٩) فهرس المقدمة.



## ١- فهرس الآيات

| رقم الصفحة                                                                                           | الآية                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| نَ ٱلْكِنَابُ أَفَلا تَمْقِلُونَ ﴾١٤٦                                                                | ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُو         |
| 177                                                                                                  | ﴿ اُدْعُونِيَ أَسْتَجِبُ لَكُونَ ﴾                                                    |
| ٣٧٦                                                                                                  | ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾                                 |
| ٣٣٥                                                                                                  | ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَنَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَّى ﴾ .          |
| قِ مِنْهُ ﴾                                                                                          | ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتِهِكَةُ يَنَمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَثِّرُكِ بِكَلِمَ        |
| ٣٤٥                                                                                                  | ﴿ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ﴾                                        |
| ٧٣                                                                                                   | ﴿ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾                               |
| هَدَنَالَنَهُ ﴿ مُعَالِنَا مُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ | ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَىٰنَا لِهَٰذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَآ أَنْ |
| ٣٤٥، ٣٤٣                                                                                             | ﴿ الَّذِينَ مَا مَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوٓ الْإِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾                    |
| ٣٤٢                                                                                                  | ﴿ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُۥ ﴾                           |
| ١١٢﴿                                                                                                 | ﴿ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرّْشَ وَمَنْ حَوَّلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَيِّهِ     |
| كَا وَقِـنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ ﴾                                                                      | ﴿ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَ ٓ إِنَّنَآ ءَامَنَنَا فَٱغْفِـرْ لَنَا ذُنُوبَهُ       |
| مُ زَفُونَ ﴾                                                                                         | ﴿ أَلاَّ إِنَ أَوْلِيآ ءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ ﴾                    |
| ، سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾                                                 | ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا يَيْنَهُمَا فِي                |
|                                                                                                      | ﴿ الْمَصَ ﴾                                                                           |
| لَنَّ إِنَّهُ لِكُوْ عَدُقُ مَبِينٌ ﴾١٤٣                                                             | ﴿ ٱلَّهِ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنَهِيَّ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا ٱلشَّيْطَ           |



| ﴿ أَمِرِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءَ ﴾                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ أَمْ جَعَلُواْ بِلَّهِ شُرِّكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ ـ فَتَشَبْهُ ٱلْخَاقُ عَلَيْهِمْ ﴾        |
| ﴿ أَمْ لَهُ مِّرْكَ ثُوًّا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَا بِهِ ٱللَّهُ ﴾ ٧٩ ٣٨٢، |
| ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ﴾                        |
| ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصَّوَتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ ﴾                                 |
| ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَتِ ﴾                                           |
| ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقًالَ ذَرَّةٍ ﴾                                                   |
| ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ ٣٤٢      |
| ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ﴾                                   |
| ﴿إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَهَعُوا لَكُمْ فَأَخْشُوهُمْ ﴾                                               |
| ﴿ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدَّ جَهَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ ﴾ ١١٩                                        |
| ﴿ إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَدِهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ ﴾                         |
| ﴿ إِن تَسْتَفَيْحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَكَتْحُ ﴾                                               |
| ﴿ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ ۗ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ ﴾          |
| ﴿ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴾                                                              |
| ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شُلْطَكَنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴾      |
| ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ﴾                   |



| رقم الصفحة | الآية |
|------------|-------|
|            |       |

| ٣٤٦                    | ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنْهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ﴾                                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢٣                    | ﴿إِنَّاۤ إِلَى ٱللَّهِ ذَعِبُونَ ﴾                                                          |
| ١٣٠                    | ﴿ إِنَّآ أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَنَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ﴾                                   |
| 18٣                    | ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَوَ إِنَّا لَهُۥ لَحَنفِظُونَ ﴾                          |
| <b>٣٤٦،٣٣</b> ٨        | ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِئَ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ ﴾                |
| ٥٣                     | ﴿إِنَّمَا ٱلشِّينَ ۗ رِبَكَادَةٌ فِٱلْكُفْرِ ﴾                                              |
| 174                    | ﴿إِنَّا نُطْعِمُكُو لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُو جَزَّلَهُ وَلَا شُكُورًا ﴾          |
| <b>٣٩٤،٣٤٨،٣١٧،١٧٠</b> | ﴿ إِنَّهُۥ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنًا ﴾                      |
| وُنَ ﴾                 | ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أُسُلْطُنُّ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُ |
| 1 8 0                  | ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾                                                       |
| ٣٨٨                    | ﴿ أُوْلَٰكِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَّا رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾               |
| ٣٤٢                    | ﴿ إِيَاكَ مَنْبُ دُواِيَاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾                                                   |
| ٣٥٠                    | ﴿ أَبِنَّكُمُ لَتَشَّهَدُونَ أَنَ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ ﴾                         |
| 7 £ £                  | ﴿ تَأْلِقَهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴾                                           |
| بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ ﴾  | ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرِكَ مِن فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلَتِمِكَةُ يُسَبِّحُونَ إ       |
| ١٣١،٧٤                 | ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنَبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيدِ ﴾                                   |
| ١٣٠                    | ﴿ نَوْفَنَى مُسْلِمًا وَ أَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِلِحِينَ ﴾                                     |

| ﴿جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴾                                                                      |
| ﴿ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾                                                                        |
| ﴿ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴾٥٦                              |
| وْرَبِّنَا ۚ أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفِّنَا مُسْلِمِينَ ﴾                                                |
| ﴿وَبَّنَآءَامَنَابِمَآ أَزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَحْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴾ ٣٩٤                |
| ﴿ رَّبَّنَا ٓ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ ﴾ ٣٩٣،٣٤٨، ٣١٦،١٧٠                             |
| وْرِّيِّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيِّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ ﴾                                         |
| ﴿ رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ ﴾             |
| وْرَبَّنَا ظَلَمْنَا ۚ أَنفُسَنَا وَإِن لَّرْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمَّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ ١٦٥ |
| ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَنِيَ ٱلَّذِينَ يَتَّكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾                          |
| ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مِ أَشَتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ أَللَّهُ لَكُمْ ﴾         |
| إُسَيُّ قَتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ وَرَسُولُهُ ﴾                                                             |
| وْشَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا ﴾                                                        |
| إَصَلُواْ عَلَيْهِ وَسَلِمُواْ تَسْلِيمًا ﴾                                                                      |
| ﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَّشَكًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ﴾                                                                     |
| رْضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواْ ﴾                                                         |



|                   | ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ ﴾                                                                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12"               | ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرُءَانَ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرِّجِيمِ ﴾          |
| 713               | ﴿ فَأَقِدْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ﴾                                                       |
| مِن قَبْلِكَ ﴾١٢٢ | ﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْتَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ |
| ٣٤٢               | ﴿ فَإِيَّنَى فَأَعَبُدُونِ ﴾                                                                   |
| 177               | ﴿ فَسَّعَلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾                                 |
| 178               | ﴿فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ ﴾                                   |
| ۳٤۲               | ﴿ فَكَلاَ تَجْعَـ لُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾                             |
| ١٨٥               | ﴿ فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ تُخْلِفَ وَعْدِهِ ـ رُسُلَهُ ۗ ﴾                                   |
| ٣٤٤               | ﴿ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُننُمُ مُّؤْمِنِينَ ﴾                                     |
| ٣٤٤،٣٤٢           | ﴿ فَلَا تَخْشُوا ٱلنَّكَاسَ وَٱخْشُونِ ﴾                                                       |
| ۳۳٤،۳۲۸،۳۳۰       | ﴿فَلَمَّا جَاءَهُم مَّاعَرَفُوا كَفَرُوا بِيهِ ﴾                                               |
| ٦٣                | ﴿ فَمَا نَنفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّنفِعِينَ ﴾                                                   |
| ۳۸۲               | ﴿ فَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَآ اَ رَبِّهِ ـِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا ﴾                      |
| 780               | ﴿ قَالَ أَفَرَءَ يَتُدُ مَّا كُنتُهُ تَعْبُدُونَ ﴾                                             |
| ۱ ٤٣              | ﴿ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا لَّبَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ﴾                             |
| ٩٨                | ﴿ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي ٓ ﴾         |



| 170                                    | ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي ٓا عُودُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ﴾                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ov                                     | ﴿ قَـدٌ كَانَتْ لَكُمُّ أُسُّوةً حَسَنَةً فِيَ إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ۗ ﴾              |
| ٥٢،١١١، ٣٢٣، ٤٢٣، ٨٧٣                  | ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾                                      |
| ***7:********************************* | ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مِن دُونِهِ ۦ ﴾                                             |
| TEO                                    | ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَـاَؤُكُمُ وَأَبْنَآ وُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَعَشِيرُتُكُو |
| ۳۸۳                                    | ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَنَّيِعُونِي ﴾                                        |
| ٣١٧                                    | ﴿ قُلْ أَوْنَبِكُ كُو بِخَيْرِمِن ذَالِكُمْ ﴾                                                  |
| TTA                                    | ﴿قُل لَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ ﴾                      |
| ν٤                                     | ﴿ قُلُ لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَكَ إِن كُنتُدٌ تَعْـَامُونَ ﴾                              |
| ٤٢٨                                    | ﴿قُلْهُوَ اللَّهُ أَحَـٰذُ ﴾                                                                   |
| £ <b>Y</b> 9,£Y3,Y£7                   | ﴿قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْكِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَلَعَ بَيْنَـٰنَا وَبَيْنَكُو ﴾       |
| 187                                    | ﴿قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ﴾                     |
| ٤٢٨                                    | ﴿قُلْ يَنَا يُهَا ٱلۡكَنِفِرُونَ ﴾                                                             |
| ٤٢٩                                    | ﴿ قُولُوٓاْ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾                                     |
| Y & 7                                  | ﴿ كَثِرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ ۚ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴾               |



| 1 8 8                                  | ﴿ كِتَنَّ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظَّلْمَنْتِ إِلَى ٱلنُّورِ |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۹۱،۱۸٤،۱۷٦                            | ﴿كُتَبُرَبُكُمْ عَلَىٰ نَقْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾                                         |
| Y•1                                    | ﴿لَا تَرْفَعُوٓاْ أَصَّوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ ﴾                           |
| ٦٢                                     | ﴿ لَا شَتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَاۤ أَمَٰلِكَ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ﴾              |
| ٣٦٤                                    | ﴿ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ                              |
| ****                                   | ﴿لَنَتَّخِذَكَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴾                                                 |
| ۳۸۱                                    | ﴿ لِيَـنَّلُوَكُمُ أَخْسَنُ عَمَلًا ﴾                                                 |
| ٣٣٨                                    | ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾                                                 |
| ١٧٨                                    | ﴿لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمُ ﴾                                                  |
| ٦٤                                     | ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَى ﴾                                                          |
| ************************************** | ﴿ مَاكَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنَّـٰ بُوَّةَ ﴾ |
| ٥٧                                     | ﴿ مَا كَاكَ لِلنَّبِي وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾    |
| ٣٧٨                                    | ﴿ مَا لَكُمْ مِّن دُونِهِ - مِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ ﴾                               |
| ٦٣                                     | ﴿ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾                             |
| ٣٧٨                                    | ﴿ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِهِ ۦ ﴾                                    |
| ۳۷۸،۱۷۳،٦٥                             | ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ ۗ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ ﴾                            |



| ١٧٨                  | ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ٤ ﴾                                                               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٣                   | ﴿ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ ﴾                      |
| ۳٥٧،١٥١              | ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾                                                       |
| ١٠٨                  | ﴿ هَلْ أُنْبِتُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَاطِينُ ﴾                                               |
|                      | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَنتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِيحًا ﴾                           |
| ٣٢٣                  | ﴿ وَلَا نَنْفَعُ ٱلشَّفَانُعَةُ عِندَهُۥ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُۥ ﴾                                  |
| ٧٤                   | ﴿ وَلَهِن سَأَ لْنَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾                     |
|                      | ﴿ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَنكِن ظَلَمُوٓ أَأَنفُسَهُمْ ﴾                                                 |
| ذُ مِنْهَا عَدُلُّ ﴾ | ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَا يَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤخ |
| ٤٣١                  | ﴿ وَأَتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ﴾                               |
| ۳۲۱،۸۸۱،۹۸۳، ۸۲3     | ﴿ وَاتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ ـ وَٱلْأَرْحَامَ ﴾                                    |
| 187                  | ﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَئِنَا فَأَنسَلَخَ مِنْهَا ﴾                      |
| ٤١٩                  | ﴿ وَأَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴾                                                   |
| ١٣٠                  | ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ أَنْ ءَامِنُواْ بِوَبِرَسُولِي ﴾                             |
| ٧٦                   | ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمٌ ﴾                   |
| ك ﴾ ﴿ فَ             | ﴿ وَإِذْ نَقُولُ لِلَّذِي ٓ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَـمْتَ عَلَيْـهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَ |



| ٤٢٦                   | ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ ﴾                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171                   | ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِ دَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَلٌ مِنَّا ﴾ |
| ١٤٠                   | ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا نُشَرِكُوا بِدِ عَشَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرْبَى |
| ١٧٨                   | ﴿ وَأَعْلَمُواۤ أَنَّ فِيكُمَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﴾                                                     |
| ١٢٤                   | ﴿ وَٱلَّذِينَ فِي ٱمۡوَٰلِهِمْ حَقُّ مَعْلُومٌ * لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴾                        |
| ٣٤٥                   | ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴾                              |
| 188                   | ﴿وَٱلنَّجْدِ إِذَاهَوَىٰ ﴾                                                                           |
| ١٢٤                   | ﴿ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا نَنْهَرْ ﴾                                                               |
| 179                   | ﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾                                                      |
| ۳۸٤                   | ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ نَهْ تَدُواْ ﴾                                                                    |
| λξ                    | ﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ ﴾                                               |
| ٦٥                    | ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوۤاْإِلَىٰ رَبِّهِمْ ﴾                             |
| ٦٠                    | ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾                                                             |
| £ Y • ¿ ٣ ٨ ٦         | ﴿ وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِمِّنَ ٱلْجِيِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾  |
| ٤١٥                   | ﴿ وَقَوَكَالَ عَلَى ٱلْمَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾                                                   |
| يِهِي ٱلْعُلْيَا﴾ ٢٤٦ | ﴿وَجَعَكَ كَلِمَةُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفَالَ ۗ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ                               |
|                       | ﴿وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾                                                              |

| ٣٤٣                     | ﴿ وَحَاجَهُ وَ قُومُهُ وَ ﴾                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| าา                      | ﴿ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصَّوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴾                                                |
| هَةً يُعْبَدُونَ ﴾٢٢،٧٣ | ﴿ وَمَّثَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبَّلِكَ مِن زُّسُلِنَاۤ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنِ ءَالِمَ                   |
| 1776177                 | ﴿ وَسَيُجَنَّئُهُا ٱلْأَنْقَى * ٱلَّذِي يُؤْتِي مَالُهُ يَتَزَّكَّى ﴾                                                   |
| ٤٠٥                     | ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمَّ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُّ ﴾                                                                         |
| ١٨٥                     | ﴿ وَعْدَاللَّهِ حَقًّا ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴾                                                          |
| ۳۹۱                     | ﴿وَعْدًاعَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلَّإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ ﴾                                               |
| ١٨٥                     | ﴿ وَعْدَ ٱللَّهِ ۚ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥ ﴾                                                                     |
| ١٦٨                     | ﴿ وَفِيكُمْ سَكَنْعُونَ لَهُمَّ ﴾                                                                                       |
| ۳٤۲                     | ﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا نَنَّخِذُوٓا إِلَىٰ هَيْنِ ٱثْنَيْنِّ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ ۗ وَنَحِدُّ فَإِنَّكَ فَأَرَّهَبُونِ ﴾ |
| £10,470,47,7V €         | ﴿ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُّ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَشَرًا       |
| ١٣٠                     | ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَفَوْمِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنتُم بِأَللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَّكُلُواْ إِن كُنتُمْ مُّسْلِمِينَ ﴾         |
| ٤١٢ ،٣٥٩، ١٢            | ﴿ وَقَالُواْ اَتَّخَـٰذَ ٱلرَّحْمَانُ وَلَدًا ﴾                                                                         |
| ٥٢                      | ﴿وَكَانَ عِندَاًلَّهِ وَجِيهَا ﴾                                                                                        |
| ۳۹۱،۱۸٤،۱۷٦             | ﴿وَكَاكَ حَفًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾                                                                        |
| ***1,***4,***7          | ﴿ وَكَانُواْمِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾                                                      |
| ١٤٤                     | ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ﴾                                                               |



#### رقم الصفحة

| 7. | ¥١ |
|----|----|
| ~  | 41 |

| ﴿ وَكُم مِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَنُهُمْ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَى ﴿ ٦٥ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ وَلَا يَحْدُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾                                                                                  |
| ﴿ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا نَنفَعُهِ ﴾                                                                                         |
| ﴿ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِيكَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾                           |
| ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٓ أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبِدًا وَلَا نَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۚ ﴾                                                     |
| ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا ٱلطَّاغُوتَ ﴾٧٧                                     |
| ﴿ وَلَقَدْ جِتْتُمُونَا فُرَدَىٰ كُمَا خَلَقَنَكُمْ أَوَلَ مَرَّقِ ﴾                                                                      |
| ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾                                                            |
| ﴿ وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ﴾                                                             |
| ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَكِمْ ﴾١٨١،٥٤                                     |
| ﴿ وَلَوْ أَنَهُ مُ رَضُواْ مَآ ءَاتَنَهُ مُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ﴾                                                                         |
| ﴿ وَلَوْ عَلِمُ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّا لَّمْ مَعَهُمْ ﴾                                                                             |
| ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلْمُواْ أَنْفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ اللَّهَ ﴾٢٠٢٠٩                                                  |
| ﴿ وَلَهِن سَأَ لْنَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾                                                        |
| ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥلَآ إِلَهَ إِلَّاۤ أَنَا فَأَعْبُدُونِ ﴾ ٧٣                |
| ﴿ وَمَا أَشَاكُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ ۖ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾                                                |

| ﴿ وَمَا كَاكَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ ٓ إِيَّاهُ ﴾٧٥                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ وَمَا نَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ إِلَّامِنَ بَعْدِ مَا جَآءَنَّهُمُ ٱلْبِيِّنَةُ ﴾                    |
| ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُدُوهُ وَمَانَهَكُمْ عَنْهُ فَانَّنَهُوا ﴾                                       |
| ﴿ وَمَآ أَرَّسَلْنَا مِن زَّسُولٍ إِلَّالِيُطَكَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾                                             |
| ﴿ وَمَا فَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۦ ﴾                                                                       |
| ﴿ وَمَا لِىَ لَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِى فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾                                               |
| ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ﴿ ٢٩                                       |
| ﴿ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَكُّرُ لِنَفْسِهِ ٤ ﴾                                                                 |
| ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلا يَخَافُ ظُلْمًا وَلا هَضْمًا ﴾                              |
| ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَنَا فَهُو لَهُ قَرِينٌ ﴾                               |
| ﴿ وَمِرَ ۚ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ﴾ ٣٤٢ ٣٥٠، ٣٥٠       |
| ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَنهِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْـهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِـرَةِ مِنَ ٱلْخَلسِرِينَ ﴾ ١٢٩ |
| ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ يُدْخِلْهُ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ ٣٨٤               |
| ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقِّهِ فَأُولَكِنِكَ هُمُ ٱلْفَآ بِزُونَ ﴾              |
| ﴿وَمِنَ ٱلَّذِنَ هَادُواْ سَتَنْعُونَ لِلْكَذِبِ ﴾                                                                 |



| > لَهُمُ الْمُسْنَى ﴾٧٥ | ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ ٱلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٢٦                     | ﴿وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ﴾                                                         |
| ١٧٠                     | ﴿ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّالِهِ ،                 |
| ٥٦، ٤٧، ١٥٣، ٨٧٣        | ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِمَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ﴾                                   |
| رُونَ ﴾٧٦               | ﴿ وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَئَبِكَةِ أَهَنَّوُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُ |
| ٣٤٤،٣٢٢                 | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾                          |
| <b>۳</b> ٦٢             | ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْاْ مُوسَىٰ ﴾                           |
| ۳۸۸،۱٤۸،۵۲              | ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوَّا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾                 |
| ٣٣٥                     | ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓ ٱلَّنصَارَ ٱللَّهِ ﴾                                             |
| ٣٤٣                     | ﴿ يَبُنَىَ لَا نُشْرِكِ بِأَلَّهِ ۗ ﴾                                                                       |
| 73                      | ﴿ يَشَعُلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ ﴾                                                   |
| ٤٢٥                     | ﴿ يَتَنَكُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾                                |
| ٤٢٥                     | ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ ﴾                                                                           |
| ١٧٨                     | ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُواْ ﴾                                                                     |



## ٢\_ فهرس الأحاديث

| رقم الصفحة          | طرف الحديث                                 |
|---------------------|--------------------------------------------|
| ٧٢                  | أتاني آت من عند ربي فخيرني                 |
|                     | أتوجه إليك بنبيك محمد                      |
| ٣٤٢                 | أجعلتني لله ندًّا؟!                        |
| <b>٣</b> ٣٨         | أجعلتني لله نِدًّا؟!                       |
| ٤١٤                 | إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور       |
| ٣٦٢                 | إذا سألتم الله فاسألوا بجاهي               |
| 371,371,097,777,1.3 | إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول        |
| ١٦٨                 | إذا صلىٰ أحدكم فليبدأ بحمد الله            |
| £ 7 V               | إذا قام أحدكم إلى صلاته فلا يبصقن قبل وجهه |
| ٣٩٩                 | إذا كانت لكم حاجة فاسألوا الله بجاهي       |
| 188                 | إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث     |
| ٤٠٥                 | إذن تكفىٰ همك                              |
| ٤٠٦                 | إذن يكفيك الله ما أهمك                     |
| ۲۹۳                 | اذهب فتوضأ                                 |
| ۳۲۰                 | ارفع رأسك وسل تعطه                         |
|                     | أسألك بأن لك الحمد                         |
|                     | أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد            |



| 197         | اسالك واتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمه                |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| ٥٨          | استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي                 |
| ٩١          | استأذنتُ ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي              |
| ٧١          | أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله |
| Y ) Y , 4 Y | اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد       |
| ٣٧٤         | أعظم الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب                      |
| ١٠٠         | أعوذ بالله منك                                         |
| ٣٩٢         | أعوذ برضاك من سخطك                                     |
| ١٦٧         | أعوذ بك من علم لا ينفع                                 |
| <b>۳</b> ۸٦ | أعوذ بكلمات الله التامات                               |
| 178         | اقطعوا عني لسان هذا                                    |
| YYV         | أكثروا عليَّ من الصلاة في كل يوم جمعة                  |
| ٠٢٠         | ألا أخبركم بأهل الجنة؟                                 |
| ٦٨          | ألا تدع تمثالًا إلا طمسته                              |
| ٤٠٣         | الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة                      |
| ١٨٩         | الرحم شُجْنة من الرحمن                                 |
| ٤٠٨،٨٩      | السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين                    |
| ٩٠          | السلام عليكم دار قوم مؤمنين                            |
| 1           |                                                        |
| <b>*</b> ^3 | الله أخدا                                              |

| اللهم اغفر لقومي؛ فإنهم لا يعلمون ٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اللهم أنجز لي ما وعدتني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اللهم إني أسألك بأن لك الحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اللهم إني أسألك وأتوجه إليك به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اللهم إني أسألك، وأتوجه إليك بنبيك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اللهم اهد دوسًا وائت بهم٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اللهم حوالينا ولا علينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اللهم شفعه في ملاحد اللهم شفعه في اللهم في |
| اللهم شَفَّعْه فيَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اللهم صل علىٰ آل أبي أوفىٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اللهم فشفعه فياللهم فشفعه في اللهم ف       |
| اللهم فشفعه فيَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اللهم لا تحعل قدى وثنًا بعيد ٢١٢، ٣٣٦، ٣٦٧، ٣٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| ٣٧٦                                    | اللهم لك الحمد، وإليك المشتكيٰ                 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| ١٤٠                                    | اليد العليا خير من اليد السفليٰ                |
| 187                                    | اليد العليا هي المعطية                         |
| 180                                    | اليهود مغضوب عليهم                             |
| ١٣٧                                    | آمين، ولك بمثل ِ                               |
| 178                                    | إن أحدكم ليسألني المسألة                       |
| Y7V                                    | أن آدم عند معصيته قال                          |
|                                        | إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد              |
| ١٨٣                                    | إن الله لو عذَّب أهل سمواته                    |
| 117                                    | أن النبي ﷺ بايع طائفة من أصحابه                |
| 177                                    | إن أمنَّ الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكر |
| ٥٤                                     | إن أهون أهل النار عذابًا أبو طالب              |
| ٣٤٢                                    | أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك                     |
| ۳٦٩، ۲۸۲، ۲۸۳،                         | إن شئت أخرت ذلك فهو خير لآخرتك                 |
| ************************************** | إن شئت أخرت ذلك فهو خير لك                     |
| ٣٦٨                                    | إن شئت دعوت                                    |
| ٣٧٠                                    | إن شئتَ صبرت                                   |
| YV9                                    | إن شئتَ صبرتَ                                  |
| ٩٨                                     | إن عفريتًا من الجن جاء يفتك بي البارحة         |
|                                        | إن لله ملائكة سياحين في الأرض                  |

| 191               | إن من أبِّر البرّ أن يصل الرجل أهل وُدّ أبيه           |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 171               | إن من عباد الله من لو أقسم علىٰ الله لأبره             |
| ١٥٨               | إِنَّ مِنْ عباد الله مَنْ لو أقسم علىٰ الله لأَبَرَّهُ |
| ٤١٣،٣٣٩، ٩٣، ١٣١٤ | إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد              |
| ٣٦٥               | أن نوحًا أول رسول بعثه الله إلىٰ أهل الأرض             |
| ۳۸۳               | أنا أغنى الشركاء عن الشرك                              |
| Y • 0             | أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر                    |
| £177/3            | إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد                          |
| ٣٠٠               | إنكم تأتون يوم القيامة غُرًّا محجلين                   |
| ١٤٠               | إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق                          |
| ۳٤٣               | إنما ذاك الشرك                                         |
| ٣٧٥               | إنه لا يستغاث بي                                       |
| ٣٣٩               | إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله                    |
| Y 0 V             | أنه لما اقترف آدم الخطيئة                              |
| ١٥٠               | إنه من صلي عليه مرة صلي الله عليه بها عشرًا            |
| rav               | إني أبرأ إلىٰ الله أن يكون لي منكم خليل                |
|                   | إني أبي وأباك في النار                                 |
| ۲۸٥               | أو تصبر؟أ                                              |
| 181               | أول ما خلق الله العقل                                  |
|                   | ائت المضأة فته ضأ                                      |

| 271  | أيها الناس، أربعوا على الفسكم                       |
|------|-----------------------------------------------------|
| ١٢٨  | بالثمن                                              |
| ٧٣   | بعثت بالسيف بين يدي الساعة                          |
| ٣٤٥  | ثلاث من كنَّ فيه وجدَ بهن حلاوة الإيمان             |
| 114  | حسبي الله ونعم الوكيل                               |
| ٣٩١  | حَقُّ الله علىٰ عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا |
| Y78  | خلق الله التربة يوم السبت                           |
| ٣٩٨  | ربَّ أشعث أغبر ذي طمرين                             |
| أبره | ربَّ أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم علىٰ الله لأ  |
| ٤٠٤  | ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء                      |
| 179  | سَلْ تُعْطَه                                        |
| 189  | سلوا الله لي الوسيلة                                |
| ۸۹   | سلوا له التثبيت                                     |
| ١٦٧  | سمع الله لمن حمده                                   |
| ٩٧   | صدقك وهو كذوب                                       |
| ۲۳۰  | صلوا في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورًا                  |
| ٤٠٦  | صلیٰ الله علیك وعلیٰ زوجك                           |
| ٤٠١  | عَجِل هذا                                           |
| ١٦٨  | عَجِلَ هذا                                          |
|      | •                                                   |



| علىٰ المرء المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره              |
|------------------------------------------------------------|
| فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي                                |
| فانطَلِقْ فتوضأ                                            |
| فشفعني في نفسي                                             |
| نشفعه في وشفعني في نفسي                                    |
| فشفعه في وشفعني فيه ٢٨٧، ٩٥٠                               |
| فيأتوني فأذهب إلى ربي                                      |
| قاتل الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد      |
| قل: اللهم شفعه فيَّ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         |
| قل اللهم إني أسألك بمحمد نبيك ١٥٤                          |
| قل كما يقولون٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                        |
| قل: أعوذ بكلمات الله التامات                               |
| قولي: اللهم إنك عفوٌّ تحب العفو فاعف عني                   |
| كلمتان حبيبتان إلى الرحمن                                  |
| لا ألفينَّ أحدكم يجيء يوم القيامة علىٰ رقبته بعير له رُغاء |
| لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة علىٰ رقبته نفس لها صياح    |
| لا أملك لك من الله شيئًا                                   |
| لا، إنما أنا شافع٩٥٠                                       |
| لا تتخذوا بيتي عيدًا                                       |
| لا تتخذوا قبري عيدًالا تتخذوا قبري عيدًا                   |

| Y 1 Y                             | لا تجعلوا قبري عيدًا                                 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| ٤١١، ٣٤٠                          | لا تجلسوا علىٰ القبور                                |
| 777                               | لا تجلسوا علىٰ القبور ولا تصلُّوا إليها              |
| ٣٢٠،١٥٥                           | لا تحلفوا إلا بالله                                  |
| ١٥٥                               | لا تحلفوا بآبائكم                                    |
| Y 1 V                             | لا تسبُّوا أصحابي                                    |
| ٣٤٠                               | لا تُشد الرحال إلا إلىٰ ثلاثة مساجد                  |
| ቸ <b>ለ ነ ‹ ፕ</b> ፕ۷ <b>‹ ፕ</b> ۳۷ | لا تطروني كما أطرت النصاري عيسي بن مريم              |
| ۳۸۱،۳۳۷                           | لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد                      |
| ٣٧٢                               | لا تنسنا يا أخي من دعائك                             |
| тол                               | لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق                       |
| ٣٨٦                               | لا بأس بالرُّقيٰ ما لم تكن شركًا                     |
| ٥٤                                | لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة                        |
|                                   | لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. |
|                                   | لعنة الله عليٰ اليهود والنصاري                       |
| ٧١                                | لكل نبي دعوة مستجابة                                 |
| 144                               | لما خلق الله الرحم تعلقت بحقوي الرحمن                |
| Y & Y                             | لما خلق الله العقل                                   |
| ١٨١                               | لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله                         |
|                                   | لو رأيتموني وأبليسلو                                 |



| 778         | ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة             |
|-------------|---------------------------------------------------|
| ٤٠٥،١٣٦     | ما شئت وإن زدت فهو خير لك                         |
| ۲۱۰         | ما من أحد يسلم عليَّ إلا ردَّ الله عليَّ روحي     |
| 198         | ما مِنْ داعِ يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم         |
| ۳۷٥،۱۲۱     | ما من رجُّل يدعو لأخيه بظهر الغيب                 |
| ٤٠٨         | ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه                  |
| ٤٠٩         | ما من مسلم يسلم عليَّ إلا رد الله عليَّ روحي      |
| ۳۸۲         | من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد            |
| ١٢٨         | من أسدى إليكم معروفًا فكافئوه                     |
| ۲09         | من الكلمات التي تاب الله بها علىٰ آدم             |
| ١٥٥         | من حلف باللات والعُزَّىٰ فليقل: لا إله إلا الله   |
| ۳۸۰،۳۲۰،۱۰٤ | من حلف بغير الله فقد أشرك                         |
| ۴۷۳،۱۳۲     | من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه  |
| ١٠٣         | من رآني في المنام فقد رآني حقًّا                  |
| 110         | من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي          |
| ٠, ٢٢       | من سألكم بالله فأعطوه                             |
| ۲ <b>۷۰</b> | من سره أن يَحفظ فليصم سبعة أيام                   |
| /ገለ         | من سره أن يوعيه الله حفظ القرآن                   |
|             | من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائا |
|             | م: شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي              |

| ن صلیٰ علیؓ عند فبري سمعته                        | مر  |
|---------------------------------------------------|-----|
| ن صلىٰ عليَّ مرة صلىٰ الله عليه عشرًا             | مر  |
| ن عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد                 | مر  |
| ن قال إذا سمع النداء                              | مر  |
| ن قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة | مر  |
| ن قال حين ينادي المنادي                           | مر  |
| ن قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه              | مر  |
| ن كان حالفًا فليحلف باللهن                        | مر  |
| ن مات وهو يدعو ندًّا من دون الله دخل النار        | مر  |
| ن نذر أن يطيع الله فليطعه                         | مر  |
| م، الدعاء لهما والاستغفار لهما                    | نع  |
| ـم، هو في ضحضاح من نار                            | نع  |
| ـم، وجدته في غمرات من نار                         | نع  |
| ذا سبيل الله                                      | ها  |
| ل لك من حاجة؟                                     | هر  |
| سألك بحق السائلين عليك                            | وأ  |
| ن كانت حاجة فعل مثل ذلك                           | وإ  |
| ي حق لآبائك علي؟                                  | وأ  |
| للفعني في نفسيللفعني في نفسي                      | وڈ  |
| لا تنسنا يا أخى من دعائكلا                        | ولا |



| ٦٨         | ولا صورة إلا طمستها                                        |
|------------|------------------------------------------------------------|
| ٦٢         | ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يُعار |
| ٧٢         | ومن لقي الله لا يشرك به شيئًا فهو في شفاعتي                |
| ***        | وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم                            |
| ۲۳٤        | ويحك، أتدري ما تقول؟                                       |
| ٣٥٦        | ويحك، أتدري ما الله؟                                       |
| ۳۹۸،۱۵۸    | يا أنس كتابُ الله القصاص                                   |
| ٤٠٥        | يَا أَيُّهَا الناس، اذكروا الله                            |
| ٦٠         | •                                                          |
| 179        | يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني                       |
| ۳۹۱،۱۷٦    | يا عبادي، إني حرمت الظلم علىٰ نفسي                         |
| 118        | يا غلام، إني معلمك كلمات                                   |
| 71         | يا فاطمة بنت محمد                                          |
| <b>\VV</b> | يا معاذ، أتدري ما حق الله علىٰ عباده؟                      |
| ٦٠         | يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله                        |
| ۲۱۱، ۲۷٤،  | يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفًا بغير حساب                   |
| ١٩٠        | يقول الله تعالى: أنا الرحمن                                |
| ογ         | يلقي' إبر اهيم أباه آزريوم القيامة                         |



## ٣- فهرس الآثار

| رقم الصفحة                                          | طرف الأثر                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| العابد الجاهل (عن غير واحد من السلف)                | احذروا فتنة العالم الفاجر و   |
| له فيك. (عن بعض السلف)                              | إذا قال لك السائل: بارك الله  |
| ق كاستغاثة الغريق بالغريق. (أبو يزيد البسطامي). ٣٧٦ | استغاثة المخلوق بالمخلو       |
| ق كاستغاثة المسجون بالمسجون. (أبو عبد الله القرشي). | استغاثة المخلوق بالمخلو       |
| ٣٧٦                                                 |                               |
| شة رضي الله عنها)                                   |                               |
| ورسلك. (أبو يوسف).                                  | أكره أن يقول: بحق أنبيائك     |
| (ابن عمر رضي الله عنهما)                            | السلام عليك يا رسول الله.     |
| <b>گ</b> ا. (عمر رض <i>ي</i> الله عنه)              | اللهم اجعل عملي كله صال       |
| ىيتك. (ابن عمر رضي الله عنهما)                      | اللهم اعصمنا بدينك وطواء      |
| ، مسعود رضي الله عنه)                               | اللهم أمرتني فأطعتك. (ابن     |
| لنا إليك بنبينا. (عمر رضي الله عنه)                 | اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسا |
| ل إليك بنبينا. (عمر رضي الله عنه) ١٩٦               | اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوس |
| ل إليك بنبينا. (عمر رضي الله عنه)١٩٣                | اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوس |
| ق. (ابن عمر رض <i>ي</i> الله عنهما)                 | اللهم إنك قلت وقولك الح       |
| م المنزل. (ابن عباس رضي الله عنهما)                 | المتوفيٰ عنها ليس عليها لزو   |
| قدوري)                                              |                               |



### طرف الأثر رقم الصفحة

| المفوِّضة لا مهر لها إذا مات الزوج. (علي وزيد وابن عمر رضي الله عنهم)٣٠٧ |
|--------------------------------------------------------------------------|
| أما إليك فلا. (إبراهيم عليه السلام)                                      |
| إن الريق نجس. (سلمان رضي الله عنه)                                       |
| إن الكتابية لا يجوز نكاحها. (ابن عمر رضي الله عنهما)                     |
| إن المبتوتة لها السكني والنفقة. (عمر وابن مسعود رضي الله عنهم) ٣٠٨       |
| إن خليلي أمرني أن لا أسأل الناس شيئًا. (أبو بكر رضي الله عنه) ١١٥        |
| إن كان أراد القبر فلا يأته. (مالك رحمه الله).                            |
| إنما هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنبيائهم. (عمر رضي الله عنه)        |
| بحق آبائي عليك. (داود عليه السلام)                                       |
| تعتدُّ أَبْعَدَ الأَجَلَينِ. (علي وابن عباس رضي الله عنهم)               |
| حسبي من سؤالي علمه بحالي. (إبراهيم عليه السلام)                          |
| ربما ذكرت قول الشاعر. (ابن عمر رضي الله عنهما)                           |
| علىٰ رجل من الأنصار وهو مريض. (أنس رضي الله عنه)                         |
| قل كما قالت الأنبياء. (مالك رحمه الله)                                   |
| كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء. (طائفة من السلف) ٧٨، ٣٣٦، ٣٧٧        |
| كان بين آدم ونوح عشرة قرون. (ابن عباس رضي الله عنهما)٣٦٥، ٩٣، ٣٦٥        |
| كنت أصلي والنبي ﷺ وأبو بكر وعمر معه. (ابن مسعود رضي الله عنه)            |
| كيف بنا إذا لقينا العدو. (عمر رضي الله عنه).                             |
| لا يجوز الاشتراط في الحج. (ابن عمر رضى الله عنهما)                       |



## طرف الأثر رقم الصفحة

| لا يجوز أن يتوسل إلى الله بأحد من خلقه. (ابن عبد السلام)                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| لا يجوز أن يسأل الله تعالىٰ بمخلوق. (أبو حنيفة وأصحابه)                             |
| لا يُسأل بمخلوق، ولا يقول أحد: أسألك بحق أنبيائك. (أبو حنيفة وأصحابه) ١٥٢           |
| لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به. (أبو حنيفة)                                      |
| لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إليَّ من أن أحلف بغير الله صادقًا. (ابن مسعود، وابن عباس، |
| وابن عمر رضي الله عنهم)                                                             |
| من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. (سفيان بن عيينة)                              |
| هؤلاء قوم صالحون كانوا في قوم نوح. (ابن عباس رضي الله عنهما)                        |
| ولولا ذلك لأبرز قبره. (عائشة رضي الله عنها) ٨٦، ٣٦٧، ٤ ١٣، ٤ ١٣                     |
| وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم. (منسوب إلى مالك)                                        |
| يا دليل الحياري دلني علي طريق الصادقين. (أحمد بن حنبل)                              |



## ٤- فهرس الأعلام والكني

### [أ]الأعلام

| العلم                              | الفقرة                     |
|------------------------------------|----------------------------|
| آدم اللَّيْنِ ١٧٦، ٢٥٧، ٢٧٦        | ، ۱۱۷، ۲۷، ۱۲۷، ۱۸۵۷، ۱۸۸  |
| إبراهيم الهجري ٤٨٦، ٥٠٤، ٦١٤، ٧    | ور، ۱۰، ۱۷۲، ۲۷۲، ۳۲۸،     |
| ٩٠٩ ، ٨٩٩                          |                            |
| أحمد بن إسحاق الجوهري              | ٥١٣                        |
| أحمد بن إسماعيل السهمي (أبو حذيفة) | ٣٨٥                        |
| أحمد بن زيد الجريش                 | ٥٢٢                        |
| أحمد بن سيار                       | 008                        |
| أحمد بن شبيب بن سعيد               | £ • • .0 £ 7 .0 £ 7 .0 T V |
| أحمد بن شعبة                       | ٤٠٠                        |



| الفقرة                                   | العلم                    |  |
|------------------------------------------|--------------------------|--|
| <b>4 1 2 3 4 4</b>                       | أحمد بن عمر أبو العباس   |  |
| ۲۲۲، ۸۲۲، ۳۸۲، ۱۷۳، ۲۲۳،                 | أحمد بن محمد بن حنبل     |  |
| 193, 593, 300, 510, 170, 070,            | PA٣، ٥٠٤، ٢١٤، ٢٨٤، ٢٨٤، |  |
| ۸۷۱،۸۷۰،۸۰٤،۷۹۷،۷۹۲،۷۹۷،۷۹۳،۵۹۳،۵۸۷،۵۵۵، |                          |  |
| 988,338                                  | إسحاق العَلِيْةُلا       |  |
| 0.9                                      | إسحاق بن بشر             |  |
| 017                                      | إسحاق بن راهويه          |  |
| 701                                      | القاضي إسماعيل           |  |
| 9 8 8                                    | إسماعيل التِلْيِكُلا     |  |
| 071.07.                                  | إسماعيل بن أبان الغنوي   |  |
| ATT                                      | إسماعيل بن إبراهيم       |  |
| AVE                                      | إسماعيل بن إسحاق القاضي  |  |
| ٤٩٣                                      | إسماعيل بن سلمة          |  |
| ٥٣٦                                      | إسماعيل بن شبيب الحبطي   |  |



| الفقرة                       | العلم                     |
|------------------------------|---------------------------|
| 0 & 0                        | إسماعيل بن عياش           |
| ०६२                          | أصبغ بن الفرج             |
| ۱۷۳، ۳۲۲، ۹۲۲، ۲۲۸، ۱۵۸، ۸۲۸ | أنس رضيطته                |
| ۸۳۷                          | أنس بن النضر وليَّكُ      |
| ٤٢٣                          | أوس بن أوس وليميني الله   |
| ٧٥٠                          | أويس القرني               |
| TVV                          | أيوب السَّختياني          |
| 377,077,177                  | البراء بن مالك وليني الله |
| V•0                          | الله<br>بريرة وعضف        |
| ٤٠٦                          | البزار                    |
| 777                          | بشر بن البراء ولينتُ      |
| ۸۲۸،۲۵٦                      | بشر بن الوليد             |
| 7 £ Å                        | بطرس                      |
| ATT                          | ثابت                      |



| الفقرة                        | العلم                     |
|-------------------------------|---------------------------|
| ٨٥٠،٥٥١                       | جابر بن عبد الله وليشكُّا |
| ٤٨                            | جرجس                      |
| All                           | جعفر ولينته               |
| ***                           | جعفر بن محمد              |
| ٧٣٤                           | جندب وضيئة                |
| 779,079,893,890,891           | الحاكم                    |
| £77,£4.                       | الحسن بن علي وضيفًا       |
| 0 8 1 , 0 7 1 , 0 7 0 , 0 7 7 | حماد بن سلمة              |
| <b>{ • 0</b>                  | حيوة بن شُريح المصري      |
| AYY                           | خالد بن خداش العجلاني     |
| 110.87                        | الخضر التكييلا            |
| 010                           | خيثمة بن سليمان           |
| ۸۲۳                           | داود التَلْيَـٰعُلاَمْ    |
| 777                           | داود بن سلمة              |



| الفقرة                      | العلم                  |
|-----------------------------|------------------------|
| ٥١٦                         | داود بن علي            |
| ٦٢٨                         | الربيع بن أنس          |
| ٤٨٩                         | رزين بن معاوية العبدري |
| 770,030, 730, 700, 677      | روح بن عبادة           |
| ٥٤١                         | روح بن الفرج           |
| 059,057,050,058,050,077,077 | روح بن القاسم ٤        |
| 273                         | زاذان                  |
| ٤٩V                         | زَرِيب بن ثرملا        |
| ٥١٣                         | زهير بن العلاء         |
| ٥٧٣،١٨٨                     | زيد بن حارثة وليَّكُ   |
| १९•                         | زيد بن الحباب          |
| 0 & Y                       | سابق بن ناجية          |
| ٦٢٩،٦٢٧                     | سعید بن جبیر           |
| 077.071.07•                 | سفيان الثوري           |



| الفقرة                        | العلم                  |
|-------------------------------|------------------------|
| 0 & 0                         | سفیان بن حسین          |
| ۱۳۲،۲۱۰                       | سفيان بن عيينة         |
| 777                           | سلام بن مشكم           |
| ٥٧٣                           | سلمان وخيافته          |
| £ <b>Y</b> ٦                  | سليمان بن مهران الأعمش |
| ٨٥٢                           | سهل بن سعد ونيائيةُ    |
| 7301.301.70137017301730       | شبیب بن سعد            |
| ٥٣٠،٥٣١،٥٣٨،٥٤١،٥٤٦،٥٤٨،٥٥٤،٥ | شعبة ٦٦،٧٣٩            |
| 017                           | شفيق                   |
| ٥١٨                           | شهريار الديلمي         |
| ٥٢٢                           | صالح المُرّي           |
| ٣٨٢                           | صفوان بن سليم          |
| ٦٢٦                           | الضحاك                 |
| 071.07.                       | طارق بن عبد العزيز     |



| الفقرة                  | العلم                           |
|-------------------------|---------------------------------|
| ٨٥٣                     | الطفيل بن أبي كعب               |
| ۸۱٤، ۱۹، ۳۳۷، ۵۸۷       | عائشة وعطف                      |
| 770                     | عاصم بن عمر بن قتادة            |
| ٥٢٠                     | عامر بن شرحبيل الشعبي           |
| ۳۸۱                     | عامر بن عبد الله بن الزبير      |
| ۳۲۰،۲۷۲،۰۸۰،۲۸۹،۲۹۲،۷۱۳ | العباس بن عبد المطلب وطينية     |
| 393,770                 | عبد الرحمن بن أبي الزناد        |
| 890,898                 | عبد الرحمن بن زيد بن أسلم       |
| ۳۸۰                     | عبد الرحمن بن القاسم            |
| 017                     | عبد الرحمن بن مهدي              |
| 010                     | عبد العزيز الكناني              |
| 010                     | عبد الغني الحافظ                |
| 117                     | عبد القادر الجيلاني             |
| ٤٩٣                     | عبد الله بن إسماعيل بن أبي مريم |



| الفقرة                                               | العلم                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ۸۱۰                                                  | عبد الله بن جعفر                       |
| 0 8 7                                                | عبد الله بن الحسين                     |
| طالب والله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا | عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي   |
| ATY                                                  | عبد الله بن دينار                      |
| 277                                                  | عبد الله بن السائب                     |
| ،، ۲۲۲، ۷۲۲، ۸۲۲، ۹۲۲، ۰۲۳                           | عبدالله بن عباس وطِيْتُكُ ٥٦٩،٥٦٩، ٥٧٣ |
|                                                      | 377, 777, 0PA                          |
| 7, 007, 750, 750, 850, 740                           | عبدالله بن عمر والشُّلُطُ ٣٩١،٣٧١، ٩٤، |
|                                                      | ۳۹۲، ۲۲۸، ۷۲۸                          |
| ۲۰3                                                  | عبد الله بن عمر العمري                 |
| ۸٤٨،٥٥١                                              | عبد الله بن عمرو بن العاص ريضًا        |
| ٥١٦                                                  | عبد الله بن المبارك                    |
| £77.017.077.077.097.70                               | عبد الله بن مسعود رخيتُ                |
| ٤٩٣                                                  | عبد الله بن مسلم الفهري                |

۸۰۲،۱۹۲۰

011



العزير

عطاء

الفقرة العلم 347 عبد الله بن المنتاب أبو الحسن 273, 773 عبد الله بن نافع 130, 570, 730 عبد الله بن وهب عبد الملك بن سعيد بن أبجر 078 عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 011 779, 693, 693, 677 عبد الملك بن هارون بن عنترة 017 عبيدة عثمان بن حنيف رضي عليه \30,\30,\90,\90,\70,\30,\10\\$\ ۷۵۵٬۷۷۷٬۷۳۷٬۵۷۷٬۶۳۷ عثمان بن عفان رسيليُّهُ 074.087.017 · 70, 170, P70, F30, A30, 300 عثمان بن عمر عدي بن حاتم 027



| الفقرة                                         | العلم                          |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| ۸۱۲،09۳                                        | عطية بن سعد العوفي             |
| ٦٢٧                                            | عكرمة                          |
| ٤YV                                            | العلاء بن عبد الرحمن           |
| 879                                            | علي بن الحسين زيد العابدين     |
| ۸۱۰،۵۷۳،۵۲۳،٤۲۹                                | علي بن أبي طالب ريانية ُ       |
| 071,891,807                                    | علي بن عمر الدارقطني           |
| 474                                            | علي بن فهر أبو الحسن           |
| 710,730                                        | علي بن المديني                 |
| 04.020,040,040,0400                            | عمارة بن خزيمة بن ثابت         |
| 'VT' 3 VT' 3 PT' 3 3 3 3 TP 3 1 P 0 0 1 TF 0 1 | عمر بن الخطاب وليلتُّهُ ٣٧٢، ٣ |
| ۵۰ ۸۷۵، ۲۸۵، ۳۳۲، ۹۷۲، ۲۹۲، ۹۶۲،               | ۵۲۵، ۲۲۵، ۷۲۵، ۳۷۵، ۷۷         |
| ۷۸۸،۱                                          | ۷۱۷، ۶۶۷، ۵۶۷، ۹۶۷، ۶۸۱        |
| 017.819                                        | عمر بن عبد العزيز              |
| ٥١٨                                            | عمر الملا الموصلي              |



| الفقرة                       | العلم                           |
|------------------------------|---------------------------------|
| ०२९                          | عمرو بن الحريث                  |
| ٤٨٦                          | عمرو بن شعيب                    |
| V~4                          | عمير بن يزيد الخطمي المديني     |
| ٥٤٠                          | عون بن عمارة                    |
| ۲۷۳، ۲۸۳، ۱۹۳، ۲۵۹، ۱۳۶، ۸۰۵ | عياض القاضي                     |
| ، ۱۷۲۰ ۱۷۱۷، ۱۷۱۷، ۳۵۷، ۸۷۷  | عیسیٰ بن مریم الطّیکیٰ ۱۶۳، ۱۲۳ |
|                              | ۸۹۹،۸۰٤                         |
| 0 £ Y                        | فاطمة بنت رسول الله ﷺ           |
| Λŧν                          | فضالة بن عبيد                   |
| ٧٨٣                          | الفضيل بن عياض                  |
| 094                          | فضيل بن مرزوق                   |
| 777                          | قتادة بن دعامة السدوسي          |
| ٤٧٦                          | كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف |
| 078                          | كثير بن محمد بن كثير            |



| الفقرة                 | العلم                                          |
|------------------------|------------------------------------------------|
| 0 • 9                  | كعب الأحبار                                    |
| £0A                    | لبيد                                           |
| .٣٩٦ .٤٩.٦٨.٦٣٩.٣٧o.٣  | مالك بن أنس ريائتُ ٨٤،٣٨٥،٣٨٩،٣٩٤              |
| 3, 333, 510, 480, 735, | 1.3, 3.3, 113, 713, 713, 773, .3               |
| ، ۵۷۸، ۲۷۸، ۷۸۸        | ۱ ۵ ۲ ، ۱ ۳۷ ، ۲ ۹۷ ، ۲ ۲ ۸ ، ۷۸ ، ۱ ۷۸ ، ۱ ۷۸ |
| 071                    | المأمون                                        |
| ٥١٢                    | مجاهد بن جبر                                   |
| ٤٩٠                    | محرز بن هشام                                   |
| 474                    | أبو بكر بن محمد بن أحمد بن الفرج               |
| ٥٧٣، ٩٨٣، ١١١، ٤٢٤،    | محمد بن إدريس الشافعي ٢٦٦، ٢٦٨،                |
|                        | ٤٠٥، ٢١٥، ٧٨٥، ٣٣٦، ٩٧٨، ١٧٨                   |
| ۲۲۷، ۲۲۵               | محمد بن إسحاق                                  |
| ٥١٦                    | محمد بن جرير الطبري                            |
| ۳۸۰                    | محمد بن حميد الرازي                            |



| الفقرة                         | العلم                      |
|--------------------------------|----------------------------|
| 7A7.017.027.027.020            | محمد بن شهاب الزهري        |
| 879                            | محمد بن عبد الواحد المقدسي |
| ٥٢١                            | محمد بن عجلان              |
| ٦٢٧                            | محمد بن أبي محمد           |
| ٤٢٦                            | محمد بن مروان السدي        |
| ٣٧٨                            | محمد بن المنكدر            |
| 017                            | محمد بن نصر المروزي        |
| 008.041                        | محمود بن غيلان             |
| ۳۸٦                            | مروان بن محمد الطاطري      |
| 171                            | مريم عليها السلام          |
| ٥٤٨                            | مسلم بن إبراهيم            |
| ۰۲، ۱۲، ۱۳۸، ۱۶۰، ۱۷۷، ۲۷، ۱۷۷ | المسيح ٨                   |
| YV0                            | مسيلمة الكذاب              |
| ٣٧٨                            | مصعب بن عبد الله           |



| الفقرة                              | العلم                     |
|-------------------------------------|---------------------------|
| ٤١٨،٢٥،٢٢٢، ٢٥٢، ٢٥٢                | معاذ بن جبل               |
| ٥٣٨                                 | معاذ بن هشام              |
| ۷۱۳،٦٩٥،٥٧٩، ٢٧٣،٥٠٧٣               | معاوية بن أبي سفيان       |
| ٥٦٦                                 | المعرور بن سويد           |
| ٦٢٦                                 | معمر                      |
| 011                                 | مقاتل                     |
| AVE                                 | المنصور                   |
| 712,777,777,777,772,772,777,777,777 | موسىٰ العَلَيْقُلْمُ ٧٩٧، |
| 017                                 | موسيٰ بن إبراهيم          |
| 017                                 | موسىٰ بن إبراهيم المروزي  |
| 011                                 | موسيٰ بن عبد الرحمن       |
| £YV                                 | موسیٰ بن محمد بن حبان     |
| 791                                 | نافع                      |
| 315,575, • 77, 377, 577, 668, 6 • 6 | نوح التكنيُّة             |



| الفقرة           | العلم                         |
|------------------|-------------------------------|
| 710,710,790      | وكيع                          |
| ٤١٩              | الوليد بن عبد الملك           |
| ۳۸٦              | الوليد بن مسلم                |
| 0 • 9            | وهب بن منبه                   |
| 898              | هارون بن يوسف التاجر          |
| 021,077,070      | هشام الدستوائي                |
| ٦٣٨              | يحييٰ بن زكريا                |
| ٥١٦              | يحيىٰ بن سعيد القطان          |
| 891,007101710179 | يحييٰ بن معين                 |
| 448              | يحييٰ بن يحييٰ الليثي         |
| ۳۷۲،۰۸۰،٦٩٥،۷۱۳  | يزيد بن الأسود                |
| ٤٠٥              | يزيد بن عبد الله بن قسيط      |
| 988,774          | يعقوب                         |
| ۳۸٤              | يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائيل |



## قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة

| الفة        | العلم          |
|-------------|----------------|
| <b>**</b>   | يعقوب بن سفيان |
| <b>'</b> Ao | يعقوب بن شيبة  |
| .٣٣         | يوسف           |
| ١٣          | يوسف بن يزيد   |
| 25.057      | يو نس          |



## [ب]الكني

| الفقرة              | الكنية                |
|---------------------|-----------------------|
| 0 { Y (0 ) Y }      | أبو أحمد بن عدي       |
| ٥١٧                 | أبو إسماعيل الأنصاري  |
| ٥١٣                 | أبو الأشعث            |
| ٤٢٣                 | أبو الأشعث الصنعاني   |
| 0781077107710811087 | أبو أمامة بن سهل      |
| 298,393             | أبو بكر الآجري        |
| OIV                 | أبو بكر الإسماعيلي    |
| Olv                 | أبو بكر البيهقي       |
| ٤٢                  | أبو بكر الحنفي        |
| 10                  | أبو بكر الخطيب        |
| ٥٤٨                 | أبو بكر بن أبي خيثمة  |
| AYY                 | أبو بكر بن أبي الدنيا |
| 270                 | أبو بكر بن أبي شيبة   |
|                     |                       |



| الفقرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الكنية                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ۱۲۲۰،۳۹۶،۳۹۲،۶۸۸،۶۹۰،۵۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أبو بكر الصديق               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۸٦٧،٨٦٦،٦٤٧                  |
| 0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 \$ 0,0 | أبو جعفر الخطمي              |
| 770,376,570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أبو جعفر المديني             |
| ۳۸٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | أبو جعفر المنصور             |
| £97,017,01V,0Y1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | أبو حاتم الرازي              |
| ٥٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | أبو حاتم السجستاني           |
| ٥١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | أبو الحسن الدارقطني          |
| <b>۲00,700,۳.۲,۸۲۸,۸۳.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أبو الحسين القدوري           |
| ۸۲۲،۲۲۲،۲۰۲،٤٥۲،۱۵۲، ۵۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أبو حنيفة                    |
| ۸۲۸، ۳۰۸، ۱۶۸، ۷۷۸، ۲۷۸، ۹۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۶۲۳، ۲۱۱، ۷۸۵، ۲ <b>۹</b> ۷، |
| ٨١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | أبو ذر وغيث                  |
| דזד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | أبو روق                      |
| 174.017.400.897.071                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | أبو زرعة                     |



| قاعدة جليلة في التوسل والوسيل | ( £ V A B                  |
|-------------------------------|----------------------------|
| الفقرة                        | الكنية                     |
| 730                           | أبو سعيد البصري التميمي    |
| ۳۶٥، ۵۰۰، ۲۱۸                 | أبو سعيد الخدري ويُقِيُّهُ |
| 0 • V                         | أبو سفيان بن حرب وليلئة    |
| ٤٨٩،٥١٣،٥١٥                   | أبو الشيخ الأصبهاني        |
| ٤٢٦                           | أبو صالح                   |
| ٤٠٥                           | أبو صخر                    |
| ovy                           | أبو طلحة                   |
| 377,775                       | أبو العالية                |
| ٧٦٦                           | أبو عبد الله القرشي        |
| 087.018                       | أبو عبد الله المقدسي       |
| १९१                           | أبو عثمان بن خالد          |
| ٧٥،٤٦٧                        | أبو العلاء                 |
| ٧٨٣                           | أبو علي                    |
| 010                           | أبو علي بن البناء          |



| الفقرة          | الكنية                 |
|-----------------|------------------------|
| ٧١٥، ٤٢٨        | أبو عمر بن عبد البر    |
| 891,877         | أبو الفرج بن الجوزي    |
| 010             | أبو الفضل بن ناصر      |
| 014             | أبو القاسم الزنجاني    |
| 010             | أبو القاسم بن عساكر    |
| 01060.4         | أبو الليث السمرقندي    |
| ۰۰۸             | أبو محمد المكي         |
| 017             | أبو محمد بن حزم        |
| AEY             | أبو محمد بن عبد السلام |
| ۸۷۷،٤۲۰         | أبو مرثد الغنوي        |
| <b>£9</b> £     | أبو مروان العثماني     |
| ٣٨٥             | أبو مصعب               |
| 89.689160186010 | أبو موسىٰ المديني      |
| 274,010,017,77  | أبو نعيم               |



| الفقرة                       | الكنية                         |
|------------------------------|--------------------------------|
| ۳۹۷،۳۹٥                      | أبو الوليد الباجي              |
| 078                          | أبو هاشم                       |
| ٨٩٨،٠٥٢،١٢٥،١٩٥٥،٢٢٤،٤٢٤،٥٠٤ | أبو هريرة ولينته               |
| **                           | أبو الهياج الأسدي              |
| V70                          | أبو يزيد البسطامي              |
| £ 7 V                        | أبو يعليٰ الموصلي              |
| 707,171,079,070,070,07       | أبو يوسف                       |
| ٥٠٧                          | أم حبيبة وطينته                |
| ١٨٤                          | أم سليم وخصى                   |
| ١٨٤،٧                        | أم أبي هريرة <sub>وُضِطُ</sub> |



# الأبناء

| الفقرة                  | الابن          |
|-------------------------|----------------|
| ٤٨٩                     | ابن الأثير     |
| 777,770                 | ابن أبي حاتم   |
| 071                     | ابن حبان       |
| <b>٣٩</b> ٦             | ابن حبيب       |
| 474                     | ابن حميد       |
| 078,07.                 | ابن أبي الدنيا |
| 878                     | ابن أبي ذئب    |
| 019, 899                | ابن خزيمة      |
| 0 8 7                   | ابن سلام       |
| ٤٨٩                     | ابن السني      |
| 200,97                  | ابن سينا       |
| ¥91,087,087,088,080,08V | ابن عدي        |
| 1301 VP01 AFA           | ابن عقيل       |



| الفقرة              | الابن        |
|---------------------|--------------|
| 497, 498            | ابن القاسم   |
| 444                 | ابن أبي قسيط |
| ۸۲۲،۲۱۸             | ابن المنذر   |
| ۳۸۰                 | ابن وارة     |
| PA9,798,087,088,089 | ابن وهب      |



# ٥- فهرس الطوائف والفِرَق

| الفقرة          | الطائفة           |
|-----------------|-------------------|
| V•1             | الاتحادية         |
| A9V             | بنو إسرائيل       |
| ξξV             | الإسماعيلية       |
| 19,571,791      | الخوارج           |
| <b>٤٧</b> 1     | الرافضة           |
| 19              | الزيدية           |
| ٤٧٤             | الشيعة            |
| <b>V33, PFA</b> | الصوفية           |
| <b>٤٧</b> 1     | القدرية           |
| ٦٣٦،٦٣٠         | قريظة حلفاء الأوس |
| ٤٥              | قوم إبراهيم       |
| 8019.191        | قوم نوح           |



| الفقرة                       | الطائفة                 |
|------------------------------|-------------------------|
| £ E V                        | المتكلمة                |
| ٤٧١                          | المرجئة                 |
| 791,19                       | المعتزلة                |
| 97                           | ملاحدة الفلاسفة الدهرية |
| ٥،٦،٧٧،٧٦٣                   | المنافقون               |
| ٧٣٥،٧٧٨،٧٨٠،٨٦١،٨٨٤،٩٠٦      | النصارئ                 |
| ٦٣٦،٦٣٠                      | النضير حلفاء الخزرج     |
| 791                          | الوعيدية                |
| ۷۸•،۸۸٤،٦٢٥،٦٢٨،٦٢٩،٦٣٠،٦٣١، | اليهود ۲۳۲،۷۳۷،۲۳۸      |



## ٦- فهرس موارد المؤلف

المورد الفقرة

الأحاديث الجياد المختارة بما ليس في الصحيحين أو أحدهما

لضياء الدين المقدسي

الجامع الصحيح للإمام البخاري ١١، ١٥، ٢٦، ٣٥، ٩١، ٩٨،

۱۱۱، ۱۱۵، ۱۱۸، ۲۲۳، ۲۲۳، ۱۹۲، ۹۲۳، ۲۲۷، ۳۳۷، ۱۵۷، ۲۵۷، ۲۵۷،

۲۸۷، ۷۸۷، ۳۶۷، ۸۶۷، ۱۹۸، ۵۱۸، ۲۳۸، ۷۳۸، ۲٤۸، ۸۶۸، ۲۳۹

جواب المسائل البغدادية

الحلية لأبي نعيم

سنن الترمذي ۲۱۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۹۰، ۲۹۲، ۲۹۰

السنن لأبي داود ۸۰، ۲۱۰، ۲۱۰، ۲۹۰، ۲۹۰، ۲۹۰، ۲۹۰، ۲۹۰،

777, 197, 731, 931, 101, 701, 071

السنن لابن ماجه ۱۸۱۲ ۸٤،۲۱۰،۲۹۶،۵۹۳،۷۳۷،۸۱۲

السنن للنسائى ١ ٥٨،١٠٤٧،٧٣٨،٧٩١،٨٤٧،٨٤٩ ٨٤،١٠٤

المورد الفقرة

171,700

شرح الكرخي لأبي الحسين القدوري

01, 95, 711, 171, 757, 357,

۱۷۲، ۳۷۲، ۱۱۲، ۳۱۲، ۱۵۲، ۱۵۲، ۱۵۲، ۱۲۲، ۱۹۲، ۱۲۷

۸۷۷، ۵۸۷، ۸۸۷، ۲۲۸، ٤٨٨

71, 71, 31, 01, 77, 77, 77,

صحيح مسلم

الصحيحان

**13** A

فتاوى الفقيه أبى محمد بن عبد السلام

127

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية

777

مجابو الدعاء لابن أبي الدنيا

701

المبسوط للقاضي إسماعيل

3 • 1 ، 777 , 777 , 975

مستدرك الحاكم

PT, 0 · 1 , X 0 1 , F F 1 , • 1 Y , Y 1 Y ,

مسند الإمام أحمد

397, 790, 977, 731, .01, 101, 701

200

المضنون به على غير أهله

737,757

المعجم للطبراني

۸۰۶

منسك المروذي

735,177,558

الموطأ للإمام مالك



## ٧- فهرس مصادر ومراجع التحقيق والتخريج

ĵ

- الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان، للأمير علاء الدين علي بن بلبان (ت٧٣٩) ط/ بيروت (١٤٠٧هـ).
- أحوال الرجال، للحافظ أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، (ت٢٥٩) ط/ بيروت (١٤٠٥ه).
- الأدب المفرد، للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت٢٥٦)، ط/ القاهرة (١٣٧٩ه).
- (٤٠١) ط/ بيروت (١٤٠١هـ).
- أسد الغابة، لعز الدين علي بن محمد بن الأثير، (ت٦٣٠)، ط/ القاهرة، (١٣٩٠هـ).
- الأسماء والصفات، للحافظ أحمد بن الحسين البيهقي، (ت٤٥٨)، تصوير دار التراث، بيروت.
- الإصابة، للحافظ أحمد بن علي بن حجر، (ت٨٥٢)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.



- (ت ۷۲۸)، ط/ السنة المحمدية، (۱۳٦٩هـ).
- الأم، للإمام محمد بن إدريس الشافعي، (ت٢٠٤)، نشر مكتبة الكليات الأزهرية (١٣٨١هـ).
- (1۳۸٦)، ط/ لاهور (١٤٠٢ه).
- ( ۱۱ ) الإيضاح، ليحيي بن شرف النووي، (ت٦٧٦)، ط/ دار التأليف بمصر.

#### ب

- (۱۲) البحر الرائق، للعلامة إبراهيم بن محمد بن نجيم الحنفي، (ت ٩٧٠)، تصوير دار المعرفة، بيروت.
  - (١٣٠٠) البدع والنهي عنها، للعلامة محمد بن وضاح القرطبي، (٢٨٦٠).

#### ت

- (12) تأريخ بغداد، للحافظ أحمد بن علي الخطيب، (ت٤٦٣)، نشر دار الكتاب العربي، بيروت.
  - (١٥) تأريخ أبي زرعة الدمشقي، عبد الرحمن بن عمرو، (٣٨١).



- آريخ دمشق للحافظ أبي القاسم علي بن حسن بن عساكر، (ت٥٧١)، صورة عن مخطوطة بالظاهرية.
- (۱۷) التأريخ، للإمام يحيى بن معين، (ت٢٣٣)، رواية الدوري، تحقيق الدكتور أحمد نور سيف، ط (١٣٩٩هـ).
- (١٨٠) التأريخ، للإمام محمد بن جرير الطبري، (٣١٠٠)، ط/ دار المعارف بمصر (١٣٨٧ه).
- (<u>19</u>) التأريخ الكبير للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، (٣٥٦٥) مصورة ببيروت (١٤٠٧).
- (۲۸٤ من يعقوب اليعقوبي، (ت٢٨٤)، تصوير بيروت (٢٨٤٠).
- (٢١) تحذير الساجد، للمحدِّث محمد ناصر الدين الألباني، ط/ المكتب الإسلامي، بيروت.
- (٢٢) تحفة الأحوذي، للعلامة عبد الرحمن المباركفوري (ت١٣٥٣)، ط/ السلفية بمصر.
- (۲۳) تخریج أحادیث مشكلة الفقر، للعلامة محمد ناصر الدین الألبانی، ط/ بیروت (۱٤۰۵ه).



- تذكرة الحفاظ، للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت٧٤٨)، تصوير دار التراث، بيروت.
- (٢٥) ترتيب المدارك، للقاضي عياض بن موسى، (ت٤٤٥)، ط/ الأوقاف المغربية.
- (٢٦) تعجيل المنفعة، للحافظ أحمد بن علي بن حجر، (٣٥٦)، ط/ الدار المحاسن، (١٣٨٦هـ).
- (۲۷) التفسير، للإمام محمد بن جرير الطبري، (ت ۳۱۰)، ط/ الحلبي (۱۳۷۳).
- (٢٨) التفسير، للحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي، (ت٧٧)، ط/ الحلبي.
  - (٢٩) التقريب، للحافظ أحمد بن علي بن حجر، الطبعتان المتداولتان.
- تلخيص المستدرك، للحافظ محمد بن أحمد الذهبي، (ت ٧٤٨) المصورة مع المستدرك.
- (٣٦) التمهيد، للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر، (ت ٤٦٣)، ط/ وزارة الأوقاف المغربية (١٤٠٥هـ).



- تنزيه الشريعة، للحافظ علي بن محمد بن عراق الكناني، (ت٩٦٣)، ط/ عاطف بمصر.
- شري تهذيب الكمال، للحافظ أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي، (ت٧٤٢)، مصورة الظاهرية.
- تصوير (ت ٨٥٢)، تصوير التهذيب، للحافظ أحمد بن علي بن حجر، (٣٤)، تصوير دار صادر عن الهندية.

ث

(٣٥) الثقات، للإمام محمد بن حبان البستي، (٣٤٥)، ط/ حيدر آباد – الهند، (١٣٩٥ – ١٤٠٣).

3

- جامع بيان العلم، للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري، (ت٢٦٠)، نشر السلفية (١٣٨٨هـ).
- رحب، العلوم والحكم، للحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، (ت٥٩٧)، نشر دار المعرفة بيروت.
- ر الجامع، للحافظ أحمد بن علي الخطيب البغدادي، (ت٤٦٣)، ط/ مكتبة المعارف الرياض.



- (٣٢٧)، تصوير دار الكتب بيروت عن الهندية.
- حلية الأولياء، للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، (ت٠٤٠)، تصوير دار الكتاب-بيروت.

د

- (٤١) الدر المنثور، للحاف عبد الرحمن السيوطي، (ص٩١١)، ط/ دار الفكر، (٩١١هـ).
- (٢٢) دلائل النبوة، للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، (ت٤٣٠)، دار المعرفة بيروت.
- قع دلائل النبوة، للحافظ أحمد بن الحسين البيهقي، (ت٤٥٨)، دار الكتب العلمية بيروت.
- الرد على الأخنائي، للإمام أحمد بن عبد بن تيمية، (٧٢٨)، نشر الرئاسة العامة الرياض.
- (<u>٤٥)</u> الروض الأنف، للعلامة عبد الرحمن السهيلي، (ت ٥٨١)، دار النصر القاهرة.



قر الرسالة اللدنية، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت٥٠٥)، نشر مكتبة الجندى بمصر.

ز

(٤٧)، ط/ المعاد، للإمام محمد بن أبي بكر ابن القيم (٣٥١٥)، ط/ مؤسسة الرسالة.

w

- قد الأحاديث الضعيفة، للمحدِّث محمد ناصر الدين الألباني، ط/ المكتب الإسلامي بيروت.
- (<u>٤٩</u> السنة، للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم، (٢٨٧)، ط/ المكتب الإسلامي.
- و السنن، للإمام أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، (ت٣٨٥)، تحقيق عبد الله هاشم (١٣٨٦ه).
- وروم السنن، للحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، (ت٢٥٥)، تحقيق عبد الله هاشم (١٣٨٦ه).
  - (٥٢) السنن، للإمام سعيد بن منصور، (٣٢٧) تحقيق الأعظمي.



- وسنن الكبرى، للحافظ أحمد بن الحسين البيهقي، (ت٤٥٨)، تصوير دار صادر بيروت.
- (<u>0٤</u>) السيرة، لأبي محمد عبد الملك بن هشام، (ت٢١٨)، مؤسسة علوم القرآن.

## ŵ

- (٥٦) شرح الأصول الخمسة، للقاضي عبد الجبار المعتزلي، (ت٤١٦)، نشر مكتبة وهبة القاهرة.
- ( ۱۲۵ شرح السنة، للإمام حسين بن مسعود البغوي، (ت٥١٦)، نشر المكتب الإسلامي، بيروت، (١٣٩٠–١٤٠٠هـ).
  - (٥٨) شرح صحيح مسلم، ليحييٰ بن شرف النووي (٦٧٦).
- (<u>09</u>) شرح معاني الآثار، للإمام الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة، (ت٣٢١)، ط/ الأنوار المحمدية.
  - (11۲۲) شرح الموطأ، للعلامة محمد الزرقاني، (ت١١٢٢)، ط/ القاهرة.



- (٦١) الشريعة، للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري، (ت ٣٦٠)، ط/ السنة المحمدية القاهرة (١٣٦٩هـ).
  - (٦٢) الشفاء، للقاضي عياض بن موسى، (ت٤٤٥)، ط/ القاهرة.

#### ص

- (ت٤٤٧)، ط/ الإمام بمصر.
- (٦٤) الصحيح، للإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة، (٣١١٣)، المكتب الإسلامي.

### ض

- (10) الضعفاء، للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، (٣٥٦).
- (٣٨٥)، الضعفاء والمتروكون، للإمام علي بن عمر الدارقطني، (٣٨٥)، مكتبة المعارف الرياض (١٤٠٤هـ).
- (<u>۱۷۲</u>) الضعفاء، لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي، (۳۲۲۳)، دار الكتب العلمية بيروت (۱٤۰٤هـ).
- (٦٨٠)، مؤسسة الكتب النسائي، (٣٠٣٠)، مؤسسة الكتب الثقافية (١٤٠٥).



ر الجامع، للمحدِّث ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي ( 179 هـ).

ط

(ت٠٠٠)، دار صادر - بيروت. الطبقات، للإمام محمد بن سعد، (ت٠٣٠)، دار صادر - بيروت.

طبقات المدلسين، للحافظ ابن حجر، (ت٨٥٢)، ط/ دار الكتب العلمية – بيروت (١٤٠٥).

٤

عمل اليوم والليلة، للحافظ أبي بكر أحمد بن محمد بن السني (ت٣٦٤)، دار الطباعة – القاهرة (١٣٨٩هـ)

تربي عمل اليوم والليلة، للإمام أحمد بن شعيب النسائي (٣٠٣)، الرئاسة العامة - الرياض (١٤٠١هـ).

(٧٤) العلل، للإمام أحمد بن محمد بن حنبل، (ت ٢٤١)، أنقرة، (١٩٦٣م).

و العلل، للحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم، (٣٢٧)، تصوير عن طبعة القاهرة.



ۼ

غريب الحديث، للحافظ عبد الرحمن بن علي الجوزي القرشي،  $\sqrt[3]{7}$  غريب الحديث، للحافظ عبد الرحمن بن علي الجوزي القرشي،  $\sqrt[3]{7}$ 

ف

- (٧٧) فتح الباري، للحافظ أحمد بن علي بن حجر، (٣٥١)، ط/ السلفية.
- كم فضل الصلاة على النبي ريكي القاضي إسماعيل، (ت٢٨٢)، المكتب الإسلامي.

ك

- الكاشف، للحافظ محمد بن أحمد الذهبي، (٧٤٨)، ط/ دار النصر (٧٤٨). (١٣٩٢هـ).
- (ت٤٦٣)، ط/ مكتبة الرياض (١٤٠٠هـ).
- الكامل، لأبي أحمد عبد الله بن عدي، (ت $^{8}$ )، ط/ دار الفكر ( $^{8}$ ).
- (۲۸۱)، كتاب الصمت، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا، (۲۸۱)، دار الغرب (۱٤٠٦).
- (۸۳) كتاب المجروحين، للحافظ محمد بن حبان البستي، (٣٥٤)، دار الوعى، حلب (١٣٩٦هـ).



- مؤسسة الأستار، للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي، (ت٨٠٧)، مؤسسة الرسالة (١٣٩٩هـ).
- (117۲) كشف الخفاء، للعلامة إسماعيل بن محمد العجلوني، (ت١١٦٢)، مصورة عن دار إحياء التراث العربي.
- آم كنز العمال، للمحدِّث على المتقى بن حسام الهندي، (ص٩٧٥)، تصوير مؤسسة الرسالة.

ل

- ( ۱۷ اللالئ المصنوعة، للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، (ت٩١١)، ط/ القاهرة.
- مؤسسة الأعلمي، بيروت.

A

- مجابو الدعوة، للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا، (ت٢٨١)، ط/ دار الكتب العلمية بيروت.
- (٩٠) مجمع الأنهر، للعلامة عبد الرحمن بن محمد داماد أفندي الحنفي، تصوير إحياء التراث.



- و آ آ گاه مجمع الزوائد، للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي، (ت ٨٠٧)، تصوير دار الكتاب بيروت.
- (٩٢٧)، مجموع الفتاوئ، للإمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، (٣٢٨٠)، ط/ الرياض.
- (٩٣) المجموع، ليحيي بن شرف النووي، (٣٦٦)، ط/ العامة القاهرة.
- (٩٤٥)، مختصر قيام الليل، لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي، (٣٥٥)، نشر أكاديمي باكستان.
- (90) المدخل إلى الصحيح، للحافظ أبي عبد الله الحاكم، (ت٤٠٥)، مؤسسة الرسالة (١٤٠٤ه).
- المدونة، للإمام سحنون بن سعيد التنوخي، (ت ٢٤٠)، تصوير دار على المدونة، للإمام سحنون بن سعيد التنوخي، (ت ٢٤٠)، تصوير دار على المدونة، للإمام سحنون بن سعيد التنوخي، (ت ٢٤٠)، تصوير دار
- (٩٧) مراتب الإجماع، للحافظ علي بن أحمد بن حزم، (٣٥٥٠)، دار الكتب العلمية بيروت.
- المستخرج، للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني، (ت ٤٥٠)، مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية.
- (<u>٩٩</u>) المسند، للإمام أحمد بن محمد بن حنبل، (ت٢٤١)، تصوير دار صادر، بيروت.



- المسند، للحافظ أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني، (ت٢١٦)، ط/ حدر آباد (١٣٨٥هـ).
- (101) المسند، للحافظ أبي يعلىٰ أحمد بن على الموصلي، (٣٠٧)، ط/ دار المأمون دمشق (١٤٠٤ ١٤٠٧هـ).
- (۲۱۹ مسند، للحافظ عبد الله بن الزبير الحميدي، (۲۱۹ )، نشر المجلس العلمي كراتشي.
- (۲۰۶۰)، مصورة عن طبعة حيدر آباد.
- (<u>۱۰٤</u>) مشكاة المصابيح، للخطيب التبريزي، (ت بعد ٧٣٧)، المكتب الإسلامي (١٣٨٠هـ).
- (<u>۱۰۵</u>) مشكل الآثار، لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، (ت۲۲۳)، تصوير دار صادر.
- (ت ٠٤٠)، مصباح الزجاجة، للمحدِّث أحمد بن أبي بكر البوصيري، (ت ٠٤٠)، مطبعة حسان القاهرة.
- المصنف، للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، (ت ٢٣٥)، ط/ الدار السلفية الهند.



- (۱۰۸) المصنف، للحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني، (ت ۲۱۱)، تحقيق الأعظمى، ط (۱۳۹۰هـ).
- (ت ١٦٥)، المكتب معالم التنزيل، للإمام حسين بن مسعود البغوي، (ت ١٦٥)، المكتب الإسلامي بيروت.
- المعجم الأوسط، للحافظ سليمان بن أحمد الطبراني، ط/ مكتبة المعارف الرياض (١٤٠٥هـ)
- (<u>۱۱۱</u>) المعجم الصغير، للحافظ سليمان بن أحمد الطبراني، ط/ المكتب الإسلامي بيروت (١٤٠٥هـ).
- (117) المعجم الكبير، للحافظ سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق حميد السلفى، (١٣٩٨هـ) فما بعدها.
- (١١٣) معراج السالكين، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، (٥٠٥) دار الطباعة القاهرة.
- (<u>112</u>) المعرفة والتأريخ، لأبي يعقوب يوسف بن يعقوب البسوي، (ت٢٧٧)، مطبعة الإرشاد بغداد (١٣٩٤هـ).
- (110) المغني، للإمام عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، (ت ٢٢٠)، مطبعة الفجالة، (١٣٨٨هـ) القاهرة.



(ت٧٤٨)، نشر المغني في الرجال، للحافظ محمد بن أحمد الذهبي، (ت٧٤٨)، نشر دار المعارف – حلب (١٣٩١ه).

(<u>۱۱۷</u>) مقالات الإسلاميين، للإمام أبي الحسن الأشعري على بن إسماعيل، (<u>۱۲۰</u>)، نشر دار النشر فرانز شتاينر (۲۰۰۰ه).

المهذب، للعلامة أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشرازي، (ت٤٧٦)، ط/ الحلبي. (الله المهذب المعلامة أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن أبي بكر الهيثمي، (المعلمية المعلمية المعلمية

(١٢٠) الموضوعات، للحافظ عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، (٥٩٧٥)، نشر عبد المحسن الكتبي.

(١٢١) ميزان الاعتدال، للحافظ محمد بن أحمد الذهبي، (ت٧٤٨)، ط/ الحلبي (١٣٨٢ه).

ن

(<u>۱۲۲</u>) النهاية، لمجد الدين المبارك بن محمد بن الأثير، (ت٦٠٦)، ط/ الحلبي (١٣٨٣هـ).

و

(۱۲۳) وفاء الوفاء، لنور الدين علي بن أحمد السمهودي (ت ۹۱۱)، تصوير دار إحياء التراث العربي - بيروت (۱٤٠۱هـ).



## ٨- فهرس الموضوعات

| الفقرة       | الموضوع                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| ١            | خطبة الحاجة                                                        |
| ۲            | الحلال ما حلله الله ورسوله                                         |
| ٣            | التوسل بالإيمان بالنبي ﷺ وطاعته فرضٌ علىٰ كل أحد                   |
| ٤            | هو ﷺ شفيع الخلائق يوم القيامة                                      |
| ٥            | التوسل في عرف الصحابة                                              |
| 7            | سبب نهي الرسول ﷺ عن الاستغفار لعمه وأبيه                           |
| 9            | اتفاق المسلمين أنه ﷺ أعظم الناس جاهًا                              |
| 17.10        | الانتفاع بالشفاعة موقوف علىٰ شروط وأدلة ذلك                        |
| مین ۱۷       | شفاعة النبي ﷺ ودعاؤه تنفع المؤمنين في الدنيا والآخرة باتفاق المسلم |
| ب            | إيمان الصحابة والتابعين لهم بإحسان بشفاعته علي الأهل الذنوم        |
| 19.18        | وإنكار أهل البدع لذلك                                              |
| , <b>Y •</b> | إقرار الصحابة والتابعين والأئمة بأحاديث الشفاعة المتواترة          |
| 71           | تعلق منكري الشفاعة ببعض الآيات القرآنية                            |
| 77,77        | جواب أهل السنة علىٰ منكري الشفاعة من وجهين وأدلتهم علىٰ ذلك        |
| 7            | الشفاعة التي أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء                    |



| الفقرة | الموضوع                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| 77,77  | النبي ﷺ حسم مادة الشفاعة الشركية وسدَّ ذرائعها            |
|        | الفصل الثاني                                              |
| ۸۲، ۳۳ | لفظ التوسل يُراد به ثلاثة أمور، اثنان منها متفق عليهما    |
|        | التوسل بالإيمان بالرسول ﷺ وطاعته هو أصل الدين             |
| ٣١     | ومنكر هذا كافر                                            |
| 34     | للرسول ﷺ شفاعات خاصة وعامة                                |
| ٣٨     | التوحيد هو أصل الدين                                      |
| ٤٠     | إقرار المشركين بتوحيد الربوبية وأدلة ذلك                  |
|        | المشركون مقرون بأن آلهتهم مخلوقة ولكنهم يتخذونهم          |
| ٤١     | شفعاء، وأدلة ذلك                                          |
| ٤٥     | المشركون صنفان                                            |
|        | خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم ودعاؤهم       |
| ٥٠     | من أعظم أنواع الشرك بالله                                 |
|        | كثير من الناس يذكرون في هذه الأنواع من الشرك مصالح،       |
| 11,01  | ويحتجون عليها بحجج من جهة الرأي أو الذوق، والأجوبة عن ذلك |
| 70     | أصلٌ جامع (يعني صراط الله) يجب علىٰ كل مؤمن اتباع         |



| الفقرة     | الموضوع                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| ۷٥،٦٧      | سد ذرائع الشرك وأدلته                                               |
|            | زيارة قبور المسلمين علىٰ وجهين: شرعية، وبدعية، وأدلة ذلك            |
| ۲۷، ۱۹     | وما يستنبط منها                                                     |
| اء ۹٤،۹۲ ۽ | ما أحدثه فلاسفة الإلحاد من الشرك والشفاعة مما لا يعرفه أتباع الأنبي |
|            | تصرفات شيطانية عند الأوثان والقبور من أعمال وأفعال                  |
| 97.90      | هي من أعظم أسباب اختلاف البشر                                       |
| 147        | أمور تفضح أعمال الشياطين منها قراءة القرآن، ومنها الاستعاذة بالله   |
|            | قد تتعرض الشياطين للأنبياء لتؤذيهم وتفسد عباداتهم                   |
| 1.4.1.1    | وأدلة ذلك، ونصر الله أنبياءه                                        |
| ۸۰۱،۰۱۱    | من كان متبعًا للأنبياء نصره الله بما ينصر به أنبياءه                |
| 111, 111   | أعمال شيطانية أضلت أناسًا ونجا منها آخرون بعلمهم وإيمانهم           |
|            | أهل الجاهلية تجاه فعل الشياطين نوعان: مكذب، ومصدق                   |
| ۱۳۷،۱۳۰    | علىٰ أساس أنها كرامات                                               |
| ۱۳۹،۱۳۸    | أولياء الله هم المؤمنون المتقون وكراماتهم ثمرة تقواهم               |
|            | أعظم أسباب ضلال المشركين ما يرونه أو يسمعونه عند                    |
| 188618.    | الأوثان، وعرض نماذج من أفعال الشياطين                               |



| الفقرة  | الموضوع                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
|         | قد يتخذ المشركون من الأنبياء والملائكة أربابًا من دون               |
| 187,180 | الله، والأنبياء والملائكة براء من ذلك والأدلة عليه                  |
|         | الملائكة تدعو للمؤمنين وتستغفر لهم من دون أن يسألهم                 |
| 107,181 | أحد، ومع ذلك لا يجوز دعاؤهم وبيان ذلك                               |
| 701,771 | أصل سؤال الخلق محرم، لكنه أبيح للضرورة وأدلة ذلك                    |
|         | ما نسب إلى إبراهيم ﷺ من قول: حسبي من سؤالي علمه بحالي.              |
| ١٦٧،١٦٤ | وتزييف المؤلف ذلك، وإثباته عكسه بالأدلة من الكتاب والسنة            |
| ۸۲۱     | علم الله بحاجة العباد لا ينافي أن يأمرهم بالتوبة والاستغفار والدعاء |
| 17.179  | قد يكون العبد مأمورًا أحيانًا بما هو أفضل من الدعاء                 |
| ١٧١     | أفضل العبادات البدنية الصلاة                                        |
| 177     | السؤال المشروع حسن مأمور به                                         |
| ١٧٣     | دعاء المسلم لأخيه حسن مأمور به                                      |
| ١٧٥،١٧٤ | أمر الله بسؤال أهل العلم ويجب علىٰ المسئول بذله                     |
| 179,177 | أمور أجاز الشرع طلبها كالأمانات والودائع وما شاكل ذلك               |
| ۱۸۲،۱۸۰ | من السؤال ما لا يكون مأمورًا به، والمسئول مأمور بالإجابة            |
|         | لم يعرف أن الصِّدِّيق ونحوه من أكابر الصحابة سألوا                  |



| الفقرة  | الموضوع                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------|
| ١٨٣     | رسول الله ﷺ شيئًا وقد يطلبون منه أن يدعو للمسلمين        |
| ١٨٤     | سؤال الأعمى، ثم سؤال أم أنس                              |
| ۱۹۰،۱۸۰ | فضل الصِّدِّيق ومكانته، وأدلة ذلك                        |
| 190.198 | دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين            |
|         | إذا كان المؤمنين غير مأمورين بسؤال المخلوقين             |
| 199     | فرسول الله ﷺ أولىٰ بذلك                                  |
| 7       | سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد                            |
|         | من دعا إلىٰ هدىٰ كان له من الأجر مثل أجور من تبعه؛ ولهذا |
| 7.7,7.7 | لم تَجْرِ عادة السلف بأن يهدوا إلىٰ النبي ﷺ ثواب الأعمال |
|         | طلب النبي ﷺ الدعاء، طلب أمر وترغيب، ومن ذلك              |
| 712,317 | أمره بطلب الوسيلة، وأدلة ذلك                             |
|         | ينبغي الاقتداء بالنبي ﷺ في طلب الدعاء من الغير أن يكون   |
| 017,517 | القصد نفع الداعي المأمور بالدعاء                         |
| Y 1 V   | سؤال الميت ليس بمشروع                                    |
| ***     | الرسول ﷺ أمر بالقيام بحقوق الله، وحقوق عباده             |
|         | ما شرعه الله ورسوله: توحيد، وعدل، وإحسان                 |



| الفقرة   | الموضوع                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------|
| 771      | وعكس ذلك ما شرعه المبتدعون، وأدلة ذلك                    |
| ·        | لا طريق إلى الله إلا اتباع الصراط المستقيم، وما خالف ذلك |
| 777, 777 | فهو من طريق أهل الغي والضلال، وأدلة ذلك                  |
|          | الفصل الثالث                                             |

| لفظ التوسط فيه إجمال واشتباه                                          | 747      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| ما أحدثه المُحْدِثون في لفظ التوسل                                    | 747      |
| لفظ الوسيلة في القرآن ومعناه ٢٣٨                                      | ۸۳۲، ۲3۲ |
| لفظ الوسيلة في السنة ومعناه                                           | 737,037  |
| التوسل بالنبي ﷺ في كلام الصحابة                                       | 780      |
| التوسل في عُرف كثير من المتأخرين                                      | 787      |
| خلاصة ما سبق                                                          | 137, 937 |
| عود إلىٰ بيان معنىٰ التوسل وأنواعه ٢٥١                                | 107,707  |
| رأي الإمام أبي حنيفة وأصحابه في التوسل بحق المخلوقين ٢٥٤.             | 307, P07 |
| إقسام الله بمخلوقاته؛ لتضمنه ذِكر آياته الدالة علىٰ قدرته وحكمته ٢٦٠، | ٠٢٦، ١٢٢ |
| الحلف بغير الله، وحكمه ٢٦٢،                                           | 777, 977 |
| إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرَّه، وأحاديث في معناه ٢٧١،    | 177, 377 |



الموضوع المفقرة

777,777 الإقسام بالله على عباده الخلق كلهم يسألون الله، مؤمنهم وكافرهم، وقد يجيب الله دعاء الكفار 771 سؤال الله بأسمائه وصفاته ليس إقسامًا على الله 712,317 اسم الله الحي القيوم يجمع أصل معاني الأسماء والصفات 717 سماع الله قد يكون بمعنى الإجابة، آيات وأحاديث في هذا المعني ١٨٨، ٢٨٩ وماع الله قد يكون بمعنى الإجابة مشروعية حمد الله، والصلاة على رسول الله ﷺ بين يدى الدعاء 791,79. ما المراد بحق السائلين، على فرض صحة الحديث؟ 498 797 لفظ السمع له عدة معانٍ السؤال بالإيمان، والعمل الصالح من أسباب إجابة الدعاء 4.1.490 الباء قد تكون للقسم، وقد تكون للسبية 4.4 للأنبياء والملائكة والصالحين جاه عظيم، ومنازل رفيعة تقتضي أن يرفع الله درجاتهم، لكن مجرد قدرهم لا يعتبر سببًا لإجابة دعاء من توسل بجاههم؛ لأن ذلك أمر أجنبي 4.7,4.4 4.4 السؤال بالإيمان بالنبي على ومحبته سبب عظيم للإجابة شفاعة النبي ﷺ لأهل التوحيد المخلصين \*17, Y.A



| الفقرة                          | الموضوع                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ۳۲۰، ۲۱۳                        | السؤال بحق فلان مبني على أصلين، وتوضيح ذلك                 |
| <b>ፖ</b> ፖጊ ‹ፖ <mark>۲</mark> ٦ | الفروق العظيمة بين الخالق والمخلوق، وبيان شيء من ذلك       |
| ۷۳۲، ۲۳۷                        | توضيح معنيٰ حق المخلوق علىٰ الله                           |
| *\$1,78                         | سؤال الله بأسمائه وصفاته أعظم ما يسأل الله به              |
|                                 | بيان معنىٰ حق العباد علىٰ الله، ومعنىٰ امتناع الظلم عليه   |
| 737,307                         | وأمور تتعلق بهذا المعنى                                    |
| ٥٥٣، ١٢٣                        | السؤال بحق الرحم وبيان هذا الحق                            |
| <b>ሃ</b> ገ٤ ، ሃገϒ               | قول أبي حنيفة وأصحابه بمنع التوسل بالمخلوق يتضمن أمرين     |
| 410                             | حديث الأعمىٰ صريح في أنه إنما يتوسل بدعاء النبي على        |
|                                 | توسل عمر بالعباس يدل علىٰ أنَّ التوسل المشروع إنما هو      |
| ٣٦٦                             | بالدعاء لا بالذات                                          |
| ۳۷۰،۳٦٩                         | لا يصح أن مالكًا يجيز التوسل بمعنىٰ الإقسام أو السؤال      |
| ۲۷۲،۲۷۲                         | الصحابة إنما كانوا يتوسلون بدعاء النبي ﷺ، ودليل ذلك        |
| 440                             | كذب من ينقل عن مالك والأئمة جواز سؤال رسول الله ﷺ بعد موته |
| <b>የ</b> ለየ ، የ۷٦               | حب السلف واحترامهم لرسول الله ﷺ                            |
|                                 | حكاية غريبة الإسناد منقطعة، بل هي كذب نسبت إلى مالك        |



| الفقرة         | الموضوع                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| ٤٠٤،٣٨٤        | فيها التوسل بالنبي ﷺ، ومناقشتها سندًا ومتنًا                  |
| ٤٠٥            | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         |
| ٤٠٦            | أحاديث زيارة قبره ﷺ كلها ضعيفة                                |
|                | لا يجب الوفاء بنذر زيارة قبره ﷺ ولا قبر غيره باتفاق الأئمة،   |
| ٠١٤، ٢١٤       | ومذاهبهم في السفر إلى المساجد                                 |
| 113            | زيارة القبور تنقسم إلى: شرعية، وبدعية                         |
| 273, . 73      | أحاديث في الصلاة علىٰ رسول الله ﷺ                             |
| 783,837        | عود إلى مناقشة الحكاية المنسوبة إلى مالك                      |
| 880,889        | الكلام علىٰ حكاية العتبي                                      |
| 133,333        | مناقشة الخطأ في استعمال لفظ الشفاعة الوارد في الحكاية         |
| 880            | من لا يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها يقع في التحريف |
|                | أناس يتعمدون وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معانٍ مخالفة     |
|                | لمعانيهم، ومنها: الملائكة، والعقول، والنفوس، والشفاعة،        |
| 231,227        | والمحدث، والقديم، والتوسل                                     |
| 773            | أمرنا الله أن نصلي على النبي ﷺ، وأن نطلب له الوسيلة           |
| <b>٤٦٤،٤٦٣</b> | الوسيلة التي أمرنا الله أن نبتغيها والتوسل بدعائه ﷺ وشفاعته   |
|                | ليس في شيء من دواوين الإسلام حديث صحيح مرفوع                  |
| १७७            | يدل عليٰ التوسل الذي يتعلق به المبتدعون                       |

المفقرة المفقرة

| ۷۶۵،۰۷٤       | رأي ابن الجوزي وأبي العلاء الهمداني في المراد بالحديث الموضوع |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
|               | لا يعرف في الصحابة من تعمد الكذب علىٰ النبي ﷺ                 |
| ٤٧١           | كما لم تعرف فيهم البدعة                                       |
| ٤٧٧           | المصنفون في الفضائل يتساهلون في إيراد الأحاديث الضعيفة        |
| ٤٧٩           | لا يجوز أن يحرم شيء إلا بدليل شرعي                            |
| 113           | الإسرائيليات لا يثبت بها شرع                                  |
| 273,373       | تقسيم السلف للحديث إلى صحيح وضعيف                             |
| ٤٨٥           | تقسيم الترمذي الحديث إلىٰ ثلاثة أقسام وتعقب شيخ الإسلام له    |
| : ۱:          | الأحاديث التي فيها السؤال بنفس المخلوقين ضعيفة وواهية، ومنه   |
| ٧٨٤، ١٩٤      | حديث عبد الملك بن هارون ومناقشة شيخ الإسلام لهذا الحديث       |
| 193           | حديث عبد الملك بن هارون في استفتاح أهل الكتاب                 |
|               | حديث عبد الرحمن بن زيد في توسل آدم بالنبي ﷺ                   |
| 299,294       | ومناقشته ونقد تصحيح الحاكم ومقارنته بغيره من الأئمة           |
| 0.7.0         | حديث عن الشيخين وكتابيهما                                     |
|               | حديث توسل آدم بالنبي ﷺ من الإسرائيليات لا يجوز                |
| ۸ ۰ ۰ ۹ ، ۰ ۸ | أن تبني عليه شريعة                                            |



الفقرة الموضوع 01. شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافه حديث في التوسل يرويه موسى بن عبد الرحمن الصنعاني الكذاب 010,011 ونقد الكتب التي روته وأمثاله منهج أئمة الحديث الذين يروون الأحاديث للاحتجاج بها إشارة إلىٰ أئمة الجرح والتعديل 017 في الباب آثار ضعيفة منها حكاية الأربعة الذين اجتمعوا 070,070 عند الكعبة وتوسل بعضهم، ومناقشتها قد يدعو البعض عند الكنائس والأوثان، ويحصل ما يحصل من أغراضهم 770 OYV كثيرٌ من الأمور كالعبادات والجهاد تكون فيها مضرة 970, 400 حديث الأعميٰ ورواته، ومصادره، واختلاف الرواة فيه، وبيان علله عمل الصحابي إذا لم يوافقه غيره لا تثبت به شريعة، وأمثلة ذلك 1001 المتابعة: أن نفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل، وما فعله ﷺ بحكم الاتفاق لا يُشرع لنا أن نفعله، وتوضيح ذلك: إذا فعل الصحابي فعلًا لم يشرعه رسول الله ﷺ لا يقال: إنه سنة مستحبة، وأمثلة ذلك 078,079 من قال من العلماء: إن قول الصحابي حجة. فذلك إذا لم يخالفه 012 نص ولم يخالفه غيره من الصحابة



الموضوع الفقرة

لو سلم أن عثمان بن حنيف روى مشروعية التوسل بالنبي ﷺ

بعد موته؛ فإن الصحابة قد خالفوه، والحق معهم

## الفصل الرابع

|               | التوسل بمعنىٰ الإقسام علىٰ الله بالأنبياء والصالحين، أو السؤال |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| ٥٨٣           | بهم لا يستطيع أحد أن يثبت فيه شيئًا عن رسول الله ﷺ             |
|               | لا يجوز القسم بغير الله، لا بالأنبياء ولا بغيرهم، ولا يجوز     |
| ٥٨٧ ،٥٨٥      | أن ينذر لهم                                                    |
|               | السؤال بغير الله من غير إقسام به، والآثار الواردة فيه          |
| 098,000       | وبيان ضعفها، وأقوال أهل العلم في ذلك                           |
| ٦٠٦،٥٩٨       | أسئلة فرضت في الإقسام بالمخلوقات وأجوبتها                      |
|               | قد سوى الله بين جميع المخلوقات في ذم الشرك بها                 |
| ۷۰۲، ۱۲۳      | وإن كانت معظمة، وأدلة ذلك                                      |
| 317,718       | أحاديث الشفاعة تدل علىٰ أن الأمر كله لله                       |
| 77.71         | كلام حول الإقسام بغير الله والسؤال به                          |
|               | التفسير الصحيح لقول الله: ﴿وكانوا من قبل يستفتحون              |
|               | علىٰ الذين كفروا﴾، والآثار الثابتة المطابقة لمعنىٰ الآية،      |
| ነ ሃ ፖ ، እ ማ ፖ | والآثار غير الثابتة التي يتعلق بها المبتدعون                   |



| الفقرة            | الموضوع                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
|                   | آيات وأحاديث في إخلاص التوحيد لله والزجر عن               |
| 789,789           | الشرك وأسبابه ووسائله                                     |
| 701,700           | حديث: لا تشد الرحال إلا إلىٰ ثلاثة مساجد، واحتجاج مالك به |
|                   | آيات وأحاديث في إخلاص العبادة والتوحيد لله، وتوضيح        |
| 701,011           | الفرق بين حقوق الله وحقوق الرسول ﷺ                        |
|                   | أشياء يخلقها الله بما يشاء من الأسباب ولم يجعل غيره       |
| 777               | من العباد واسطة في خلق تلك الأشياء                        |
| 777               | جعل الهدئ في القلوب إلى الله                              |
| 779               | الأنبياء وسائط في تبليغ ما أنزل الله من الوحي             |
| ٦٧٠               | أسلوب عظيم في بيان ما يستحقه الله                         |
|                   | الأنبياء إنما يتوسل بالإيمان بهم ومحبتهم وطاعتهم          |
| ۲۷۲، ۹۷۲          | والتوسل بهم يكون على وجهين، وتفصيل ذلك                    |
| ٠٨٦، ٢٨٢          | دين الإسلام مبني علىٰ أصلين وتوضيح ذلك بالأدلة            |
|                   | । धर्म                                                    |
| ٦٨٧               | السبب الداعي إلى هذا الإلحاق                              |
| <b>ገ</b> ለባ ، ገለለ | صورة السؤال وفكرة عن صورة الجواب                          |



| الفقرة  | प्रिक्क                                                |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 79.     | للنبي ﷺ شفاعات منها الخاصة ومنها المشتركة              |
| 791     | موقف الوعيدية من الشفاعة                               |
| 798     | التوسل الذي ذكره عمر قد جاء مفسرًا في أحاديث الاستسقاء |
| 190     | توسل معاوية بيزيد بن الأسود، أي: بدعائه                |
| 797     | الاستسقاء بأهل الدين والصلاح، أي: بدعائهم              |
| ۷۰۱،٦٩٧ | استسقاء الصحابة برسول الله ﷺ، أي: بدعائه               |
|         | كل من وجبت طاعته من المخلوقين فلأن ذلك طاعة لله        |
| ٧٠٤،٧٠٢ | مثل أولي الأمر، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق        |
| ۷۰٦،۷۰٥ | الشافع لا تجب طاعته                                    |
| V•V     | الخالق أمره أعلىٰ وأجل من أن يكون شافعًا               |
|         | كثير من أهل البدع ينكر الشفاعة في أهل الكبائر          |
| ٧١٠،٧٠٩ | وعلىٰ العكس الصحابة وأهل السنة                         |
| ۷۱٤،۷۱۱ | الاستسقاء والاستشفاع بالنبي وبغيره في حال الحياة       |
| ٧٢١     | منزلة الرسول ﷺ وأنه صاحب الشفاعة والمقام المحمود       |
|         | استفاضت الأحاديث عن النبي عَيْكُ في النهي عن اتخاذ     |
| 777,777 | القبور مساجد، وسبب ذلك                                 |



الموضوع الفقرة

|               | علم الصحابة أنَّ التوسل إنما هو بالإيمان به ﷺ               |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>&gt;</b> 7 | وطاعته ودعائه لهم؛ فلم يكونوا يتوسلون بذاته                 |
|               | أحاديث تنهي عن اتخاذ القبور مساجد وتنهي                     |
| ۱۳۷،۵۳۷       | عن الإطراء والغلو                                           |
| ۲۳۷، ۲۳۷      | حديث الأعمىٰ وبيان أنه إنما توسل بدعاء النبي ﷺ              |
| V             | مناقشة لمن فهم مقصود حديث التوسل فهمًا خاطئًا               |
| ٧٤٥           | اتفاق حديث الأعمىٰ وقول عمر في التوسل وأن معناهما واحد      |
| V             | لم يتوسل عميان الصحابة بجاه النبي ﷺ أو بذاته لأنه غير مشروع |
| ٧٤٨           | الصحابة لم يطلبوا من النبي ﷺ الدعاء بعد موته                |
|               | طلبه ﷺ من أمته الدعاء له إنما هو تعليم لهم، ينتفعون به      |
| Y08, V0Y      | ويعظم الله أجره بسبب هذا التعليم                            |
| V0V (V00      | رسول الله ﷺ لا يرغب إلى غير الله وقد علم أمته ذلك           |
|               | يطلب الدعاء من المخلوق لأنه مما يقدر عليه وأما              |
|               | ما لا يقدر عليه المخلوق فلا يجوز طلبه لا من الأنبياء        |
| V79.V71       | ولا من الملائكة ولا من غيرهم                                |
|               | ما يفعله الملائكة ويفعله الأنبياء والصالحون بعد موتهم       |



| الفقرة      | الموضوع                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>YY</b> • | هو بالأمر الكوني؛ فلا يؤثر فيه سؤال السائلين                 |
| <b>VV</b> • | آيات في تقرير التوحيد وإبطال الشرك                           |
| ۲۷۷، ۵۷۷    | تقرير الشفاعة المشروعة والشفاعة الممنوعة                     |
| ۲۷۹،۷۷٦     | أحاديث تنهي عن الغلو وذرائع الشرك                            |
| ۱۸۷ ،۷۸۱    | لا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا بما شرع، وتقرير ذلك       |
| ٧٨٨         | العبادات مبناها علىٰ التوقيف                                 |
| ٧٩.         | لا ينبغي لأحد أن يخرج عما قضت به السنة وجاءت به الشريعة      |
|             | اتفاق العلماء علىٰ أنه لا ينعقد اليمين بغير الله، والاستدلال |
| ۲۹۷، ۱۹۷    | علىٰ ذلك وتوضيحه                                             |
| <b>V9V</b>  | لا يستعاذ بالمخلوقات                                         |
| <b>v</b> 99 | النهي عن الرُّقيٰ التي فيها شرك                              |
|             | التفريق بين الأسباب المقتضية لحصول المطلوب -كالتوسل          |
|             | بالأعمال الصالحة- وبين الأسباب التي لا تقتضي حصوله،          |
| ۸۱۲،۸۰۰     | وبين السؤال والإقسام، وتفصيل ذلك                             |
|             | معنىٰ حق العباد علىٰ الله، وهل يقسم علىٰ الله بهذا الحق،     |
| ۱۸،۹ ۱۸،۶   | أو يسأله به، وشرح ذلك                                        |



## الموضوع المفقرة

لا يقسم علىٰ الله بشيء من المخلوقات، ومذهب أبي حنيفة وأصحابه ۵۲۸، ۳۸۸ إقسام الله بمخلوقاته من باب مدحه والثناء عليه وذِكر آياته من قال لغيره: أسألك بكذا، إما أن يكون مقسمًا، أو سائلًا، ۲۳۸، ۸۳۸ وحكم ذلك ۸٤٠ حديث: اسألوا الله بجاهي. باطل 131 دعاء غير الله كفر **131,331** رأي ابن عبد السلام في التوسل، وكلام المؤلف حوله الصلاة علىٰ النبي على في الدعاء هو الذي دل عليه الكتاب والسنة، والإجماع، والأدلة علىٰ ذلك 107,120 ذِكر علماء الإسلام وأئمة الدين الأدعية الشرعية، وأعرضوا عن الأدعية البدعية؛ فينبغى اتباع ذلك NOV مراتب الدعاء البدعي وأدلتها، وحكمها، ۸۷۳ ،۸٥۸ وأن عمل الصحابة ضدها كذب الحكاية المنسوبة إلى مالك وبيان بطلانها من مذهبه، وعمل الصحابة ضدها **እ**۷٦ ، ۸۷٤ لا يدعى إلا الله، ولا يجوز أن يسأل الأموات شيئًا،



| وضوع                                                  | الفقرة   |
|-------------------------------------------------------|----------|
| لنهي عن اتخاذ قبورهم مساجد، والأمر بزيارة قبورهم      | ۸۸۸ ۵۸۷۷ |
| مرتبة الثالثة من مراتب الدعاء البدعي أن يقال: أسألك   |          |
| <i>حق فلان</i> .                                      | ۸۸۹      |
| بن الأنبياء واحد وإن تنوعت شرائعهم، وأدلة ذلك         | ۸۹۸، ۹۹۸ |
| الفصل الخامس                                          |          |
| للاصة ما سبق بحثه                                     | 9        |
| يجوز لأحد أن يستغيث بغير الله، وبيان تحريم الشرك،     |          |
| ييان تصرفات الشياطين الداعية إلىٰ الشرك، وتلاعبهم     |          |
| كثير من طوائف الضلال                                  | 979,911  |
| بن الإسلام مبني علىٰ أصلين، وتوضيح ذلك، والفصل        |          |
| ن حقوق الله وبين حقوق الرسل، وبيان عظمة الله جل جلاله | 949,940  |
| بات علو الله، وأنه علىٰ العرش استوىٰ مع غناه سبحانه   |          |
| ن العرش، وإغنائه بعض مخلوقاته عن بعض                  | 981,980  |
| حة عن التوحيد القولي والتوحيد العملي وأدلتهما         | 988,987  |
| خاتمة                                                 | 9 8 0    |



## ٩- فهرس المقدمة

| ٣         | مُقَدِّمَةُ الطَّبْعَةِ الأُولَىٰ          |
|-----------|--------------------------------------------|
|           | لمحة عن حياة الإمام ابن تيمية (٦٦١ – ٧٢٨). |
|           | موضوع كتاب التوسل والوسيلة                 |
| ۲۷        | منهج شيخ الإسلام في هذا الكتاب             |
| ٤٢        | اسم الكتاب                                 |
| <b>٤٤</b> | وصف المخطوطة                               |
| ٤٣١       | الفهارس                                    |
| £٣٣       | ١ - فهرس الآيات                            |
| ££7       | ٢- فهرس الأحاديث                           |
| ٤٥٧       | ٣- فهرس الآثار                             |
|           | ٤ - فهرس الأعلام والكني                    |



| ٤٨٣ | ٥ - فهرس الطوائف والفِرَق             |
|-----|---------------------------------------|
| ٤٨٥ | ٦ - فهرس موارد المؤلف                 |
| ٤٨٧ | ٧- فهرس مصادر ومراجع التحقيق والتخريج |
| ۰۰۳ | ٨- فهرس الموضوعات٨                    |
| ٥٢١ | ٩ – فهر سر المقدمة                    |

